onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)









onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

ينالخالعا



# الفكر السياسي الإسلامي

المجلد السادس

اعداد مركز المحروسة للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات ٤ ش ٩ب المعادى – ت: ٣٧٥٢٠٣٣







|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                       | الفكر السياسي الإسلامي (المخلد الأهلي)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | مجلد رقم ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | العنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| الصفحة التاريخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | رقم                                                   | المصدر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | المؤلف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | غالى الذهبي : الإسلام دين المساواة والجهل وراء التطرف |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| 95-+7-79                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1                                                     | العربى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | اكرم القصاص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ***************************************               | التجمع يهاجم الإحوان المسلمين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| 95-+9-+5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ٣                                                     | السياسة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| And the second s | ***************************************               | " مع دستور مکتوب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | "الإخوان المسلموب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| 95-+9-11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                     | ببى الوسط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | محمد المامون الهض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | جمال البنا بين نقد "الوهابية" واتهام "الأهالي"        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| 95-+9-15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ٧                                                     | الاهالى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| a construction of the cons | - Management of a                                     | ط ببن الاخوان والامريكان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | مصطعى امين وسي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| ٩٤-٠٩-٢٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ٩                                                     | روزاليوسـف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | على عثمان المبارك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                       | **                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | الإخوان والإسلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| 98-17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7+                                                    | الجمهورية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | على الدالي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| The second secon |                                                       | مكتب إرشاد متعدد الجنسيات في أوروبا !                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| 98-147                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 71                                                    | روزاليوسف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | على عتمان المبارك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| أصدار "الأخوان المسلمون" كتابا متميزا عن المرأة فصادرته المباحث !!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| 9E-1+-+V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 80                                                    | الشعب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | صادق على                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| الحرب على الاخواب المسلمين لماذا ؟ "٢"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| ۸۰-۰۱-39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 77                                                    | الحقيقة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | محمد السيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | عصو الني طيم فهلوي وابي حبيه وبلعب بالبيصة والحجر .   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| 98-11-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ٣٩                                                    | روزاليوسف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | على عيمان المبارك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                       | الفياده مليوببرات وأصحاب بنوك وتجار سكر وسيوح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| 9E-1+-1V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0)                                                    | روزاليوسـف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | على عثمان المبارك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | إعدام ١٥ مصيرا من الإخوان في عملية اقتحام الكعبة !    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| 98-1+-78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 75                                                    | روزاليوسـڡ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | على عنمان المبارك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                       | الإخوان برفضون ممارسة نشاطهم من خلال تنظيمات سرية !                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| 98-1+-79                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ٧٣                                                    | روزاليوسـف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                       | THE PROPERTY OF THE PROPERTY O | THE RESERVE OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF |  |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      | الفكر السياسي الإسلامي (المجلد المري)                     | مجلد رقم ہے۔               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |                                                           | العنوان                    |
| ملفحة التاريخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | رقم الم              | المصدر                                                    | المؤلف                     |
| AND THE PROPERTY OF THE PROPER | وطعي ويكاويناهينانيي | ہا الاخوان فی عام ۱۹۹۳                                    | خطة الثورة التى وضع        |
| 92-1+-41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ۲V                   | روزاليوسف                                                 | على عنمان المبارك          |
| ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ••                   | ى ألمانيا ؟!                                              | كيف سيطر الإخوان عا        |
| 9E-11-+V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ۸٤                   | روزاليوسف                                                 | على عتمان المبارك          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |                                                           | افخوان هم الإرهاب          |
| 92-11-+V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9.                   | الاهرام                                                   | ثروت اباظة                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |                                                           | عن الإخوان والإرهاب        |
| 9E-11-1V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 97                   | الوفد                                                     |                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |                                                           | أسف مجرد قتل               |
| 17-11-39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ٩٤                   | الشعب .                                                   | ثروت اباظة                 |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      | دات العمل الإسلامى أسلوب خصوم الإسلام فى ك                | الهجوم على رموز وقيا       |
| 92-11-77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ٩٨                   | الاحرار                                                   | محمد السيد                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |                                                           | ثروت أباظة و الإخوان ا     |
| 37-11-39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1+7                  | الشعب                                                     | محمد المرشدي               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      | وسيط": لا توجد قنوات بين الحكومة والاخوان                 |                            |
| 9E-11-TV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1+1                  | الوسط                                                     | عبدالله كمال               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |                                                           | تاريخ "الاخوان"            |
| V7-11-3P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11+                  | الوسط                                                     |                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      | بن" وازمة السياسة المصرية<br>                             |                            |
| 9E-11-TV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 111                  | الوسط                                                     | نبيل عبد العتاح            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |                                                           | مصر : من تقود " الأخو<br>  |
| V7-11-3P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - 117                | llemd                                                     | ليبل عبد العباح            |
| 05.33.74                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      | 1.511                                                     | والفتنه أسد من القتل       |
| N7-(1-3P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 177                  | الاهرام .                                                 | بروب اناطه                 |
| 25.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      | 1.511                                                     | الأصولية وحكايتها          |
| 98-17-11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 371                  | الاهرام                                                   | مصطفی محمود                |
| 05 15 54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      | عنف ومحاولات الأغتيال<br>العدم                            | ابحن ندین کل اشکال ال<br>ا |
| 92-17-71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 170                  | البلاغ                                                    | ***                        |
| 95-}7-79                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 14.                  | غم الكثر اعتدالا وقبولا لفكرة التعددية السياسية<br>المفرد |                            |
| 72-11-17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      | الوفد                                                     | سهیر اسکندر                |
| 90-+)-+)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ١٣٢                  | مية فى مصر من التعددية السياسية<br>الحراة                 |                            |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      | الحياة                                                    | علی عطا                    |

صفحة 2 من 3



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مجلد رقم 🔭 الفكر السياسي الإسلامي (المجلد السلام)             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | العنوان                                                       |
| الصفحة التاريخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | رقم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | المؤلف المصدر                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الصحوة الإسلامية لم تهبط علينا من السماء                      |
| 90-+1-+2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 177                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | عبد الوهاب المسيرى الاحرار                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | تعفيبات ملف "الإسلام السياسي" وظاهرة العنف"                   |
| 90-+1-17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 731                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | محمد الرماح الاحرار                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ومازالت المواجهة بين اليسار والإخوان مستمرة                   |
| 90-+1-77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | هيثم وحيد السياسة                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الاخوان المسلمون مؤمنون بالتعددية وتداول السلطة وكرامة المرأة |
| N1-7+-0P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ١٤٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | مجاهد ملیجی البلاغ                                            |
| ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | بصراحةلا أستاذ هيكل                                           |
| 90-+7-7+                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10+                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | روزاليوسف                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | May and May an | نجار وحلاق ومكوجى وعجلاتي وراء حركة الإسلام السياسي           |
| 90-+7-7+                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 107                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | عصام زكريا روزاليوسف                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | حول الإسلام السياسي وظارهرة العنف                             |
| 77-74-09                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ابراهيم البيومي غانم الاحرار                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ***************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | الإسلام السياسي ضد الديمقراطية والتعددية                      |
| 90-+7-77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | POI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | سامی فهمی الاهالی 🚬                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الاحوان المسلمون نباج نحدبات العشرينات                        |
| 90-+7-70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 17+                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | وهمی هویدی المجلة ِ                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | حوار ساخن بين حزبي التجمع والعمل                              |
| 90-+٣-+1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 371                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | سيد الحبرتي الاخبار                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | أحطر مواحهه فكربة بين رفعت السعيد وعادل حسين                  |
| 90-+7-+1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 177                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الاهالى                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | عادل حسين يفع في فخ الدكتور رفعت السعيد                       |
| 9070                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ۳۸۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | أحبار الادب                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | التقسير الاعلامي للنظرف الديني السياسي في مصر                 |
| 90-+1-71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ۱۸۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الحياة                                                        |
| A MANUAL OF THE PARTY OF THE PA | ter men it designation that with the part                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ننظيمان "الاسلام السياسي" في تجليانها المعاصرة                |
| 90-+1-77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 192                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | مارن بلال الحياة                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 184 <b>879-14 May</b> -1-4 Hay                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | تعقببات ملف "علاسلام السياسي وظاهرة العنف"                    |
| 90-+1-77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 197                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | عصام عامر الاحداد                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                               |

14 مارس, 1999 14 مارس (1999





المصدر: .....الله

التاريخ: ...... ٢.٦٠ إنجيس ٤٩٩ .....

للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات

### قبطي حصل على وسام في المولد النبوي عالى الذهبي: الإسلام دين الساواة والجمسك وراء التط

ظاهرة حضارية في اعتفالات المولد النبوى قبل اسبوع، مسيحى حصل على وسنام استلامي، مساهب الوسنام السنتشبار ادوار غبالي الذهبي رئيس هيئة قضايا الدولة السابق وهو عضنو بمجلس الشعب وصاحب بصــوث كشيرة عن الاسكلام والتعدنية في المجتمع المسلم «العربي» حساورت

لذهبي. • ما الذي دفعك الى دراسة الإسلام؟!

🗆 دعًاني الى ذلك سلسلة الاحداث المؤسفة التي سميت بالفتنة الطائفية. لذلك عكفت على دراسية الاستلام حتى اتبين حقيقة العلاقة بين السلمين وغبيرهم، واعترف بأن تلك الدراسة صححت لدى كثيراً من اللفاهيم الخاطئة حول الاسلام، بعد أن تبينت ما به من عدالة ومودة ورسمة في التعامل مع الناس جميعاً، خاصة أهلّ الكتاب، وكلناً نعرف قصبة المراة التي دخلت النار في «هرة» عذبتها، والرجل الذي دخل الجنة **فی** کلب سقاه،

واذا كان هذا الموقف للاسالام من الحبيبوان فكيف يكون بن الانسبان؟١.. وقد تأكيد لي من دراس تي أن الاسبلام يرفع من شأن الأنسان . الذي كرمه الله تعالى واستخلفه وهذا التكريم تقرر لكون الانسان انساناً. وتبل أن يصبح مسلماً أو مسيحياً أو بوذياً .. ابيض أنّ اسبود أو أصغر والنصبوص القرآنية شديدة الوضوح سواء عندما توجه الحديث الى الأنسسان «أو بني ادم» أو الي «النَّاس»، وهي لغة واضحة جداً في الآيات القرانية التي تستخدم موازين غاية في الدقة عندماً تعبر عن الخطاب للانسسان أو للمسسلمسين أو المؤمنين



ادوارد غالى الذهبى

#### حوار: أكرم القصباص

من هذا المنطلق فإن الاسلام يساوى بين الناس جميعاً في الشئون الدنيوية. والناس سيواسيية بغض النظر عن الجنسِ أو اللون أو الدين، ويعد الاسلام رائداً في هذه النقطة. وقد كسانت أول وثيقة مكتبوية في تاريخ الاسلام هي التي حررها النبي صلى الله عليه وسل - عندما هاجر الى المدينة، والتي عرفت «بصحيفة المدينة» وهي التي تحوى نصا يقول «أن اليهود مع المسلمين أمسة واحدة».. وهي التي تعد مفخرة للاسلام لأنها اعترفت بغير السلمين بجعلتهم على قدم المساواة مع المسلمين. خاصة انها جاءت في الوقت الذي ساد فيه اعتناق رعاياً «الروم والفرس» لدين ملوكهم، وهو ما رفضيته صحيفة المدينة

التى توضع البعد التقدمي والحضاري. • وكليف ترى التعددية في المجتمع الأسلاميءا

🗖 سُبق وقلت لمّى مؤتمر الاسكندرية إن المجتمع الاسلامي يضم مواطنين من غير السلمين يتمتعون بكل حقوق المسلمين ويلترمون بواجباتهم، وام يتعامل الآسسلام مع غير المسلم كرعايا، وهو ما اثبتته وثيقة الدينة.

 انن من این تاتی الفتنة الطائفیة؟! 🛘 اولاً يجب ان نبرئ الدين تماماً من هذه الأحداث، فبالأسلام بريء من العنف، وقد أمس بالمساواة وآلمودة والعبدل حبتي مع الاعبداء والصديث النبوى الشريف يقول «عدل ساعة خير من عبادة ستين عاماً».

لكن السبب الصقسيسقى في هذه الاحداث التي سميت بالفتنة الطآئفية رمصارات الني المفكر المتطرف وهو الذي ينشئ من الفهم الخاطئ للدين، فضمالاً عن انتشار الأمية بشكل واسع، حيث يكون الجهل مجالاً خصباً لزرع هذه الافكار، ولأن الرجل الجياهل الدي لا يفهم الدين يكون مستعدأ لتلقى الفكر الخاطئ ولا ننسى أن الشعب المسرى بطبيعته متدين - منذ الفراعنة - وقد استغلت جماعات الارهاب هذه النقطة فى الشسعب المسرى وغلفت افكارها بغلاف ديني حستى تقنع المسريين بصدق هذه آلافكار ولعل ذلك مو الذي البحد مناحاً خصباً ليترعرع الارماب.

🖨 وهل يقتصر التطرف على المسلمين فقطاا

🗖 التطرف وفكره موجود في كل دين، فهناك متطرفون مسيحيون ويهود وغيرهم، فصرب البوسنة والهرسك مسيحيون بالاسم لأنهم يقومون بأفعال

. . . . . .

a sold

المصدر: العمياسي المصري

التاريخ: .....ع بنت ١٩٩٤

للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات

# الأمين العام لحزب التجمع يقعاجم الأخوان السلمين

لابد من مساءلة الإخوان عن الأموال المتدفقة اليهم

# هولاء «التأسون» خطر على وهر ووستقيلها

الحرب الاعلامية بين اليسار والاخوان المسلمين لم ولن تنتهى .. هذه الحرب تزداد اشتعالاً في هترات معينة .. ثم تخبو جنوتها في أوقات أخرى .. لكن كلا المعسكرين يناصب الآخر العداء .. الاخوان يصفون اليساريين بأنهم أعداء الله .. بينما يعتبز اليساريون أن الهجوم على الاخوان واجب وطنى لانهم أخطر من الارهابيين الذين يحملون السلاح .. لانهم يدبرون ويمولون هذه الروح المتأسلمة ، أى التي تتخذ من الاسلام ستاراً لتنفيذ أغراضها الدنينة .. حاورت المصرى قطبا يساريا كبيرا وأكثرهم هجوماً على الاخوان وهو الدكتور رفعت السعيد وأكثرهم هجوماً على الاخوان وهو الدكتور رفعت السعيد أبعاد الخلاف بين الطرفين .. وتطرق حوارنا معه الى قضايا أخرى عديدة ..

-----



🗆 اعلنت في مؤتمر الحوار

الوطئى عن وجود متاسلمين

واستلاميين في الشارع المصرى ..

هذه المقولة أثارت ردود فعل كثيرة

داخل المؤتمر .. فلملاا تقصد

م انا ارفض تسمية هذا التيار

بالتيار الاسلامي، لأن كلت

الاسلامي هنا في اللغة العربية

صفة .. والصفة كما تعلمناها ، يي

تمييز للشيء عما عداها كأن تول

المصريين فمن عداهم لايكونون

مصريبين . ومن ثم فسإن قلت

الاسمالامييان أو قلت التيار

الاستلامى ، فإن من عداهم يكون

التيار غير الاسلامي أويكونون غير

الاسلاميين . ومن هذا فإن وقوعنا في

هذا الخطأ أو ف هذه الخطيئة يعطى

لهؤلاء المتأسلمين في أن يعلنوا أنهم

هم وحدهم هم صحيح الاسلام ، وأن

من عاداهم فقد عادى صحيح

الاسلام ، وأن من خالفهم فقد خالفه

🗆 طالبت في مؤتمر الحوار

-طالبت في المؤتمر بضرورة

تشكيل هذه الجبهة لمواجهة التيار

المتاسلم، لأن البعض يتصور أن

خفوت صبوت الارهاب العنيف ، يعني

إنتهاء الخطر . إن الخطر كامن . وها

نمن نراه بالاحتنا كل يوم في الادعاءات التي وجهوها ضد وزير

التعليم، وفي الادعساءات التسي

يوجهوها ضد مؤتمر السكان ، كل

هذا تمبير عن وجود مناخ ردىء

ومتاسلم وليس إسلامياً . هذا المناخ

يتخاول أن يلزهن خيمة سوداء على

المجتمع ، وأن يجر المجتمع أن

إتجاهه ولصالحه هو هذه العملية في

مواجهة هذا المناخ الردىء ، تتطلب

تبوحد كيل القوى البوطنية.

والديمقراطية والعقلانية والليبرالية .

وكل هؤلاء الذين يخشون على

مستقبل مصر وعلى حضارتها وتراثها

وادابها وعلمها وثقافتها وحرية عقلها

وحرية التفكير فيها .. على كل هؤلاء

الوطنى بتشكيل جبهة لمقاومة الارهاب .. فعادًا تم فيها حتى

وأن مفارقهم مفارق للاسلام .

بالمتاسلمين ؟

harry : ......

#### للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات

التاريخ: ......

ان يتوحدوا ليواجهوا هذا المناخ الاسود ، الذي يحاول المتأسلمون أن

🗆 الشيخ الاخوائي مسالح ابورقيق ، اعلن انه إتفق معك

حينما كنتما في المعتقل في الخمسنات ، بعدم مهاجمة بعضكما البعض .. إلا انك نقضت العهد ودابت ف الفترة الاخيرة على مهاجمة الاخبوان .. واتهمتهم بممارسة الارهباب .. فما هو تعليقكم ؟

\_عندما كنت مع الشيح صالح اعقد اتفاقاً مع الاستاذ الكبير ف المقام والكبير في السن صالح أبو رقيق ، كان لي شرف أن أتواجد في ذات السجن معه . وكان هذاك إتفاق فعلاً بين السجناء بألا يهاجم بعضهم بعضا لماذا ؟ لانذا كنا في سجن جناح وكان سجن جناح عبارة عن مجموعة من الخيام لأتوجد فيه مياني ، ولا ترجد فيه قوات امن كافية ولاحراسة كافية .. وإنما مجموعة من الخيام ، حيث قذف بنا ف قلب المسحراء ف مكان يستحيل على الادمى أن يهرب منه ، لأنه على بعد ٢٠٠ كيلو متر من اقرب نقطه عامرة ، واحاطونا بسلك شائك وتركونا في مثل هذا المناخ .. إذا تبادل الناس الهجمات ،، فإن بالامكان أن يغترسوا بعضهم بعضاً ، بل أن يقتلوا بعضهم

ولهذا كان هناك إتفاق ليس معي .. ليس لي شرف عقد هذا الاتفاق ، حيث كنت طفلا حينئذ لكن كان هناك إتفاق بالا يكون هناك هجوم سياسى بين الأطراف الموجودة ف سجن جناح .. هذا شيء والانطلاق الى الحرية شيء أخر، لم يوقع أحد معاهدة عدم الهجوم بين التنظيمات

وعلى أية حال فإذا كان هناك من نقض هذا الاتفاق .. فهم جماعة

يفرضوه على ساحة الوطن.

أبر رقيق كان هذا عام ١٩٥٥ ، في ذلك العام ، كان سنى ٢٣ عاما ، ولم اكن لا مسئولًا ولا من كبار ولا من صغار المسئولين بين المعتقلين ، حتى

السياسية ويعضها البعض ،

الاخران المسلمين لانهم هم الذين

بداوا بالهجوم الضارى على حزب التجمع ، بل وزعم مرشدهم العام ، أن حزب التجمع ، هو حزب ملحد في حديث له في مجلة أكتوبر . الامر الذي دفعنا إلى اللجواء إلى القضاء . وعندما أوشكنا أن تحصيل على حكم قضائي بسبجن الرشد العام بتهمة القذف ، اعتذر لنا علناً ، أما الهجوم على جماعة المسلمين ، قائنا أعتقد أنه واجب وطنى ، لأن هذه الجماعة تمثل

سبقبر ١٩٩٤

ف نظرى انا اخطر المتأسلمين في مصر ، هم اخطر من هؤلاء الذين يحملون السلاح ، لأنهم هم الذين يدبرون ويمولون ويشيعون هذه الروح المتأسلمة في المجتمع ، ومن هذا المناخ ينبت الارهاب طبيعيا،

🗷 في ظل التجربة الديمقراطية قبل الثورة لم يستطع التيار الاستلامي استقطباب الشبارع المصرى حتى ايام حسن البنا .. فكيف- إستطاعوا الإن النجاح في

إكتساح النقاباتين الشارع التراث وإكتساح النقابات شيء . لكن أعترف أنه في ظل-التجربة الديمقراطية كان هناك تنظيم قوى جدأ للاخوان المسلمين ، لكنه لم يكن تنظيماً جماهيرياً .. بمعنى فشل الاخوان -المسلمون في إنجاح أي عضو لهم في اية إنتخابات برلمانية بطبيعية الحال عندما تفرض قيوب على الاحزاب الشرعية ، كأن تمنع من حقها في العمل وتعنع من حقها في التظاهر ، وتمنع من حقها في تسبير المسيرات ، وتمنع من حقوقها في العمل بالمسانع والمدارس والجامعات .. فإنك تفسح المجال

للذين يعملون سراً . وهكذا فإن إفتقاد حرية العمل السياسي، هي التى اعطت للخوان المسلمين إمكانية العمل سبراً ، وإمكائية توسيع نشاطها . هذا بالاضافة الى تلك الصفقة التي عقدوها مع الرئيس الراحل أنور السادات ، والثي مكنتهم من أن يتمركزوا في كثير من المواقع بعد أن اخليت امامهم بالاضافة الى فيض مالى مريب ومثير للدهشة ولابد ان يسالوا من اين حصلوا على كل هذه الاموال ، التي,



المصدر: ......

التاريخ: .....ع ....ع .....

للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات

يتدفقون بها فى خضم كل انتخابات يخوضونها حتى لو كانت إنتخابات نقابة مهية .

■ كيف سيطروا على بعض الثقابات ؟

- لأسباب متعددة ليس لانهم اغلبية .. وإنما لانهم اقلية صغيرة جداً وإنما منظمة .

■ وماهى الامثلة على ذلك ؟

ـ ف نقابة الاطباء، المسيحيين يشكلون نحو ٢٤٪ من إجمالى عدد الاعضاء الذين حضروا في الانتخابات السلمون نجحت قائمتهم بأقل قليلا مشهرة٪ . اذن لو حضر الاقباط مثلاً السقطت القائمة .. ولو توحد السقطت القائمة .. ولو حضر الاطباء العاديون اسقطت القائمة .. ولو حضر الاطباء العاديون لسقطت القائمة .. ولو حضر الاطباء

النقطة الثانية ، هم ينفقون أموال لاحصر لها حتى على انتخابات النقابات المهنية . ونحن نعرف أن هناك ١٤٠ الف محام كثيرون منهم لايمتلكون لا مكاتب ولا امكانيات . وهناك محامى السلم وهناك محامي لا المساكن المساكن مُعَدِّدُ النَّهُ الْكُنَّا ، لكنهم يتصورون أنهم يمارسون مهنة المحاماة في مجتمع شرس ، مثل هؤلاء الشباب لايمكنهم دنع اشتراكات النقابة . منا يأتى دور الاخوان فيقيمون مايسمونه المؤيف قلوبهم ، فيدفعون لهم الاشتراكات نظير أن يمنوتوا من اجلهم . هناك ايضاً التلاعب في كشوف الناخبين ، الذي شاهدناه وضبط رسميا عندما سجلوا اسماء أعضائهم كل منهم في ٥ نقابات فرعية .. يصنوت مرة في العريش ثم يصوت في البحيرة ثم في المنصورة ثم ف القاهرة ، مثل هذا التلاعب تمكن أي حفنه صغيرة من الفوز



المصدر: ......ا

التاديغ: التاديغ:

للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات

#### 1110

#### مأمون الهضيبي يرد على أسامة الباز في حديثه الي «الوسط»:

# «الاخواز المسلمون» مع دستور مكتوب

المستشار المسيدي الناطق الرسمي باسم باسم مامون الهضيبي الناطق الرسمي باسم باسم مامون الهضيبي الناطق الرسمي باسم بعض ما جاء في الحوار الذي اجرته مع الدكتور اسامة الباز مدير مكتب رئيس جمهورية مصم للشؤون السياسية، معتبرا ان الباز تناول "أمورا تتعلق بالاخوان المسلمين، وبكل اسف جاء كلام سيادته في هذا الخصوص محتاجا الى ايضاح وتصحيح اقدمه في ما ياتي، راجيا نشره إحقاقا للحق وتاكيداً لمواقف تؤكد صحتها وثائق تاريخية قديمة وحديثة لا يرقى اليها اي شك».

"اولاً، قال سيادة الدكتور الباز، الاخوان المسلمون يرفعون شيعار، إن القرآن هو الدستور، وليست هناك حاجة الى دستور وضعي، ومعنى هذا اله سيتكون هناك فجوة بين فريقين في المجتمع، فريق يؤمن بالدستور الوضعي وهو الذي تراضينا عليه ويحدد العلاقات بين السلطات ويحدد الحقوق والواجبات للمواطنين. وفيريق يؤمن بدستور إلهي يحاول ان يستنبط منه تفسيرات لكل ما يحدث حالياً من شاهم،

"ونحن مع تمسكنا بشعار (القرآن دستورنا) فإننا لم نغفل قط عن وجوب وضع دستور مكتوب يحدد - كما يقول الدكتور اسامة الباز - العلاقات بين السلطات والحقوق والواجبات.

يؤكد ذلك،

أ- إن مؤسس الجماعة وواضع شعاراتها بما فيها (القرآن دستورنا) وواضع اسس فكرها ومنهجها واختياراتها الفقهية الامام حسن البنا - رحمه الله - قد تعرض لهذا الموضوع في خطابه الذي القاه سنة قد تعرض لهذا الموضوع في خطابه الذي القاه سنة عنوان «الاخوان المسلمون والدستور» فقال، «أحب أن افرق بين الدستور وهو نظام الحكم العام الذي ينظم حدود السلطات وواجبات الماكمين ومدى صلتهم بالمحكومين، وبين القانون الذي ينظم صلة الأفراد بعضهم ببعض... الخ. الواقع ايها الاخوان ان الباحث حين ينظر الى مبادئ المحكم الدستوري التي تتلخص في المحافظة على الحرية الشخصية بكل

إنواعها وعلى الشورى وعلى استمداد السلطة من الأمـة وعلى مسسؤولية الحكام أمـام الشـعب ومحاسبتهم على ما يعملون من اعمال وبيان حدود كل سلطة من السلطات، هذه الأصـول كلها تتجلى للباحث انها تنطبق كل الانطباق على تعاليم الاسلام ونظمه وقواعده في شكل الحكم، ولهذا يعتقد الاخوان المسلمون ان نظم الحكم الدستوري هو اقرب نظم الحكم القائمة في العالم كله الى الاسلام وهم لا يعدلون به نظاماً آخر.

يسكوبي عهد المرشد الثاني حسن الهضيبي وضعت الشعبة الفانونية لجماعة الاخوان المسلمين وكان يراسها المستشبار رئيس المحكمة العسكرية . العليا سبابقاً أحمد كامل – رحمه الله – مشروع

دستور وضعي مكتوب لمصر يشمل مئة وثلاث مواد صاغها الاستاذ الدكتور محمد طه بدوي استاذ القانون العام في جامعة الاسكندرية آنذاك – رحمه الله – واقرته الهيئة التاسيسية لجماعة الاخوان المسلمين في ١٥ ذو الحجة ١٧٦١هـ الموافق ١١ ايلول (سبتمبر) ١٩٥١م جاء في مقدمته «أن الذين وضعوا المسروع استمدوا اصوله من أحكام القرآن وسنة فيما وجدوه صالحا في النظم الدستورية المعاصرة فيما وجدوه صالحا في النظم الدستورية المعاصرة الجمعية الذي أخذت به بعض الدساتير الأوروبية، الصادر في ١٩٢٠، والدستور التركي الصادر في ١٩٢٠، والدستور التركي المادة الأولى من مشروع الدستور مصر بأنها «دولة إسلامية حكومةها نيابية».

المسلمون بفريق المسلمون بفريق من العلماء والفقهاء برئاسة القاضي الشهيد حامل من العلماء والفقهاء برئاسة القاضي الشهيد حامل جائزة الدولة التقديرية وصاحب مؤلف التشريع الجنائي في الاسلام وكيل الجماعة عبدالقادر عودة حرحمه الله – في اعمال لجنة وضع مشروع دستور مكتوب، وهي اللجنة التي الفتها قيادة الثورة بعد إسقاط دستور ١٩٢٢م ثم عصفت بها.

 ١- من المصادفات الطيبة ان الجماعة اصدرت قبل خمسة اشهر فقط من حديث الدكتور الباز في



#### المدر: .....ا

#### التاريخ : .....

قيادة الثورة ليس على الاخوان فقط ولكن على كل الاحزاب (هذا على فرض صحة هذا الحظر).

وتاكيداً لما نقوله فإن حزب الوفد الذي كان براسه الاستاذ فؤاد سراج الدين بعد تنحي الرئيس مصطفى النحاس باشا – رحمه الله – بعد قيام الثورة والذي حل وحظر الاحزاب، عاد برئاسة السيد فؤاد سيراج الدين ايضا وتولى منصب سكرتيره الاستاذ ابراهيم باشا فرج. وكل من الرئيس والسكرنير حوكما في عهد

الثورة وحكم عليهما بالسجن وزجا فيه اعتواماً. وأعواماً.

ثالثاً، ما ورد بعد ذلك في حديث الدكتور اسامة الباز من أننا نحتج على كلمة «الأمة مصدر السلطات» ففيما ورد سابقاً إيضاح بعدم صحته.

واما الأقاويل الاخرى بخصوص الاحزاب الدينية وامكانية تعددها والرجوع الى القرون الوسطى فامور استهلكت من كثرة ترديدها ولم يعد الشعب يقبلها، والادلة القاطعة على ذلك، الانتخابات التي اجريت في النقابات المهنية قبل وبعد قانون رقم ١٠٠ الذي قصد به استبعاد الاخوان والذي اشترط حضور ٥٠ في المئة على الاقل ممن لهم حق الانتخاب فلم تعن شيئا كما تدحضها انتخابات مجلس الشعب سنة ١٩٨٧ حيث حصل التحالف الاسلائي – والاخوان هم عموده الفقري – على اكبر عدد من المقاعد حصل عليه حزب معارض في تاريخ الحياة النيابية منذ بداياتها في العشرينات في القرن الحالي. ثم الاداء المتميز لهذه المجموعة خلال اربع سنوات هي عمر ذلك المجلس.

أماً الهاجس بأنَّ الاحُوان غيَّر بعيدين عن الارهاب فلا حيلة لنا معه وحقوق الناس والشعوب ومصائرهم لا يحكمها هاجس.

لقد أجهدت تفسي في محاولة ان احظى بمقابلة مع السيد الاستاذ الدكتور أسامة الباز ولم احظ بها حتى الأن

وما زلت ارجو ان تتاح لي الفرصة فنحن ابناء امة واحدة ووطن واحد.

ولن تُعجَزَعن تفاهم حقيقي صحيح سليم نقي، خصوصا انه يتضح مما سبق أن التقارير التي ترفع الى القيادات العليا والمؤسسات الرئاسية ذات القدرة على الحسم في القرارات المهمة والسياسات العليا ليست بعيدة عن أن تعتبورها أخطاء فادحة تترتب عليها آثار غاية في الخطورة، على ما أوضحناه آنفا، ومن ثم لا يجب الاعتماد عليها فقط.

ت والله سبحانه وتعالى هو الموفق... والحمد لله أولا واخيراً".

- ---

المستشار محمد المأمون الهضيبي المتحدث الرسمي باسم «جماعة الاخوان المسلمين»

#### للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات

شـــوال ١٩١٤ هـ آذار (مــارس) ١٩١٤ م إثر تكاثر 
تشويشات العلمانيين – إصدرت ورقتين تذكيرا 
بالمبادئ والاختيارات والاجتهادات الفقهية والفكرية 
التي استقرت عليها الجماعة في شان المراة المسلمة 
في المجتمع المسلم والشورى وتعدد الاحزاب. وفي 
الورقة الأولى اكدت فقه الجماعة بأن من حق المراة بل 
من الضرورة مشاركتها في انتخابات المجالس النيابية 
التـشريعية والرقابية وغيرها من الهيئات 
والمؤسسات التي تجري في شائها الانتخابات، وايضا 
التـشريعية والرقابية وغيرها من الهبئابية 
التـشريعية والرقابية وغيرها من الهبئات 
والمؤسسات، سواء عن طريق الانتخابات او التعيين، 
وكذا حقها في ان تنتهي الوظائف العامة فيما عدا 
رئاسة الدولة.

اما الورقة الثانية فقد اوضحنا فيها اختيارنا الفقهي واكدنا تمسكنا بالقواعد التي قال بها حسن البناة حسبما استفناه، بان الآيات القرآنية المتعلقة بالحكم والشورى تتضمن حكماً مهماً هو ان أمر المسلمين شورى بينهم لا يجوز ان يستبد به فرد او فئة، وان الأمة هي مصدر السلطات وهي التي تولي من تثق فيه لتولي السلطة التي تراها، وانه لا يصبح لأحد، خصوصاً من اصحاب السلطة والكمام ان يدعي العصمة او انه يرتفع عن احتمال الخطا أو المحاسبة، ثم قلنا بعبارة لا ينقصها الوضوح اننا مع التسليم بان القرآن الكريم والسنة المظفرة كما الدستور بالاسمى للمسلمين ولا يقبل ما خالف ايهما فإن الأمة لا

بد ان يكون لها دستور مكتوب تضعه وتتفق عليه، تاهده من نصوص الشريعة الغراء، ثم من مراميها وغاياتها وقواعدها الكلية. وهذا هو مضمون شعار «القرآن دستورنا» يتضمن ما يحقق توازنا بين المتصاص مختلف المؤسسات التي تدير الدولة عتى لا يطغى بعضها على الأخر، كما يتضمن من القواعد الكل الناس من مسلمين وغير مسلمين ويجعل الحكم شورى استمداداً من سلطة الأمة ويحدد مسؤولية المكام امام الشعب وكيفية محاسبتهم وان هذا يقتضي وجود مجلس نيابي له سلطات تشريعية ورقابية تمثل الإرادة الشعبية نتيجة انتخابات حرة تكون قرازاته ملزمة، كما أكدنا ان التعدد الحزبي ضرورة لاقامة العدل ولاستيعاب مختلف الافكار والمناهج والعقائد.

اعتقد بعد ذلك ان هذه الوثائق القديمة والحديثة والتي لا يرقى اليها شك تخالف تماماً ما جاء في حديث الاستاذ اسامة الباز الذي نكن له كل احترام وتقدير.

ثانياً، جاء في حديث الدكتور الباز أن «جماعة الاخوان الدسلمين خطرت في عهد الثورة، واضاف، هل تقدر انت ن تضفي عليها الشرعية وتسمح لها بالماسد ؟

وتعقيدًا هو ان محاولة تاييد قرارات مجلس قيادة والثورة الى ما لا نهاية غير متصورة عقلاً، وليست في مصلحة احد ان تتجمد امور الحياة ونشاطات الدولة على ما كانت عليه قبل خمسين عاماً أو اكثر، بل إن هذا الحظر الغي قطعاً بالتعديل الدستوري الذي ادخل على المادة الخامسة من الدستور الحالي في مصر فاصبح اساس نظام الحكم بدلاً من النظام الشمولي المستمثل في الاتحاد الاشتراكي وهو نظام تعدد الاحراب، وهذا يقتضي حتماً إلغاء الحظر الذي فرضته



للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات التاريخ: .....ع. السبتر 1994



#### جمال البنا بين نقد "الوهابية" واتهام "الأهالي

ألى الإشوان المسلمين بمصر، الجماعة الإسلامية (باكستان)، الجبهة الإسلامية للإنقاذ (الجزائر)، الجبهة الإسلامية القومية (السودان) الشيعة الجعفرية (إيران) الوهابية (الحجاز) وإلى الشباب المسلم في العالم اجمع إلى هؤرة جميعا، يكتب جمال البنا "رسالة إلى الدعوات الإسلامية من دعوة العمل الإسلامي، لقد صدر هذا الكتاب قبل مايزيد على عام، ولذاك ما يدعوه العمل الإسلامي، لقد صدر هذا الكتاب قبل مايزيد على عام، ولذاكم المسلمية من المنافية على عام، ولذاكم المسلمية على عام، ولذاكم المسلمية المسلمية المسلمية المنافية المسلمية المس للحود المصل المسترفى . تعد صدر المؤلف نفسه، وهو تحلّا لم كلا . ويمكن ان طغى عليه كتاب اخر صدر للمؤلف نفسه، وهو تحلّا لم كلا . ويمكن ان نجمع بين الكتابين - وكتب اخرى عديدة للمؤلف - لنجد ان كتابه الأخير خطوم إلى وراء وإن به من الاخطاء والاتهامات ما لايجوز السكوت عليه.

ولعل هُذَا الْحَكَم بَبِدُو وَاضْحَا حَيْنَ نَقْرا فَي أَرْسَالَة إِلَى الدَّعُواتِ الإسلامية حكمه على الصركة السَّلَفِيةَ وَالوهابِيةَ بِشُكُل حُاصٍ. حيث يقرر، وهو يستعرض القسمات إلشتركة في الدعوات الإسلامية، أن ظاهرة جديدة، هي تسرب تفوذ السعودية ودعوتها الوهابية إلى الدعوات الإسلامية واختراقها لبعضها

كما يقرر أن هذا الاختراق كان له اثر سمييء، وأدى في كـثـيـر من الحـالات إلى تمييع الدعـوة أو تقوقعها، أو دخولها في متاهات أو غلبسة ألعناصس الذاتينة والعوامل المأدبة عليها"

ثم يُوجِه البنا نقداً حاداً ومريراً -

مه يوبيه (بنيا تحدد المالة المسلفية ، ويعلل هذا مما يلي: أولا: إنه (أي النقد) لحسباب الصقيقة، وهي بعد اقل من النبرة التي يستخدمونها تجاء من يخالفونهم، إن لم يحكموا عليهم بالردة ويستحلوا

وثانيا: لأنه لحسباب الفكر والعقل، فمن الغباء أن نكون سلفيين نسير وراء ابن تيمية، في حين أنه من الممكن أن نكون قرانيين محمديين نستلهم القرآن وناخذ الاسوة عن الرسول، والغباء يجب أن لا يدلل ويتسامح

. و أخيراً فــالاني تابعت بنفسي انتشار وشبيوع الدمامة والخفلة والاستخراء والعقلية النقلية جنبا إلى جنب انتشار وشيوع السلفية. إننا لانقول وشبهد شاهد من أهلها - أهل الجماعات الإسلامية - بل نتُسباعل: مَّاذًا كَأَن سبيقال لو صيدرت هذه الكلمات عن كاتب علماني أو

يسارى؟ لابد ان مطرقـة التكفّـيـر والاتهام بالردة في الانتظار ومن ثم كان البنا إيجابيا فيما كتبه حول حد الردة في كتابه الأخير كللاً ثم كلا"، ولكن هذه الإنجاب احتفث بشبكل شببه تام في الجزء الثنائي من الكتناب حيث يت عمن يسميهم العياء التنوير بلغة لاتتيح له تحقيق خطوة واحدة نصو الهدف الذي يدعبو اليبه من خلال مشيروع الاتقاء فقهاء التقليد وادعياء التنوير. فهل يحاور المرء الدعياء ؟ كيف؟ (فَضَلَا عَنَّ آنَ الْكِتَابِ زَاحُر بِاحْكَام ماطلسة كسسيرة، ليس في الفكر الديني - فيهنذا شيانية - بل في مجال التاريخ والاقتصاد، وفي مجال الوحدة الوطنية.)







المدر:

التاريخ: .....الم المسلم المسل

للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات

وفي هذا الكتاب قضية تعنينا وتخصينا، اى كلام البنا عن الإهالي .
ونحن نرجب بالنق، من اية جهة جاء، ولكننا نرفض السب والقذف. وإذا كان المؤلف يكتب بروح تصالحية تدعو إلى الحوار، فلماذا يسقط فيصف الإهالي بانها المجلة الحصراء إننا لانخفي صفتنا ولا هويتنا فنحن يساريون. يساريون ومن ثم فإن وصف كاتب من كتابنا الكبار بانه قلم قميء هو - في اقل القليل - وصف معيب ومثلوم. ثم يمضى البنا في حديثه عنا فيقول إن حملات الإهالي على المتطرفين فهي دائما تملا الصفحة الأولى وتستاثر بالمانشيتات الحمراء الكبيرة، وفي سبيل الصملة على الإسلاميين وتلويث صفحتهم تستكتب مجلتهم بعض الضباط الملوثة ايديهم بدماء التعذيب وتطلق عليهم مستشاري أمن .. وأضر إنجازاتها في النصف الثاني من نوفمب 1917 انها كتبت في الامتحان واستاذ جامعي عن حرمان قبطي من مراقبة الامتحانات وجعلت الامتحان واستاذ جامعي عن حرمان قبطي من مراقبة الامتحانات وجعلت منها قضية قصية كبرى تشبع فيها لطما وندبا ، ولا يقوم الوزير بالرد،

منها مناسب والمراز . غاذا رد ترد على الردا ولايخفى على احد انها "قضية قومية كبرى" وسنظل نلطم أن في مصر العام ١٩٩٤ تصناح من جديد إلى تأكيد وتعميق أن الدين لله والوطن العام ١٩٩٤ تصناح من جديد إلى تأكيد

للجميع. وإذا كان البنا يرى في الأهالي صحيفة الإثارة والفتنة فهذا رايه ومن حقه، ولكن ماليس من حقبه أو من حق أحد أن يزعم أن الأهالي -وأمثالها - تقترف جنابة كبرى في حق هذه البلاد، ويبلغون في هذا ما

لايمكن أن تبلغه آسرائيل نفسها". كنا نتيمني ان يطلعنا شيقيق حسن البنا على اركبان الجناية السي ارتكبناها او نرتكبها بحيث صرنا اخطر من إسرائيل على هذا الوطن؟ لعلمك - يا مولانا - نحن اعدى اعداء إسرائيل، في هذا البلد، الذي نعرف حقيقة الاخطار التي تحيط به ونقف في الصف الأول دفعاً ومقاومة لهذه

الإخطار. جنايتنا - يا مولانا - إننا ندفع ونطفىء نيران فتنة قبل ان تتقد، وإننا نقف سداً ضد مؤامرات إسرائيل ومن يلوذون بها - لتفنيت الوطن .. إننا مع الوحدة الوطنية، كنا وسنظا، وفي هذا فليتنافس المتنافسون. أما اتهاماتك فإنها لن تزعجنا، خاصة ونحن نشيد تحولك من كتاب إلى آخر، فمن الهجوم على السلفية في رسالة إلى الدعوات الإسلامية تنقلب إلى الدفاع عن السعودية في كلا.. ثم كلا". والله من وراء القصد، اما القبض على الراي فهو كالقبض على الجمر. وسبحان الذي يغير ولايتغير.. المصدر: .....



التاريخ: .....

للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات

التلظيم الدول للاذوان المسلمين الحلقة الأول المين وسيط بن

. . . . . . 9



المصدر : ......

التاريخ: ١١٠ التاريخ:

للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات

اخيرا صدر القرار الجمهورى بالإفراج عنى.

كان هذا في أبريل عام ١٩٧٤، أى قبل عشرين
سنة، وبعد تسع سنوات كاملة في السجن
الحربى قضيت أغلبها في الوساطة بين جماعة
الإخوان المسلمين ومباحث أمن الدولة.. تلك
الوساطة التى أسفرت عن إنهاء الازمة، ودفعت
الإخوان لان يعاملوني باعتبارى عميلا للأمن
إندس بينهم، رغم اننى كنت الشخص الذي
أعاد الحياة للنظام الخاص في الجماعة بعد

لم يكن اسمى وحيدا في المقرار الجمهبوري، كان معنى الأخ إسماعيل عبيد العال.. وكان معنى ذلك أن الصدفة جمعت اثنين من أكثس النماذج ماساوية ومعاناة من الأوضاع الغريبة للجماعة وأما أنا فقد كنت قياديا سابقا متحمسا، اعانى من الام التعنديسي، وقسوة العبزلة التبي فبرضها عليَّ الإخوان، ومتباعب الإجهاد، ومشكلة إجبار الأخوة لى أن أطلق زوجتي.. ثم زواجها من «أخ» أخس. وأمنا إسماعيل عبد العال، فهو فلاح من شمال الدقهلية، قضى طوال عمره في العمل الحركي النشسط.. لكنه تحول داخل السجين إلى فكس متطرف غريب، مثل عشرات غيره من الإخوان المسلمين.. وصار يومن بأن كل ما جاء في الكتاب والسنة بصيغة الأمس هو واجب شرعى كالصلاة والصوم والزكاة.

لقد كنت اناقش إسماعيل فاذكره بالحديث النبوى الذي يقول «لا تشرب من فم القربة» وكان يرد بان هذا امر واجب التنفيذ، والتفريط فيه له حكم ترك أي من الفروض الأخرى، وكانت المناقشة دائما ما تنتهى بلا نتيجة بسبب إصرار إسماعيل على افكاره، وهكذا بدا لى وأنا أركب السيارة التي رحلتنا إلى مباحث أمن الدولة أن القدر جمعنى بحالة تمثل درجة من تشرذم وانكسار جماعة الإخوان المسلمين، التي تشرذم وانكسار جماعة الإخوان المسلمين، التي لم يكن باستطاعة قادة الفكر فيها أن يفعلوا أي

■ الاخوان المسلمون: قاعدة عريضة تصدق كل شيء إلى درجة السذاجة وقيادة تسرق وتقبض ثمن الصدق والسذاجة

■ ضباط أمن الدولة افرجوا عنا .. وقالوا: نحن في خدمتكم





#### المصدر: .....يوز.الـيــومــه....

#### للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات

شيء، أو يحتووا أيا من المجموعات التي تطرفت وانشقت عن التنظيم.

وق واقع الأمر لم تكن لدى قدرة على أن أفكر ق السياسة والنطرف والجماعة، وكل ما حدث ق السنوات النسع وما قبلها، بينما أنا أركب سيارة الترحيلات في طريقي لمبنى مباحث أمن الدولة.. كنت أحاول أن استوعب كيف يمكن أن يغلق أخى في وجهى سماعة التليفون بينما أنا أبلغه من السجن الحربى - سجن مزرعة طره بانه قد صدر قرار الإفراج عنى. لم يصدق. وكان على حق.. ولهذا قبال: «ياناس سبيونا في حالتا.. بالاش تهريج».

ولم يقتنع أخبى بصحة الخبر إلا عضما اتصل به مدير السجن الحربى، وعرفه بنفسه، وطلب منه عدم إغلاق التليفون

وقد بقيت محشورا في غرفة ضيقة مع أضرين الخل مننى مباحث أمن العولة.. انتظرنا حتى أجاء جمال زاهر المسئول عن النشاط الإخواني في فرع القاهرة، ثم من بعده ضابط آخر أكثر أهمية.. في تلك المناسبات، وغير أن الضابط الكبير اختتم في تلك المناسبات، وغير أن الضابط الكبير اختتم الموقف بطريقة ودية وقال: «إنسوا اللي فات.. إحنا صحاب دلوقت.. وأي حاجة عاورينها إحنا صحاب دلوقت.. وأي حاجة عاورينها تعالوالنا».

وفي واقع المرلم نكن بحاجة لأمن الدولة بقدر ما نجن في حاجة الخروج من هذا المبنى المثير للذكريات من النوع المؤلم. ومضيت في منتصف الليل أسير في شوارع القاهرة وحدى... كنت أفكر فيما سوف أفعل، وكنت أحاول أن أقنع نفسى بانه لا سياسة ولا تنظيمات بعد اليوم.. كنت أحاهد بشدة للتخلص من رغبتى الدائمة للمشاركة في الحياة العامة. ولكني نسيت كل هذا عندما وصلت إلى بيت بعض أقاربي، وعشت فرحة الإفراج عنى معهم.. وجلسنا في وسط أجواء عارة من المشاعر الفياضة نرسم سيناريو إبلاغ أمى بالخبر في الصباح، لاسيما وإن صحتها لم

#### تكن تتحمل مثل هذا النبأ.

فيما بعد تسوالت قرارات الإفراج عن أعضاء التنظيم، وانتهى الأمر إلى صدور قرار بإسقاط القضية كلها. وكان أول ما سمعت بعد خروجى هو أنه قد تم الإقراج عن الأستاذ صلاح شادى.. ولذا رايت أن من الواجسب أن أزوره لاهنئه بالحرية.

بحثت عنه كثيرا، حتى عثرت عليه في منزل زوج ابنته المهندس مراد البزيات، وهو بالمناسبة نفس الرجل الذى سوف يصبح فيما بعد أمينا عاما لنقابة المهندسين، عندما اتجهت الجماعة للسيطرة على النقابات، وهو أيضنا الذي ابتكر فكرة أن تتحول الجماعة إلى «نطام بلا نظام».. أي أن يترك الإخوان أسلبوب الشعب والأسر والمقبرات والتنظيم، ويستبدلوها بالصداقات والمعارف واللقاءات غير الرسمية المهم إننى قابلت الأستاذ صلاح.. ودار بيننا حديث إجتررنا فيه ذخريات المرحلة التبي عشناها المهم، إنني قابلت الأستاذ صــــلاح.. ودار بيننا حديث إجتررنا فيه ذكريات المرحلسة التسي عشناها معا في السجن.. ومضت عجلة الحوار إلى أن قال إنه على موعد لريارة الكاتب الكبير مصطفى أمين. فاندهشت، مــا الذي يمكن أن يجمع الشامي بالمغربي؟! لكن الأستاذ صلاح أسرع يبرر الموعد وكانه لاحظ اندهاشي.. فقال: لقد حاولنا توطيد علاقتنا مع مصطفى أمن في السجن، ونحن الآن نحاول أن ننميها.

وكان من الواضح أن هناك هدفا محددا من وراء ذلك، يدفع جماعة الإخوان لأن تلتقى بمن يفترض إنه يتناقض معها تماما. ولهذا حاولت أن استوضح الموقف أكثر من صلاح شادى.. فقال: هذه العلاقة سوف تفييد الجماعة من ناحيتين.. أولا أن مصطفى أمين كاتب كبير، له قراؤه، يكتب في صحيفة هامة، ويمكن أن يشملهم ببعض مقالاته عما تعرضوا له في السجن ليكسبوا قاعدة عريضة من التعاطف وثانيا كما قال صلاح عريضة من التعاطف وثانيا كما قال صلاح شادى. إن الجماعة تعلم مدى فهم مصطفى أمين للعقلية الأمسريكية.. وقد درس في السولايات المعقدة، ومنذ ذلك الوقت وهو يتمتع بعلافات



المصدر:

#### التاريخ: .....

#### للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات

عديدة جيدة مع الأمريكان على جميع المستويات.

وبدا لى من حديث الأستاذ صلاح شادى ان «الجماعة» مقتنعة بما كان يتهمه به نظام عبد الناصر الاستاذ مصطفى امين من انه على علاقة متعيزة بالأجهزة الأمريكية.. و إذ قال شادى: انت طبعا تعرف الدور الكبير المذى قام به مصطفى امين أثناء العدوان الثلاثي على مصر عام ٢٩٥١، حتى أن الرئيس عبد الناصر أرسله في طائرة خاصة للولايات المتحدة ليجذب تاييدهم لمصر في الحرب، وكيف أنه حصطفى امين قام بدور كبير في الدعاية للقضية المصرية مستغلا في ذلك علاقاته الواسعة برجال الإعلام وتليفزيونية، وعقد اجتماعات عديدة مع القوى المؤردة في القرار الأمريكي حتى أصدرت الولايات المؤردة إلى القرار الأمريكي حتى أصدرت الولايات المتحدة إنذارها الشهير لإنجلترا بالانسحاب.

كانت تلك هي قناعة جماعة الإخوان المسلمين، وكان من الواضح أنها تريد استغلال ذلك الوضع لصالحها.. وخاصة أن الاستاذ صلاح ظل يردد مثل تلك الآراء بينما أنا أوصله إلى مبنى أخبار اليوم للقاء مصطفى أمين. وقد قال في وهو يرتب البدلة الكاملة التي كان يرتديها على غير عادته إن أية حركة في هذا العصر لا يمكن أن تنجح بدون عادقة جيدة مع إحدى القوى الكبرى، إن كانت تريد أن ترى نتيجة جهدها في يوم ما.. والامريكان هم القوة الاساسية في العالم، وإن لم نستطع أن نكسبهم إلى جانبنا..

كنا في ذلك اليوم في ساعة تالية لصلاة المغرب، وكنا نقف أمام سيارة صغيرة كنت أملكها، ولم

يشا صلاح شادى أن يصعد إلى مكتب مصطفى أمين دون أن يعلق على السيارة قائلا: هلى المباحث بتدى عربيات اليومين دول. فضحكت محاولا الاستجابة للنكتة التلى بدت سخيفة، وعدت أكمل معله النقاش فقال: إن علاقتنا بمصطفى أمين هلى أحد أهم محاورنا للاقتراب من هذا الهدف. أمريكا!

غرقت في حالة من الدهشة والاستغراب. كيف يكون أعضاء الجماعة بعد كل هذه السنوات المريرة بتلك السذاجـة.. وما دفعنـي إلى هذه

الدهشة ليس سوى أننى اعرف مصطفى امن جيدا.. لقد اقتربت منه تماما طوال خمس سنوات في ليمان طره.. ودارت بيننا نقاشات طويلة، يمكن ببساطة أن نعرف منها أن الكاتب الكبير يسرى أن تلك الجماعة «فاشية»، وأنه يسخر منها، ومن تصرفاتها، ولكن هذا لا يمنعه كصحفى من أن يتعامل معها، وقد كان في إحدى المراحل أحد الصحفيين القريبين جدا من الجماعة من حسن البنا نفسه.

في ذلك اليوم، يوم لقاء صلاح شادى مع مصطفى امين، تذكرت واقعة جرت بينى وبين الكاتب الكبير في ليمان طرة، كنت اتجول في فناء السجن عندما نادائي: تعالى، وأشار إلى عمر التلمساني وقال: هل هو هذا الذي سيكون المرشد العام القادم، أجبته بالإيجاب.. فرد متعجبا: كارثة.. ولكننا مضطرون لأن نتعامل

ولا أعرف لماذا وصف مصطفى أمين تعيين عمر التلمساني بانه كارثة.

لكنى أعرف أن مصطفى أمين هـ و الذى قدم للحكومة خطة التعامل مع الإخوان المسلمين بعد الخروج من السجن. صحيح أنه لاتـ وجد وقائع محددة يمكن الاستناد إليها في تلك الرواية، ولكن من المعروف أن مصطفى أمين كان يملك قنوات مع الحكومة داخل السجن لاتقل عن تلـك القنوات التى كان يملكها وهو في الخارج.. حتى أن الأخبار كانت كثيرا ماتصله طازجة وهو حبيس. وعن طريق تلك القنوات قدم الكاتب الكبير أفكاره الخاصة بالإفراج عن الإخوان.. والسماح لهم بالعمل العلنى ولكن بدون شرعية.. والتصريح لهم بجريدة.. ولكن بدون رخصة.

أى ببساطة أن يعمل الإضوان المسلمون في إطار شفوى، وبشرعية ضمنية، يمكن سحبها في أية لحظة، بمنتهى السهولة، لو أنهم ضرجوا



#### 

#### للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات

عن السياق كما اعتادوا أن يفعلوا.

ورغم ذلك بدا أن مصطفى أمين التزم بجزء من الاتفاق مع الإخوان، فكتب عن بعلض قصص التعذيب التى تعرض لها أعضاء الجماعة بشكل إنساني، دون أن يذكر أنهم من الإخوان. وكمثال روى الكاتب الكبير.. الذي احترمه كثيرا ــ اكثر مـن مرة في عمـوده «فكـرة» قصة محمـد شاكس خليل الذي ضبط في قضيـة ١٩٥٤ وقيل إنه يخزن قنابل ورشاشات.. ثم حكم عليه بالاعدام.. وذقف الحكم إلى المؤبد.. وبعد ان قضى عشرير، عاما في السجن أفرج عنه قبلي بأسابيع، وإنر مضيي ١٥ يوماً من الإفراج عنه سقط ضحية لحادث ترام، بترت نتيجة له ساقاه الاثنتان. ونقل إلى ألمانيا حيث يعيش أخوه فعولج، وركبت له أجهزة تعويضية.. أعاته على الحياة بصورة شياة طبيعية، فانخرط في أعمال البيرنس، وصيار من كبيار الأغنياء، وهو يملك الأن قرية سياحية كبرى.

لقد كتب مصطفى أمين القصمة باعتبارها انتصاراً على الظلم وقسوة الإيمام.. وقرأها الإخوان باعتبارها مساندة لهم ونوعا من الدعم المعنوى والإعلامي. لكن أحدا لا يملك معلومة عما إذا كان دعم مصطفى أمين للإخوان وصل إلى درجة أكبر من هذا على مستوى الاتصال مع أمريكا أم لا.. إلا أنني والشواهد تدل على هذا، والتاريخ الذي أرويه سيؤكدها أقول إنه من والتاريخ الذي أرويه سيؤكدها أقول إنه من باعتباره عالميا، ومع الدعوة بصفتها الدولية، باعتباره عالميا، ومبالاشك ترصد دائما من الإسلامية، التي وبلاشك ترصد دائما من الإجهزة الأمريكية والدولية، المجهزة الأمريكية والدولية، المختلفة.

كان يمكن أن ترى المرصوم كمال السنابزى ـ رجل الجهاز الخاص القديم يتنقل بين مؤتمرات في تركيا ولندن وباريس. والاستاذ احمد الملط ـ نائب المرشد الحالى ورجل الجهاز الخاص القديم أيضا، والشيخ يوسف القرضاوى في مؤتمرات، وكانت معه الحاجة زينب الغزالى والاستاذ عبد الرحمن خليفة ـ الأردن ـ ويوسف القرضاوى أيضا.

وكان هذا في أنديانا في مايو ١٩٧٥.

وقد حساورت الإستاذ صالىح أبو رقيىق حول موضوع العبلاقة منع أمريكنا، وحول أوضناع الجماعة طوال خمس ساعات.

#### التاريخ:

ولكن تلك قصه احرى سأرويها في خلقة الله.

المهم أن الجماعة رأت أنها تحقق إنجازا، وأن سيطرتها على الجمعية الإسلامية التي تشرف على مؤتمر أصريكا سوف ييسر الاتصالات مع

الإمريكان.. وخاصة أن اعضاء الجمعية يعيشون في الولايات المتحدة، وإعمالهم تتيح لهم الاتصال بمراكز البحث في الجامعات، وهي غالبا على صلة بالمخابرات المركزية مباشرة أو غير ذلك. وكان من الطريف أن الجماعة ترى أنها نجحت في ذلك لاسيما عندما صدر كتاب الباحث الامريكي ريتشارد ميتشيل «الإخوان المسلمون» الذي كان متوازنا، ومنصفاً لهم في أحيان كثيرة.. لاسيما أن هذا الباحث يعتبر أحد المجسات الامريكية التي تستخدم في الشرق الأوسط كثيرا.

أعود إلى قصتى أنا، وقد كنت متسوترا، أعسانى كثيرا بعد الإفراج عنى. كان هذا في عام ١٩٧٤.

وكنت أملك مزرعة دواجن صغيرة في ميت غمر، تحقق أرباحا تكفى لضمان مستقبل طيب، بينما صلتى مقطوعة بالإخوان المسلمين إلى درجة أنه إذا رآنى أحد منهم في الشارع اشاح بوجهه بعيدا. وبينما كان أغلبهم قد بدأ رخلة السفر إلى دول الخليسج اعتمادا على الاتصالات الخارجيسة، أو بمسائدة التعويضات التى صرفت لهم من الحكومة عما سمى بسنوات التعذيب.

واستصدرت تاشيرة حج، كان هدق أن أؤدى الفريضية لاشكر الليه على نجاتي، ولابخِث عن فرصة عمل قد توفرها الظروف.

وكانت رحلة غريبة للغاية. وبداتها بلقاء الأخ ـ القديم ـ «م. هلال»، وهو مليونير استقرت لـ الأحوال في السعودية، حتى أنه كان يوفلف أموال الأثرياء الصغار هناك. وعانى بسبب ذلك من مشاكل واتهامات بالاحتيال. وقد قابلنى بتحفظ لاقت للنظر، رغم أنه كان قريبا منى، ورغم أنه



#### المصدر: .....المدر : ....المدر : ....المدر : ....المدر : ....

التاريخ: ...... التاريخ: .....

#### النشر والخدمات الصحفية والمعلومات

وفهمت منه أن هلال تاجر بالتبرعات التى قال إنسه أرسلها لأسرتسي، بل وقبـض أمـوالا طائلـة

مستغلا اسمى،

صدمت، وشعرت بالمهانة، وقلت لنفسى ما فائدة الإخلاص والأمانة إذن مع مثل هؤلاء. أن

هناك من يقبضون الثمن دائما بدون حياء، بينما هناك من يسجنون بعد أن يغرر بهم، وقد ظل هذا رأيى دائما.. قاعدة عامة مخلصة، تصدق كل شيء إلى درجة الخديعة.. وقيادة تسرق وتحصل على مقابل سذاجة هؤلاء.. تبيعهم لمن يدفع، وتذكرت كيف أننا كنا ف السجن بينما هناك عشرات إن لم يكن مئات السجن بينما هناك عشرات إن لم يكن مئات وقم يعلمون أنهم سيلقى القبض عليهم باسرع مما يتصور أحد.

ولماذا تذهب بعيدا.

لقد كانت أوضاع الجماعة في منتهى السوء، وأغلبنا في السجن، بينما المليسونير « س . رمضان » يقيم في سسويسرا ويخدع شبابا أخرين.. ويوهم من يدفعون بانه سوف يقوم بانقلاب.. وينتهى الأمر بالقاء القبض على عدد من الكوادر المبتدئة مع منشورات بلا قيمة في المطار، والطريف أنه كان بين هؤلاء شقيق زوجته، الذي حكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات.

اعادنی مضیفی «محمد .ص» من شرودی. فتحدثنا عن زینب الفزال وصلاح شادی.. وقال: کانا ف ضیافتی منذ ایام، وهؤلاء استطیع آن ادبر امری معهم جیدا.. إذ لا تهمهم سوی مصالحهما.

وانتهى اللقاء.

وبقيت يومين مكتئباً، حتى اتصل بى «م. هلال» مرة اخرى. قلت: ربما يديد ان يصلح ما أفسده هسو في الإيام الماضية،. ربما تسذكر العشرة. وقال لى: «إننى أريد لقاءك لترى بعض الأخوة الذين لم تقابلهم منذ فترة طويلة. وهناك وجدت اعضاء في الجماعة لم يكن من قدرهم أن يسجنوا، يعيشون في فلك «م. هلال» ويظنون انه يمكن أن يدبر لهم وضعا متميزا.

ق ختام اللقاء، إنفـرد هلال بي، وقال: عـرفت إنك قابلت «محمد. ص» منذ يومين. 1

-كيف عرفت؟ «قلتها ف دهشة زائدة».

فرد: إننى أعرف أي خبر في جدة.

ولكنه يقول أنك احتلت عليه في نصف مليون

كانت بيننا عشرة طويلة وصلت إلى درجة الامتزاج.

في البداية عاتبته، لأنه ترك أسرتي طوال فترة سجنى بدون اية معونة مالية، وهذا مالم نتفق عليه، ولم يرد على العتساب. لكن الطريف أنه أظهر لى في لقاء ثان دفتر حسابات، بــه صفحة خاصة بي، تقول إن أسرتي حصلت على ٩٦ الف ريال خلال ٩سنوات قضيتها في السجن.. كانت الكتابة مدونة بخط حديث، لايغيب عن طفل، وكان التزويس واضحا لايخيل على مبتدىء.. لكننى لم أعلق، فهاذا تقول لشخيص تعاتبيه ويرْعم غير الحقيقة التي تعرفها أنت.. قلت له «إننى متاكد أن هذه الأموال لم تصل أسرتي» فقال إنه داوم على إرسال المعونة رغم أن «الأخوة في مصر أرسلوا في مسن الأخ هدون ـ أفغاني كان يقيم في مصر، وابن صادق المجردي السفير الافغاني السابق في القاهرة ـــارسلوا له معه ألا يقوم بتحويل أية مبالغ لعاثلتي لأنني انفصلت عن الجماعة».

فشلت محاولتسى مع «م. هسلال» فقررت الاتصال بمن ساعده في البداية.

فعلت ذلك في نفس اليوم.

وكان اللقاء مع الأستاذ «محمد. ص» وهو مصرى الأصل، يعمل مديرا لتصرير صحيفة سعودية بارزة، كان من إضوان مدينة المنيا. وعمل في السعودية حتى حصل على الجنسية، واشترك مع م. هلال في اعمال تجارية عديدة.. وقد كان سريع الاستجابة لطب اللقاء حتى انه حدد موعدا على الغداء في نفس اليوم باحد فنادق حدة.

ودار حديث ترحيب ومجاملات وود.. ثم
سالته عن الأحوال فقال إن علاقته بهلال هي
التى تنغص عليه حياته بسبب مشاكل مالية
حول نصف مليون ريال له في ذمته. وأضاف
وكأنه وجد أخيرا من يشكو له: لقد حاولت رفع
الأمر للقضاء في السعودية، ولكن قيادة الإخوان
في السعودية ـ خاصة مناع قطان وصالح غانم،
تدخلا ووعدا بأن ينتهى الأمر داخليا، حتى لا
يتولد انطباع سيىء لدى السلطات السعودية
عن الإخوان المقيمين بها. وفشلت محاولات مناع
وصالح مرتين.. حتى فكر «محمد. ص» أن



المصدر: .....عوز المعسومين

التاديخ: ...... ٢٦ سبتبر ١٩٩٤

#### للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات

ريال.. هل هذا صحيح؟

- ولم ينف، ولكنه حاول أن يقلسف الأمور كما اعتاد دائما.

سالته: الأن.. كيف يمكن أن أبدأ مرحلة جديدة من حياتي هنا؟

قلتها: وكانى فقط ابحث عن الوسيلة، ولكنى فوجئت بان المبدأ - من الأساس - مرفوض.

وقال بصورة قاطعة: هذه الفكرة غير مسموح بها لك إطلاقا.. لا في السعودية ولا في أية دولة بالخليج.. لا تضيع وقتك.. ولا تحاول أن تقابل أي أحد من الإخوان مرة أخرى.

غير أنه عاد وقال: ربما تكون هناك فرصة لو أنك قررت أن تكتب ضد جمال عبد الناصر. وقلت له وأنا أرفض: لو قدر لى أن أكتب سافعل، وأروى تجربتي كما حدثت. لن أساوم على هذا الأمر.

وكان الحج بعد يومين.

نزلنا مكة محرمين نرجو غفران الله، واما الإخوان فكانوا يرجون أيضا عقد مؤتمرهم السنوى كما اعتدادوا أثناء موسم الحج، والذى حضره الاستاذ حسن الهضيبي في العام السابق. وقد سمعت عن مؤتمر عام ١٩٧٣ الكثير.. إذ قيل إن المرشد خرج من المؤتمر ضائق الصدر لا يعجبه حال الإخوان، وقد غرقوا في أسئلة من نوع: هل التصوير حلال أم حرام.. وكان هذا بالنسبة لكثيرين يعنى أن اعضاء الجماعة في السعودية تأثروا بالفكر الوهابي من حولهم.. السعودية تأثروا بالفكر الوهابي من حولهم.. بينما المرشد على المذهب الظاهرى ويطلب منه أن بينما هو يعانى إرهاق يحسم تلك الخلافات، بينما هو يعانى إرهاق سنوات المعتقل ثم تحديد الإقامة، وما صحاحب ذلك.. فسافر غير راضٍ عن جماعته.

وق حين كنا نبدا مناسك الفريضة، قيل إن المؤتمر الغي ولن يعقد.

وطفنا وسعينا وصعدنا عرفات، ثم هبطنا إلى المزدلفة ثم منى. وهبناك كانت القرصة متاحة للقاء الإخوان.. قالإقاصة في منى ثلاثة أيام، وبها يمكن أن تتجول ليلا فيتعارف الناس. وقد كنت أسير في جولة مسائية عندما قابلت أحد إخوان المنصورة.. اسمه الأستاذ عوض عبد العال.. فبدا عليه الاضطراب الشديد حين رأنى، وبعد تردد جاء نحوى.. وجاول أن ياخذنى لاتجاه

معاكس. وفهمت من تصرفاته أنه لا يريدني في هذا المكان.

ولاننى اعبرف اسلوب الجماعة، فهمت أن هذا مكان اجتماع.. وإن عبوض من حبراس الاجتماع.. قلت له مازها «إيه الحكاية.. فيه إيه في الخيام». فقال في الجبع ساعلى.. ده المؤتمر وعبرفت ان المؤتمر يعقد هذا العمام بصبورة غير علنية في خيام المهندس «عبد العظيم»، الذي كان يعمل في السعبودية فترة طويلة كمدير لشركة عثمان أحمد عثمان، ثم انتقل إلى الكويت، وكون ثروة عاد بها إلى مصر.. وهبو يقيم هذا المخيم كبل عام للحجاج الذين يخرجون معه.

واتضح أن المؤتمر الذى كان يعقد سنويا بصغة علنية. اقتضت الظروف أن يعقد بدون لافتات في ضيافة «عبد العظيم» وتحت إشراف الشيخ مناع قطان رئيس الإخوان في السعودية والخليج. وعز الدين إبراهيم المسئول عن إخوان الخليج، والذى يساعده الاستاذ عبد البديم صقر وهو من إخوان الشرقية القدامى الذى عاش في الإمارات، ثم مات منذ خمس سنوات في حادث سيارة.

سالت عـوض عن سر بقاء الشيخ مناع طوال هـذه الفترة ـولم يـزل ـ في موقعه، فقـال: إنـه الوحيد الذي استطاع أن يجند شبابا سعوديين، فضلا ن علاقاته الجيدة بالمسئولين.

وبالطبع لم أحضر المؤتمر.

ولم أتمكن من البقاء في السعودية.

وعدت إلى مصر،

ونويت النهاب إلى الولايات المتصدة، إذ طالما أنه لا مكان في الدول العربية، وطالما انني أعاني من الإضوان وسوء معاملتهم في مصر، وطالما أن الماضي يطاردني، فإن أمريكا تبدو مكانا لبداية حياة جديدة.

اعددت نفسى. وحصلت على تاشيرة زيارة لمدة أسبوعين، ومررت على صلاح شادى لأقول لله سوف أترك العالم العربى كله للإخوان. فقال لى إنه لله شقيق في ولاية «مين» لم يره مند فترة طعويلة. ولا يعرف عنوانه، ولهذا فبانه سوف يعطينى خطبابا له، ولأبحث عنه واسلمه له باى شكل.

· وسافرت على الطائرة الأمريكية T.W.A ف



المصدر: ......

التاريخ: التاريخ:

للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات

# ■ التنظيم الدولى بدأ فى جامعة أمريكية استأجرها الاخوان بالكامل للاجتماع ميع الحركات الاسلامية فى العالم

#### ■ عاد حسن الهضيبى يائسا من الحج لأن جماعته سألت:

#### التصوير حسلال أم حسرام

يوم ٢٥ ينايس ١٧٥ دون أن أدرى أنني أحمل تلك الرسالة لغما من المفروض أن ينفير ق.

لم أكن أعـرف أننى أهـرب من الإخــوان في مصر والسعودية إلى حيث سأحاصر بهم في أمريكا! ولكن تلك قصة أخرى.

فقد اوصلنی صلاح شادی بعمیل مخابرات امریکی دون آن ادری!

وقد كان هذا العميل هو أخوه.

وقد كنت حسن النية إلى حد السنداجة، أحمل خطابا من صلاح إلى أخيه الذي لم يتصل به منذ زمن طويل.. وبمجرد وصولى إلى الولايات المتحدة بحثت عن عنوانبه في استعلامات التليفونات، فارسلت الم الخطاب.. ثم اكتشفت فيما بعدد وعن طريق الإضوان المسلمين . أن شقيق صلاح .. واسمه محمود شاكر لخطأ في قيد الأسم \_ يعمل مع مؤسسة أمريكية تهتم بشئون الحركات الإسلامية، وأن هذه المؤسسة لها علاقة بالمضابرات الأمريكية، وأن مديسة المؤسسة على علاقة «خاصة» بالأستاذ شاكر! وصلت الولايات المتحدة بعد ١٨ ساعة - طيراناً، ووجدتني في عالم حر معبا بالأجناس المختلفة التي تنصهر مع بعضها، لتفعل ما تشاء، بدون أن تخالف القانون، وتغرق في التنوع بدون أن تفقد الروح العامة، وتستخدم التكنول وجيا في كل شيء وإن كانت تملك عقلية متخلفة في بعض الأحيان.

استقر بسى المقام في ولاية الينوى، وهسى ولاية لاتعسرف إلا إذا اقترنست بساسسم أكبر مسدنها «شيكاغو»، وقد عشت في مدينمة صغيرة بها عدد لا بأس به من العرب والمسلمين اسمها «روشيل»،

وكاتت أبسرز ألجاليات هي الفلسطينية والباكستانية والهندية.. وكان على أن أتاقلم مع هذا المجتمع الجديد، وهو شيء أجيده إلى حد

كان العمل شاقاً، مهنة يدوية في مصنع.. استمر منحباً عليها طيلة ثمانى ساعات تتخللها، راحة لمدة عشر دقائق فقط كل ساعتين.. ونصف الساعة بعد انقضاء أربع ساعات، ومن الطبيعى اننى كنت أعود إلى بيتى مهدودا تماماً، منهك القوى، لكننى كنت سعيداً بالإحساس بالحرية، وقررت الا أعود لمصر وخططت لحياتى على هذا الإساس.. فنهبت لمحام من أصل بونانى متخصص في شئون الهجرة، يجيد العربية.. القيت عنده مشكلتى وهي أننى أقيم في الولايات المتحدة رغم أننى أعمل تاشيرة زيارة، وأننى أربد البقاء بشكل دائم.

ومضىى المحامى إلى عمله.. ومضيت إلى عملى، وبعد شهر، وبينما أنا في وردية عملى بالمصنع فوجئت بمن ينادى على اسمى في مكبر صوت



#### المعدر: .....وزالبوسية

#### التاريخ: .....

#### للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات

داخلى: «مطلوب حضورك لمكتب العلاقات العامة».. ذهبت، وهناك فوجئت باثنين من المصريين يطلبون لقائي.. اسم الأول فتحى عبد الحميد ـ أستاذ البيولوجى بجامعة ديكامب ـ على بعد ١٥ ميلا من روشيل، وعبد الله مهدى طالب دراسات عليا في نفس الجامعة.

اندهشت بالطبع، لأن احدا لا يعرف اننى هنا.. ولاننى لم اعرف حتى الأن كيف وصلوا إلى اسمى ومكانى وخاصة انهما يقيمان في مكان أخر، وحضرا خصيصا للقائي.. واحديهما معلومات كاملة عن تاريخي وانتمائي...

واتفقنا على لقاء في الأجازة الأسبوعية.. في الموعد، حضرا لاصطحابى معهما، وعرفت انهما يحاولان تاسيسس تنظيم إسبالميى محلى في المنطقة التى نعيش فيها، وترددت رغم اننى أعرف أنه لا توجد مشكلة قانونية.. لكننى قررت أن أعمل معهما بعد أن عرفت أن أحمد أعمدة الحركة الإسلامية هناك هم الإخوان المسلمون.. وقلت: إذا كان الأمر هكذا، لماذا لا أشاركهما لكى أكون صمام أمان.. ربما أمنع عهدت البعض من الانحراف، وهي المهمة التي عهدت على نفسى خلال سنوات السجن عندما ظهرت على نفسى خلال سنوات السجن عندما ظهرت اتجاهات التطرف الأشد بين الإخوان المسلمين ولكنى لم أحرز نتائج فيها.

وحضرنا عدة لقاءات للتعارف على المهتمين بالنشاط الإسلامي، وفي تلك اللقاءات كانت هناك تجمعات كابيرة لإخوة من مالينزيا خاصة في الجامعة وعلى راسهم مندوب اسمه محمد نور وكان من بين الذين حضروا هذه اللقاءات الاستاذ على جعفر وزوجته، وهو

لبنانى الأصل، وكذلك زوجته التى اسلمت بعد زواجه منها، فضالاً عن مجمهوعة من الباكستانيين مع زوجاتهم ايضاً،

وتكون مجلس الإدارة من الأستاذ على جعفر، وفتحى عبد الحميد وعبد الله مهدى، وأنا.. وحضر الأستاذ مندر قحف مندوباً عن التنظيم الأكبر الذي يتولى وظيفة أمين الصندوق، وكان مهتماً في تلك المرحلة بالاقتصاد الإسلامي وله في ذلك عدة مؤلفات.

وكان اللقاء جيداً، فالضيف مدرب على مثل هذه الاجتماعات.. وقد تحدث عن ٣ ملايين مسلم في أمريكا، فضادً عن نصف مليون مسلم أسود، واعطيناه صورة من محضر الاجتماع، وتحدثوا معه عنى.. فقال إننا نريد الاستفادة من كل الخبرات وإن رئاسة الرابطة والتنظيم تضم مجموعة من الإخوان من مصر.. منهم فاروق مجموعة من الإخوان من مصر.. منهم فاروق القاضى والدكتور محمد الشما، فطلبت منه الا يتعجل الأمور لأن الإخوان سوف يعترضون على انضمامى للنشاط.. فقال: إننا في أمريكا والفرص متاحة للجميع.

انتهزت الفرصة وسالته عن محمود ـ شقيق صلاح شادى ـ فبان عليه الضيق.. وقال: «إن الإخوان يصرون على الاتصال بهذا الرجل رغم اننا حذرناهم منه.، وقد ابتعدنا عنه وانصحك بذلك أيضاً»..

وانتهى الاجتماع بسان وزع علينا استمارات الاشتراك في المؤتمر السنوى الذي استاجروا له جامعة أنديانا بالكامل لتكون مقراً للمؤتمر.

وزعنا الاستمارات، فتحمس لها الماليزيون جداً، ولكن الفلسطينيين كانوا في اغلبهم ذوى ميول ناصرية.. وبعضهم مشغولا بتفاصيل الحياة الأمريكية.

وعندما اقترب موعد المؤتمر فاجانى على جعفر بانه سوف يذهب للمؤتمر ف طائرة صغيرة يملكها صديق له، تتسع لثلاثة أفراد.. وأن لديهم مقعداً شاغراً يمكن أن أشغله.. وقد ذهبت بالفعل معهم، بينما سافر الآخرون في سياراتهم، وعندما وصلنا وبدانا المناقشات عرفت أن جعفر «شيعى»، فهزنى ذلك بعض الشيء، وشعرت بضعف ثقافتى لأثنى لم أقرأ أى كتاب متخصص عن الشيعة، إلى أن طماننى الإخوة أنه لا فرق



المصدر : .....ا

بيننا وبينهم سوى في أمور صغيرة.

شغل المؤتمر قاعات الجامعية ومدينتها الجامعية والمطعيم بكامل طاقتيه وثلاث كافيتيريات.. وإثار هذا في ذهني علامات استفهام عن تمويل هذا النشاط، وعما إذا كان يكفي ان يدفيع المشاركون خمسة دولارات لكي يمكن استثجار جامعة كاملية.. لكننى انشغلت في الإجراءات الأولى، والتعرف على بعض المصريين، فقابلت عن طريق فتحيى عبد الحميد، الاستاذ فقابلت عن طريق فتحيى عبد الحميد، الاستاذ ما فحمان شنيش، والدكتور الشما.. وأما الأخير فقد عيمان شنيش، والدكتور الشما.. وأما الأخير فقد يوديه لي بعض الأسئلة بعد أن عرفني أنه كان مديراً للسجون في حمر، بينما هاجر هو إلى أمريكا ثم شروح من فتاة تركية، ويعيش في نيوجرسي حيث أقاموا متجاء وبنوا مسجداً.

وسالنى:

هل قضية ١٩٦٥ ملفقة أم حقيقة، فقلت له إنها . قضية تنظيم مسلح، لكن الأحكام لم تتناسب مع الجرائم، كانت قاسية، بينما التنظيم في طور . التحضير، وكان مجرد كالام لم يخرج لحيار. التنفيذ.

وأبدى عثمان شنييش قلقه من أن الجماعة لم تزل تفكر بتك الطريقة، لم تغير أسلوبها. وقال إنه قابل الدكتور كمال أبو المجد في العام الماضني وأبلغه بصحة القضيية، ونقل عن أبو المجد رفضه لهذا الأسلوب.

وانتهى النقاش مع عثمان الذى بدا خفيف الظل حلو الكلام، بعد أن حطم القالب الذى يضع فيه الإخوان أنفسهم عادة.

وذهبنا إلى حجرات النوم، كانت غاية في الذوق والنظافة، وخان يشاركني حجرتي شاب كويتي يدرس في أمريكا لم أكسن أراه إلا وقت النوم، واستيقظنا في اليموم التالى عند صادة الفجس. فصلينا وراء الشيخ يوسف القرضاوي الذي

رشب بن مر بعد الصسلاة، ببندا جلس بجانب عسمان سنيش ليترجم مايقول. نساكتر مس نصدف الحاضريين لا يتكلمون العربية، والشيئ مرسف لا يعرف غيرها، وقتلذ على الاتار، وخساسه ان نصف الماضريين كادوا من الحول الإسلامية، بجانب مندوبين عن الصين، قالوا في المؤتمر إن مشكلتهم هي توفير مقابز خاصة بالمسلمين، لان عددهم ٥٠ مليون فرد.

عندما طلع النهار بدأت صورة المؤتمر تتضح. كنا في الواقع نحضر مناقشات على مساحة ٢٠ فدانا هي التبي تشغلها مباني جامعية انديانا بولس، وفي هذا المؤتمر وجدت عدداً من كبار. ومشاهير البدعاة، على رأسهيم مسعود الشدوي، وهو مفكس هندي من جيل أبسي الأعلى المودودي، ويوضف بانه أكبر داعية في الهند، ويتمتع بمكانة خاصة بين الحركات الإسلامية ف العالم، وكتبه كانت موزعة في الشعب الإخوانية التي كانت، وكان هناك الشيخ القرضاوي، الغني عن التعريف، والذي كان قد فصل من تنظيم الإخوان عام ١٩٥٤ منع السندي والهضيبي، لكنه طل في الساحة يعمل بانتظام.، وكان هناك الدكتور جمال بدوى. الذي خنت أعرف جيداً قبل أن يسافر إلى كندا حيث يعمل أستاذاً في جامعــة` انتاريو .. وقد أصبح واحدا من أهم رموز العمل الندولي في صمت تنام، بعند أن كنان عضواً بفرع الجماعة ف الجيارة تحب قيادة الاستاد سعيد الراجيي - مندوب الطلبه في الخمسينتات - ثم تخرج في كليــة التجــارة وعمـل في شركــة النصر للتصديس والاستيراد.. وكان هناك كذلك الاستاد صالح أبو رقيق والحاجة زينب الغزال والدِكِتُ ور عبد الرحمن خليفة من الأردن ووكيل وزارة الأوقاف الأردنية.

لكن الاسم الطريف الذي قابلته في هذا المؤتمر ..



#### للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات

مدير شركة المقاولون العرب عقد مؤتمراً سرياً للاخوان في خيام الحج

73 W :

نحن الـآن عام ١٩٧٥ ـ كان هو الشيخ عبد الله العقيل، الكويتى الجنسية الذى بدائى غير معروف وقتئذ حتى اننى سالت عن عنوانه فاندهش وقال يائخى اكتب «عبد الله العقيل الكويتى» وسوف يضلنى الخطاب. ثم عرفت أنه من أكثر المهتمين بالحركات الإسلامية، ويحضر مؤتم أمريكا في كل عام ويقوم بدور كبير ف التمويل. وربما لهذا السب كانت هناك حلقة من الاشخاص تحرسه دائماً وتمنع الماخرين من الإصال به.

كان هناك أيضاً مندوبون من المسلمين الأمريكان السود، وقد احتجوا بشدة على ارتداء الدعاة للزى المدنى بوف ملبساً غربياً .. وقالوا « أحرى بالدعاة أن يرتدوا الجلباب اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم » وأثاروا السدنيا واعترضوا ثم خرجوا محتجين ،

في الإفطار التقيت بالأستاذ منذر قصف الذي بادرني بانه يبضث عني، وقال: « إنني أود أن اصلح بينك وبين الحاجة زينب الغزالي» ..

فقلت له: « من ناحيتى ليس فى نفسىي شيء ضدها رغم أنها فاجمتنى بشدة فى احد مؤلفاتها وقالت أننى عميل للمخابرات ، ومن الطريف أننى كنت أوزع كتاباً لها تشتمنى فيه مع كتاب بنفس المعنى لجابر رزق وذهبت معه إليها ... فأشاد ت بوجهها عنى وأصرت على عدم تصفيه الأمور ...

المصدر: .....عهد السيسومسلية....

التاريخ : .....الاجماعة الماريخ الماري

وقالت: «إنه يعمل مع أجهزة الأمن المصرية »
.. فقال منذر: نحن ألآن في أمريكا ولا مجال لهذا
الحديث.. قالت: «طالما نحن في أمريكا فهو عمل
مع الخابرات الأمريكية ، لابعد أن يكون جاسوس
لحد وبس »، فرد منذر، بينما أنا صنامت:
ياحاجة نحن في هذا المؤتمر نعرف أن أجهزة
الأمن الأصريكية موجودة بكتافة وهذا لا يحقف
حركتنا مادام هذا في حدود القانون.

. 'ومضى يشرح وجهه نظره: إنكه ف مصر ما رائد من ما ما ما الته تفكرون بعقلية لا تدرك التغيرات : انتم ف مكانكم .. وأخشى أن الركب سيفوتكم .. وإنصرفنا ..

واعتذر لى عن الحرج فقلت له : كنت أعرف أنها ستفعل ذلك . ع

وإلى الأسبوع القادم على عشماوي



#### المصدر . .....المسدونية

#### للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات

التاريخ: .....

## تأملات مصرية:

في حوار للرنيس حسني مبارك قال الرئيس ان مضر او الدولة قادرة على اجهاض أو مواجهة حاسمة مع اى تحرك من جماعة أو افراد ضدها أو ضد أمنها واستقرارها.

وقال الرئيس انه لا توجد في مصر جماعة باسم الاخوان المسألمين وهذا صحيح لأن وجود هذه الجماعة غير قانوني حتى الأن.. ومع ذلك فهم يتحركون وينشرون بياناتهم ويتدخلون في قضايا الامة ال

وهم يدون فكر . . حتى الفكر الإسلامي لا علاقة لهم به ولهم فكرهم الخاص السياسي الذي لا علاقة له بالاسلام واذا كانوا بقيمون الشعائر كزينة اسلامية فالشعب المصرى أو غالبيته يقيم شعائر الدين ولايحتاج الى احد ليعرفه شعائر دينه.

و فكر الأخوان المسلمين فكر عميل اى ثابع من علاقاتهم بدول البترول وبالمخابرات الأجنبية ومعظم قياداتهم المؤثرة يتواجدون في أوربا.. ويرسلون بألاموال الي الجماعة.. من

ولنقرأ في كتاب لاحد أقطاب الاخوان او العضو الثاني في . خلية سيد قطب فيلسوف الجماعة.. ان فكر عضو الاخوان يوكد سطحيتهم وضحالة افكارهم.. فلا اسلام ولا وطنية.. بل عمالة!! وليس لجماعة الأخوان المسلمين مصداقية في بياناتهم ومنشوراتهم منذ قامت جماعتهم وحتى الأن ونراهم مثلا في بباناتهم عن مؤتمرات عالمية تعقد في القاهرة.. يلجأون الى التشهير والكذب وتلفيق المواقف والقضايا..

وأمامي الأن كتاب هام من تصنيف عضو بارز في التنظيم السرائي للاخوان وكان احد ثلاثة مع سيد قطب يقودون التنظيم السرى للأخوان أخطر تنظيمات الجماعات المتسترة بالدين وهذأ التنظيم كان سيلجأ بأعتراف قادته الى نسف القناطر الخيرية في عهد عبدالناصر لاغراق الدلتاً.. لولا سرعة القبض عليهم. . وكان هدفهم ان تنتشر الفوضى ثم يقفزون الى

الحكم وسط القوضي.

ومولف الكتاب هو الأستاذ على عشماوي ويقول في مقدمته: «اسباب كثيرة جعلتني مترددا في ان يخرج هذا الكتاب الى اللور منها الرغبة في الحفاظ على اسرار كثيرة عشتها وتفاعلت معها ومنها إنني كنت ارى ان الوقت غير مناسب للنشر فالكلمة ينبغي أن تقال في أو أنها المناسب والا مرت دون ان يلتفت اليها آحد وكان هناك سبب أخر يسوقه

المحيطون بي وهو خشيتهم على من انتقام موتور لكن المرحلة المصيرية التي نعيشها في مصر والتي ازداد فيها الخلط في الأمور الى الدرجة التي آختلط فيها الحابل بالنابل وعتمت فيها إلرؤى وضاع الشباب وسط هذا الضجيج العالى من التيارات الفكرية وخاصة الدينية منها .. فبحث الشباب وهم في حالة يأس عن طريق يغيبون فيه عن واقعهم الأليم والساحة ملينة بالتيارات التي خرج الكثير منها من عباءة الأخوان المسلمين وزادت زاوية الانحراف عن الديسن

ان مشواری مع الاخوان بداته من عام ۱۹۵۱ وحتس خرجت من السجن «أي ثلاثة وعشرين عاما» واقدم هذاً الكتاب لشبابنا الذي بات تتقاذفه تبارات ترتدي ثوب الاخوان

بقلم:



ولا يعرفون عن اهدافها شينا ويلقون بانفسهم في خضم اهوال لا ينبغي لهم ان يتورطوا فيها..

ثم يتحدث المؤلف كيف انضم الى جماعة الاخوان والى التنظيم السرى للاخوان بالتحديد وكيف اخذوا منه البيعة وهو جالس خلف ستار في حجرة مظلعة وجاءوا له بمسدس ومصحف ليقسم عليهمااا

 في هذا الكتاب اسر ار كثيرة منها ان قادة الاخوان الذين هربوا منَّ مصر استقروا في بلد عربي على الرحب وَّالسعة وأغدق عليهم بالمال، ويعتقد أعضاء جماعة الأخوان كما نفهم من كتاب «التاريخ السرى لجماعة الأخوان المسلمين»

لمؤلفه على عشماوى أقول يعتقد أعضاء هذه الجماعة انهم وحدهم المسلمون، وحملة رسالة القرآن.. كانت خطة جمال عبدالناصر في هدم الاسلام في مصر تقضى بعزل جماعة الأخوان المسلمين عن التأثير في المجتمع بضربهم وسجنهم (ينسى المؤلف ان شعب مصر ظل مسلما متمسكا بدينه قبل ظهور الأخوان المسلمين بمنات السنين وحتى الأن) ثم يقول المؤلف: عُبدالناصر حاول عزل الشعب المصرى عن الاسلام بضرب الأخوان المسلمين وعزلهم عن التفكير في أحوال الناس لتصحيح مسارهم الاسلامي وكانت خطته في هدم الاسلام في مصر تقوم على هدم اقتصاد مصر اولا حتى لاتكون هناك تروات تساغد على نشر الدعوة او تقوى شوكةً المسلمين وكان ذلك بالتأميم ومصادرة الأموال اما من الناحية الأخلاقية فقد ساعد رجال ثورة ٢٣ يوليو على اختلاط المراة بالرجل وكانوا يأخذون الفتيات لاقامة المهرجانات الرياضية في اعياد الثورة...!



| : | لصدر |
|---|------|
| • |      |

التاريخ : .....

للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات

♣ ثم يقول المولف معبرا عن فكر الاخوان المسلمين الضحل: «بدأ رجال الثورة في نشر المصانع أي كل مكان خاصة في الإماكن الريفية حتى تدخلها الفتيات والنساء للعمل ليلا ويتركن بيوتهن ويعتاد الرجل أن تبيت زوجته خارج المنزل وكان لهذا الأثر الكبير في القضاء على البقية الباقية من العادات والاخلاق الإسلامية والتي بدأها بالمرأة كما شططت لهم من قبل وكما جاء في كتاب المتشرق «وولفريد كفئل سميش» والذي يحمل أسم « الجمهوريات العربية اليوم » والذي قال فية « ان المجتمعات القبلية هي أشد أستمساكا .بالدين عن المجتمعات الصناعية وان المجتمعات الصناعية من أكثر تحررا وبعدا عن الادبان ...»

كانت هذه احدى التوجهات التى سار عليها رجال ثورة ٢٣ يوليو فى ان يحولوا المجتمع الزراعى الى مجتمع صناعى لحرث ماتبقى من الدين فى نفوس الناس . ونخلص من هذا كله أن الخطر الصهيونى قد امسك بتلابيب مصر وساقها الى القدر الذى رسم لها فخلت فى حيز النفوذ الصهيونى عن طريق مايسمى بالوطنية المصرية والوطنيين المصريين الذين لهم أرتباطات صهيونية وامريكية معروفة.

• • •

 هذا نموذج من فكر جماعة الاخوان المسلمين سجله واعترف به دون خجل احد قادتهم وهو بسنتكر تصنيع البلاد ويريد ان تبقى كما يريد الاخوان بلدا زراعيا حماية لعفة المرأة!

● والاخوان هم اصحاب مقولة ان المجتمع المصرى الان مجتمع جاهلى ولابد كما يقول المؤلف من بعث اسلامي جديد ولابد ان يحدث في مصر مثل الذي حدث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة والمدينة !! اي القيام بغزوات شد الكفار !؟ اي ضدنا لحن !؟

♦ لكن المؤلف نهاية كتابه يعترف بأنه ضيع عمره سدى بانضمامه الى جماعة الاخوان المسلمين .

كان هذا الموقف من الاخوان نتيجة لمواقف سيد قطب مفكر الاخوان والذي خطط السف القناطر الخيرية .

يقول المؤلف «كان الاستاذ سيد قطب بالنسبة لى المثل القائد والمفكر والفيلسوف وكنت متأثرا به الى حد كبير لكنه بعدما انكر ما قاله لى - اى الشيخ عبدالفتاح اسماعيل سقط سيد قطب في نظرى . . وقد جاء وقت صلاة الجمعة وأنا اقول: دعنا نصلى الجمعة هيا بنا - وكانت المفلجأة ان علمت ولاول مرة ان سيد قطب لا يصلى الجمعة وقال لنا سيد قطب اله يرى (فقهيا) ان صلاة الجمعة تسقط اذا سيطت الخلافة . . ! ؟



المصدر:

للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات التاريخ : التاريخ : ١٩٩٤

## مسلسل چدید وهام



آخرقائد للميليشيات المسلحة يكشف

أسرار التنظيم الدولي للإخوان السلمين

الحلقة الثائية



المصدر: .....وسيته المصدر

### للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات

ظل الصراع على زعامة التنظيم الدولى مشتعلا، لاتكاد نيرانه تخمد، حتى تنشب من جديد. ففى حين كانت جهود الإخوان المسلمين مستمرة على كافة المستويات في عديد من دول العالم.. كانت هناك أفرع عديدة للتنفيم تطالب بحقها في أن تقود العمل بعيدا عن القيادة التاريخية في مصر. وقد كان هذا الصراع دليلاً دائماً ومؤكداً على أن الهدف الذي يسعى إليه الإخوان ليس خدمة الإسلام والمسلمين.. ولكن البحث عن مكانه ودور ومنصب يمكن أن يفيد في قضاء المصالح والبحث عن مال.

إن هذا ما تثبته القصة التى نرويها، وخاصة أن الصراع على منصب المرشد القسام بسدأ منذ سنوات طويلة، ولم يبزل باقيا إلى الأن. وكمثال فإننى سمعت بنفسى في عام ١٩٦٥ وقبل أن يسقط التنظيم في قبضة الحكومة أراء من فرع الإخوان المسلمين في العراق تطالب بمنصب المرشد العام للتنظيم. لقد قالوا وقتها يجب ألا يبقى هذا الموقع مقصوراً على مصر. وعندما احتدمت المناقشة طلبت أن أعرف منهم اسم المرشح البديل الذي يقدمونه، فرفضوا الكشف عنه، خوفاً عليه!

■ أفرع التنظيم في العراق وسوريا والسودان وتونس طالبت بحقها في منصب المرشدالعام وفرع مصر لم يزل يرفض !

# التاريخ:

# ■ اكتتاب دولى فى الكويت لتحويل التنظيم الكويت لتحويل التنظيم إلى مجلس العالمي!

وفي وقت أخر، في نهاية السنينيات، وبعدها كتلك، طرح عصام العطار .. الإخواني السوري المعروف نفسه كمرشد بديل.. لقد كان وقتها في الثلاثين من عمره، وكان قياديا بارزاً للغاية في بلعد. وقد نما وتطور حتى تبني فكر محمد قطب الذي يدعو إلى العنف المسلح، وحتى أنه بالتالى .. رقع شعاراً بديلاً لشعار الإخوان في مصر.. كان فرع القاهرة يقول «وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة».. وكان العطار يقول «وقاتلوهم حتى لاتكون فتنة».

وقد آدى تطبيق هذا الشعبار إلى حدوث صدام دام بين الحوان سوريا والرئيس حافظ الأسد تحت شعار «مواجهة السلطة أقرب طبريق إلى



الحِدَة». وكمان هذا ضد رأى قيادة التنظيم في مصر. وأدى في النهاية إلى أوسع عملية تصفية تقدّت ضد الإخوان في دولة ما، خرج منها عصام العطار هاربا إلى ألمانيا مع زوجته سابنة الشيخ على طنطاوى الذى يقيم الآن في السعودية لكنه



# المصدر: المصدر: المصدر المصدر

### للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات

التاريخ: .....

یقی مطاردا ومستهدفا، حتی ماتت زوجته فی حادث سیارة مدبس، قبل إنه هو الذی کان مقصوبایه.

وبشكل عام فإن العطار استفاد من هذه الاوضاع، قتصول بمضى الوقت إلى «أب روحى» للخون المسلمين في ألمانيا، يسترشدون بآرائه من

ومادمنا نتحدث عن المانيا يجب أن نذكر كذلك أن الصراع على منصب المرشد العام انعكس على أوضاع العلاقة بين مجموعتى التنظيم في كل من ميونة وبوليسدورف، فاحتدم الموقف بينهما، وتورت العلاقة للغاية.. إلى أن انتهى الأصر

لسالح مجموعة ميونخ، وهي بالمناسبة كانت من نقاط التنظيم الدولى التي أنشئت مبكرا ـ في نهاية السنينيات ـ ضمن مجموعات أخرى كانت موجودة في كل من النمسا وألمانيا والجلترا.

في وقبت آخير عباد الصراع على متحسب المرشيد وطرح اسم المرهوم عمر التلمسائي. القد كمانت الجماعة في مصر تعانى من أن هناك شخصاً آخر غير الالمساني يطالب بهذا الحق، وهو الأستاد حسين كمال الدين ـ الذي يلي التلمساتي في السن-. لكنه استبعد من المنافسة لآته أعلن تساييده للحكومتة في السجن.. وفي نفس اللوقت كان هناك من نيرى ضرورة نقبل منصب المرشد إلى ضرع الإخوان في السويان.. لاعتبارات عسيية. منها أنهم يتمتعون بصرية حركة أكبر من تلك المتاحة في مصر. ومنها أنهم منظمون للغايسة. في هذا السياق طرح اسم حسن الترايي. ولكن هنا الرآي قويل بالرفض مجددا.. وإن كسان ذلك لم يعنسع التراميي من أن يطرح نفسه في مرات اخرى كثيرة، إلى درجة أنه وصب فرع القاهرة بأنه قرع «الأيدى المرتعشة، التي لم تستطع أن تقعل شيئا.

وفي مرحلة تسالية قسم واشد الغشوشي تقسسه بديسلا، لاسيما عتدما ارتقع تجمسه في الثمانينيات، وقد وأد عمر التلمساني هذه المحلولة معتمنا على حسن عسلاقته بالإخسوان المغلرية، لأتسه ينتمي إلى بادة تلمسان في المغرب... لقد كان في الواقع يتعامل درم أفرع دول المغرب الثلاث «الجزائر والمغرب وغونس» باعتباره مغربي الأصل قبيل أن يكون

سلما.

وقد كان من المتصور أن التسيخ مناع قطائر المسئول عن الإخوان في السعودية والخليج، ودو مصرى من المتوفية ـ سعوف يقدم نقسه هو الآخر لمنصب المرشد، وخاصة أنه بعمل في إطار اللاول التي تقدم المدعم للتتظيم. لكن كثيراً عن الإخوان بو ون أن المكان المدى هو فيه أصلح له، وخاصة الله مكن من أن بجند عدماً من اللسعوديين لصالح النظيم، وهو الإنجاز الذي يرومه هاما للغاب

وإذا كانت كل هذه الأسطاء تشير إلى تعدد القورة في ذلك الحمراع الدائم الصامت، فإنها تشير كده إلى أن أفرع الإخوان في الدول الأخرى كانت تطرح صيفاً عديدة معيدة عن الاسطاء والمهروب عن مشكلة المرشد المصرى، ومنها مثلا النشاء مكتب إرشاد دولى، متعدد الجنسيات، تعقل فيه الاقرع المختلفة، يتم لختيار مرشد من يينهم بالانتخاب، على أن يكون مقرد في دولة أوروبية. بعيدا عن

### القاهرة.

ولكن القرع المصرى كان دائما يبرقض، لأنه يرى أن الجماعة أنتبئت في مصر، والمؤسس كان مصريا، وإنّ القاهرة أهم في العمل من أي مكان ت

الكننى باختصار مقير مخل الكننى باختصار مقير مخل الكننى على منصب المرشد في حالمة تجمد مدنة مؤقتة موققة موققة موققة موققة من الدول في «الفخ»... وبعدها يمكن أن يعود الصراع للاشتعال من حديد من

ولكن .. غاننا أأتول هذا الآن؟

وسي الواقع أمر ضرورى للغاية، حتى نفهم المخطوط القاصلة والواصلة بين الاشخاص التين يلتقون في أورويا والولايات المتحدة لتنفيذ العمل الدوق، وحتى تعرف أن السيطرة على هذا التتقليم كانت ولم تزل مخصصة للفرع الام في مصر.. وإن ظهرت فسماء هنا أو هذاك تلعب دورا من نوع ما.

ومن هذا فإنني أعود للاجتماع الأول الدى حضرته في جامعة أشديانا عام ١٩٧٥، والدى كنت قد يدات الحديث عنه في الحلقة الماضية.



# المدر: المدر:

### للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات

لقد حضرت أول جلسة وتحدث فيها مسعود الشدوى عن التحديثات التي تولجبه الحركة الإسلاميية في المستقبل القريب، وفي الاستراحية التي كان سيعقبها الغناء قيابات الأستاذ صالح

اسی دن ایو رتیق.

كتت أحتاج هذا اللقاء للغاية، وكنت أرجو لقاء قيادى لخواتى مرشح لمنصب المرشد لكى أتأكد أن موقف الجماعة منى ليس نابعا من تصرفات فريية، ولكي أعرف مزيداً من تفاصيل الأفكار التي تحكم القيادة الآن.. ومكذا استمر اللقاء نحو خمس ساعات تخللها الغداء، ونحن غارقون في اللحديث، خاصة في تلك المشكلة التي بيني وبين الجماعة.

شرحت موقفي. واستشهدت برأى قاله الأخ مجدى عبد العزيز وهو من لخوان الإسكندرية النين حكم عليهم بالإعدام، «لقد كشت أنت التين حكم عليهم بالإعدام، «لقد كشت أنت

ناعة الذي على عليها الجميع أخطاءهم معقهم، وقال الأستاذ صالح: يبدو أن مسألة تأييد الحكومة هي التي وسعت حجم الخلاف، فريدت عليه: ولكتك فعلت نفس الشيء عندما كنت في سجن أبي زعيل، فلم ينف، ولكنه أضاف، لقد كنان هذا توعا من المناورة.. والإخوان كنانوا يعرفون ذلك، فقلت: إن الإخوان لايتهاونون في

مثل هذا الأمر.. وسيكون مصيرك معهم هو نفس مصيرى فلا تغالط نفسك.. لكنه قال: إنهم يتفهمون ذلك جيداً، وقد أعطوني يعلض المهام لاقمم بما.

وتحدث هو عن المهام المكلف بها.. فقال: منها مشاد أن اتصل بمعدوح سالم وزير الداخلية لنتفاوض على عودة نشاط الجامعة، والسماح بالعمل العلنى والشعبى. وقد حققت تجاحاً كبيراً يوشك أن يظهر في القريب العاجل. وأما الأمر الشائى فهو في اتجاه آخر تماماً وهو الاتصال بالامريكان ومحاولة استمالتهم لتأييد الإخوان، أو على الاقل تحييدهم في الصراع على

واحتدت المناقشة بيننا وخاصة أنني أسركت

التاريخ: ١٩٩٤ ١٩٩١ ...



ان صالح أبو رقيق سيطاح يه في القريب العاجل، ورغم هذا بدا غير واثق من تلك الحقيقة.. قلت له: أنت عضو في مكتب الإرشاد.. وتعرف بالطبع أن التسلسل القيادي في منصب المرشد بعد الاستاد عمر التلمساني يجب أن يصل للاستاذ حسين كمال الدين، ولكنه سوف يستبعد لأنه أيد الحكومة أثناء السجن.. وأتت كذلك من بعده.

رد ساخراً: أنت مش فاهم حاجة. فقلت له: ماعلينا.

ومضى يتحدث عن الطريقة التى سوف يتصل بها الأمريكان، فقال إنه سوف يستعين ببعض الإضوان في أمريكا الدين يعرفون ذلك بحكم مناصبهم ومواقعهم في المجتمع الأمريكي، وهو بحكم ماضيه الدبلوماسي —كان يعمل في جامعة الدول العربية ـسوف يكون قادراً على



المصدر: المسلوسية

للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات التاريخ : التاريخ الصحفية والمعلومات

■ صالح أبو رقيق تفاوض مع ممدوح سالم على عودة الجماعة إلى الحياة واتصل بالأمريكان للبحث عن دعم ومساندة!



■ متحف هائل
 للبهائية في شيكاغو
 زميزانية ضخمة
 لنشر المذهب
 في أمريكا اللاتينية!

### توغيبه الأمور لتحقيق الننيجة المرجودا

وأنبت الرّمن أفكارى في هذا اللقاء.. فالمفاوضات. مع الحكومة لم تحرز أية نتائج.. وصالح أبو رقيق استبعد من منصب المرشد، وأما الاتضالات بالأمريكان فاسرارها عند الاستاذ صالح. وانتهى النقاش.

ودخلنا إلى محاضرة الدكتور جمال بدوى التى فضل ان يلقيها بالإنجليزية، وتحدث فيها عن حال الحكام العرب والمسلمين الندين لايمثلون شعوبهم، وضرب مثلاً بدولة خليجية تستورد الجمور الحاكمة في حاويات تحت ستار أنها إثاث، وفي إحدى المرات سقطت الحاوية من

فوق الشَّاحِيَّة وانسكب الحمر في الشَّارع، فعلق



الناس على الغضيصة سان «الأثساث يسيل قل الشسازع». وضع المستمعسون بالضحك والتصغيق، لكن الغريب أنه بعد تلك المحاضرة تحديدا أصبح الاستاذ جمال دائم النزيارة للدولة التي تحدث عنها، ومحاضرا اساسيا في سرامجها التليفريونية!

واستمر المؤتمر.. واقيمت ورش عمل للرد على الإسئلة.. وانتخب الهندى معين صديقى رئيسا لرابطة المطلبة المسلمين في أمريكا.. وقد كان عنصرا نشطا للغاية في تلك الحركة التي نشأت حينئذ. بدون أن يكون للإخوان الغلبة المددية في أعضائها، وإن كان ذلك قد تم بقدرة كبيرة على استيعاب مجهودها وتوظيفها لصالح جماعة



### المصدر: .....هوز المجسوسية

### للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات

# ا أحمد الملط يحدد خطة التنظيم الدولي في الجتماعات سرية في شيكاغو



■ شيخ من يوغوسلافيا تعلم في الأزهر حول مستجداً الى صالة ديسكو للإنفاق على الدعوة!

# التاريخ: ....ا

الإخوان، ولقد كان ذلك المؤتمر إحدى الوسائل التى تم بها تناسيس وتندعيم التنظيم النولى للإخوان، وبندا وكان رصوز الجماعة يقومون بعمليات انتقاء وتثقيف وتنزبية كنوادر، وبحث

عِنْ تمويل، وتقويسة علاقسات ببعض السدول من المُدول من المُدول من

فعلى الهامش تمت اجتماعسات لسلانشساق على الأمور التنظيمية والخطوات المستقبلية ودان أيرز من حضروا صده الاجتماعات بشكل شبسة دائم! منذر قحف والشيخ يوسف القرضساوى وجمال بدوى وعبد الله العقيل. الذين اجتمعوا مع بقية الوفود، إما فرادى أو مجتمعين. وكان مذا عمل موزع بينهم.

على الجانب الأخر خانت الحاجة زينب الغزائى تعانى من مصاعب عديدة بسبب نقص ثقافتها اللغوية فاضطرت لأن تلقى كلمتها بالعربية. بينما السورقسة الموزعسة على الحاضرات بالإنجليزية. كانت تتحدث عن دعوة الحكام العرب لتحكيم شرغ الله. لكنها لم تجد تواصلا. فلم يتجاوب معها أحد.

ق المقابل كان هناك عشرات من الحاضريين غارقين حتى آذانهم في مسائل لا علاقة لها بالعمل الإسلامي.. قضايا هامشية للغاية.. لكنها تحكم افكنار الحركة آلإسلامية في أمريكا إلى درجة افكنار العركة آلإسلامية في أمريكا إلى درجة حول الأطعمية وطزيقة الذبح حتى أن بعضهم كنان يعذب نفسه بتتبع انبواع الطعمام المقدمية إليه،. وقد كنان مثيراً أن الإستاذ صالح أبو رقين كن هو الأخر مستغرقا في تلك الحالة لدرجة أنه قرر ألا يباكل في أحريكا سبوى الإسماك والفوائدة والامتناع عن أية لحوم أو طيور!

وعقدت ندوات عديدة مع يوسف الشرعت للحديث عن هذه المشكلة. رغم أن هذك ماء. للحديث عن هذه المشكلة. رغم أن هذك ماء. شرعية معروفة وفقا للآية الكريمة التي تقول: (وطعام الذين أوتوا الكتاب حمل لكم وملعمامكم بعل لهم)، ولكن الأمر وصل إلى حمد مناقشة نوعية الإنزيمات المستخدمة في صناعة الأجبان.. فقالوا إنها من الخنزيس.. وبناء عليه حمرموا أكمل الأجبان. وبلغ الموقف درجة أن هناك من أرسل إلى شركة «كرافت» محصل منها على شهادة تبعت أن



### المصدر: .....هوق السمسيج مسطي

# للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات

الإنسزيمات بها أجزاء كبيرة مستضرجة مسن الخنزير.. وبدا أن هذه المناقشات لنست من فراغ، وأن هناك مصالح اقتصادية تقف وراءها. لكن الدكتور يوسف القرضاوي كان في نفس الوقت عنصرا نشيط المناقبة أعمال المؤتمر.. وقام بواجب تنظيمي واضح.. فواطب على الإجتماع بالمتحدثين بالعربية، ونسق بينهم، ورد على السئلتهم في ورش عمل خاصة.. بينما عقد مسعود الندوى ورش عمل لغير الناظةين بالعربية.

وتفرغ عبد الرحمن خليفة - رئيس إخوان الأردن - -- وصالح أبو رقيق لمهام سياسية تنظيمية

ودارت لقاءات ثنائية لترتيب الكثير من أمور الحركة في العالم. بينما انشغل بعض الإخوة في اقامة سوق تجارية لبيع المنتجات الوطنية لكل فئة. حتى أن هذه الأسواق تحولت بعد وقت إلى بديل لقاعات المناقشات الجادة. واتفق أعضاء المؤتمر على إبلاغ الآخرين عن نشاطهم، وعلى أن تكون لهم حرية الحركة في النشاط المحلى صع الاسترشاد بالنشرات الصادرة من الرابطة.. وخاصة أنه كان هناك نشاط في كل ولاية، وكانت هناك مساجد تقام فيها الصلاة وتعقد وكانت هناك مساجد تقام فيها الصلاة وتعقد الندوات ويدعى إليها الشيوخ من خارج امريكا..

ووسط هذه الإنشطة تابعت عن كثب خريطة متسعة لحركة التنظيمات الإسلامية في الولايات المتحدة.. وقد عرفتها أيضا عن طريق المؤتمر.

هناك رأيت «حرب التحرير الإسلامي»، وهو جماعة أسسها في الأردن تقى الدين النبهاني، ومن التنظيمات النشطة جدا في أمريكا، له أنصار عديدون بين العرب.. وإن كان لايتمتع بنفس الميرة بين المصريين.

ويعتبر أعضاء هدا الحزب انفسهم أبناء أمريكا،

و.. جماعة «التبليغ والدعوة».. وهي جماعة استقطبت عدداً كبيراً من المسلمين في أمريكا وخارجها.. بينما مقرها الرئيسي في دكا عاصمة بنجلاديش.. ويروج أصحابها لدعوة إسلامية مخلوطة بالهندوكية، ويصفون أنفسهم بانهم سلميون لا يخاصمون الحكام.. ينكرون الجهاد

# التالية: : خيرالتا

بمعنى القِتَالَ، ويستبدلونه بالخروج للدعوة ف سبيل الله ثلاثة أشهر كل عام وهم بهذا ينكرون العلوم من الدين بالضرورة!

وبالطبع هناك جماعة الإخوان المسلمين..
وهسى معروفة، وخاصة أنها موضوع تلك
الحلقات.. وهي تنظيم إنقالابي.. وأول من حرف
معنى الجهاد وأخرجه من مضمونه.. وقد ولدت
جميع قوى التطرف في كنفها.

بجانب هـولاء توجد الحركة السلفيـة الواردة من السعـوديـة تحت اسـم «رابطـة العـالم الإسلامـي». وهي جماعة شبـه حكوميـة تروح لافكارهـا من خلال أنشطـة خدميـة على مستوى العالم.. مثل بناء المساجد وتوزيع المصاحف..

التنظيمية وإن كانت تملك ميزانيات ضخمة الترويج للفكر الوهابي

وقبل أن أصل إلى أفريكا كانت هذه الرابطة تحت قيادة شخصية اسلامية معروفة جيدا ف أمريكا. الدكتور أحمد صقر.. وهو لبنانى الاصل، كان إخوانيا، ثم تحول إلى كاره للإخوان.. حتى أنه طلب منى الكتابة ضدهم. فتحول إلى واحد من أكبر المحاربين للجماعة، لكن هذا لاينفى تعاونهم معه.. لما له من ثقل سياسى وفكرى في الولايات المتحدة.. فقد ترك الرابطة وأصبح داعية تفتح له كافة المنظمات أبوابها.. ويعمل الآن مديرا لإحدى جامعات شيكاغو.

وقد قينل إنه الرجل الذي وقف وراء سفر ابن رعيم طائفة المسلمين السود في أمسريكا إلى

السعودية، بعد وفاة أبيه الحاج حمد، الذي كان يعتبره اتباعه نبيا.. وكان هدف الرحلية تنقية أفكار ابن الحاج حمد لكي يصحيح المسار بعيد عودته.

ثم أخيرا، هناك التيار الشيعى. وهو تيار ضخم لا يمكن إنكار وجسوده أو إغفال دور أفراده في الحركة الإسلامية الدولية، حتى أنه كما قلت من قبل كان واحداً من أهم المشاركين في القيادة وفي المجتمع الإسلامي الذي انضممت إليه «أخ شدعي» هو على جعفر.

قارب المؤتمر على الانتهاء.. وكانت المحصلة بالنسبة في كثيرة بالاشك.. كان عالما جديدا أمام



# للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات

عينى فلم اكن اتصور أن عالمية الحركة الإسلامية قد وصلت إلى هذا المستوى الجيد من الإعداد والتنظيم. وأنه قد أصبح لها كوادر متفرغة لهذا النوع من الدعوة.. وقد كان المبهر بالنسبة إلى هو

الداعية الإسلامي الاستاذيوسف القرضاوي.
الذي مر بازمة شديدة من قبل في فترة القبنة بين
الاستاذ حسن الهضيبي وبين عبيد البرجين
السندي وأتباعه وكان من نتيجة هذا الخلاف
ان شمل قرار الفصل من الجماعة الاستاذ
يوسف القرضياوي ومعه الخشر من ستين
شخصية من شخصيات النظام الخاص القديم
والتابعين للاستاذ عبد الرحمن السندي.

كان تصورى أنه أبتعد عن الإخوال كما جدث لبعض زمالائه. وإن بقنى في جعبل الدغوة الإسلامية. فهى ليست مقصورة على جماعة بعينها، فالدعوة إلى الله ملك لكل مسلم ولا يحتاج معها إلى واسطة إلا أننى فوجيت به في هذا المؤتمر وعلى قمة التنظيم الإخواني الذولي.

وباستمرار وفي كثير من المناسبات.

وكانت هذاك بعض الشخصيات التي كانت تظهر وتختفي في هذا النوع من النشاط.. أقصد النشاط الدولي الإسلامي مثل الأستاذ مصطفي مشهور.. والدى سوف يظهر اسمه فيما يلي والأستاذ محمد مهدى عاكف.. والأستاذ على جريشة.. وغيرهم، كانت هذه الاسماء تظهر وتختفي.. إلا أن اسمم الاستاذ يسوسف القرضاوي.. كان دائما هذاك تراه الأعين وتحس بحركته..حتى إن لم يوجد.

فقد كان حاضرا في المؤتمر الإسلامي الذي عقد بعد ذلك في الولايات المتحدة في كل عام .. وفي العام التالى والذي يليه.. وكان حاضرا في المؤتمر الإسلامي الذي انعقد في طهران بعد قيام الثورة الإسلامية في إيران..بدعوة من آية الله خوميني، وقد كان حاضرا في مؤتمر الكويت بعد ذلك بعدة

المصدر : ......<u>ووز السرساقة المسائمة المسائم ....</u>

التاريخ: .....م

■ الدور الأول لكتبة سمير كان مسجداً .. والدور الثانى مكتب تصدير واستيراد!



■ مطلوب من أبو رقيق البحث عن زوجة مسلمة للدكتور فتحي...



# المصدر: .....

# للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات

ستوات في سعة ١٩٨٦ وقد انعقد هذا المؤتمر الرحال الإسلامية الوقع الإسلامية الموقع التعقيم الإسلامية الوقع الإسلامية الموقع القواعد المالية المتعليم الإسلامي اللوقع المهم المتمامية وسعوف إلى التي تكر الله تقصيلا في ميلية هائل ميال التي التي الكراك المحلول الامريكي في هذا الاحتماع المحتود الامريكي في هذا الاحتماع المحتود الاحتماع المحتود الاحتماع المحتود المح

سِنات اللعوالة من المؤتمر... واتققت مع الإستاذ التحى عبد الحميد ال تعود معه في سيارته لأننى كنت الريد ال استمتع بالطريق ومحاولة معرفة خوالصه وطليبعته والتقتاع تحن مجلس إدارة منظمتنا اللطية ال سَنقي يعد الله عاسيوع في متزل التضاط اللشاط القائم.

كان الطريق. آحد الطرق السريعة التي تريط بين الولايات وهي طرق غيلية في الروعة. ليس يها كس أو معليه في الروعة. ليس يها كس أو معليه. ولها يوليات للقع قيمة رسوم العبيور. اللتي تستقدم في صبياته هذه الطرق وعلى مسلحة كل ٢٠ سيلا تقريبا تجد جزيرة من التقالم والجمال وسوير ماركت صقير يه كل ما يحت المساقر. ونعل أهم رقيق على هذه الطرق. هو اليوليس الأمريكي المقصص المطرق السريعة قهو دائما موجود وليس ققط الراقية السريعة أو عون الأية سيارة في مارق من أي الية تحمة أو عون الأية سيارة في مارق من أي شروح. قهم يقومون بالاتصال من سياراتهم شروح. قهم يقومون يالاتصال من سياراتهم شروح. قهم يقومون يالاتصال من سياراتهم

وصلاتا والدمن الله إلى متازلتا واكن في عاية الإرشاق يعدركة سيارة استمرت أكثر من عائلة عائلة الدوم في العوم المسايق للرحيات قعد اتعقات صناقات حديث الاحتماع الشوم في الاعتماع المسايق الكينة كالمسايق الاحتماع المسايق المسايق الاحتماع المسايق المسايق الاحتماع معهم خطواتنا

### التاريخ: .....

ق المستقيل وكيتية الاتصال والتركير معهم والاستعلام من جانيهم جارسال الصعام إلى مجتمعتنا اللحل عند الطحة

چاعتے الاستات فتحی بعد یـ ومین ـ ف متری

وروى فى مشكلة شخصية له حيث إنه متروح من المريكية وقد الجب منها طفلين.. وقد فلل هذا المرواج المتواج اكثر من عشر سنوات. ولكن الحياة مستحيلة بينهما في الوقت الحاضر.. وقد وصل الأمر إلى الطلاق.. وإن كانت مشكلة الأولاد لم تسوّ بعد.

وسالته عن سبب وصول الأمر إلى هذا الحد ص السوء .. يعد هذه المدة من الزواج، فعلمت أنها تعتنق المنصب اليهائي.. وأنها كانت طوال هذه المدة تحاول استمالته إلى اعتناق مـذهبها، ولكنه لم مستطع لأن هناك بعض الفروق الجوهرية بين المتهيين والحقيقة أنثى كنت غير مستوعب الطبيعة المشكلة. فلم أكسن أعلم أن المذهب الليهائي.. أحد مذاهب الشيعة المتطرفة كما أقهم، ولم أكن أعلم أن هذا المذهب منتشر في الولايات المتحدة الأمريكية.. فقام بشرح الأمر لى.. وأوضح أتهم متتشرون جدا في الولايات المتحدة.. وهم مهتمون في هنه المرحلة بنشر عقيدتهم في أصريكا للبنوبية وقد رصدوا مبالغ ضخمة لهذا الغرض وأرسلوا الدعاق. وأن دعوتهم في أمريكا اللاتينيية تأتى ينتائج إيجابية ويتبعهم عدد كيس في قال المالاد

وقيما يعد عرفت أن اكبر معيد بهائى موجود في شيكاغو بجوارنا ، ولما ذهبت لزيارته.. وهو أحد المزارات السياحية الشهيرة في شيكاغو وجدت احسدى التحف المعمارية الفخصة في العالم وقد وصل إلى درجة عالية جدا من الفخامة التي تبهر القلوب قيل في وقتها.. إن هذه الفخامة مقصودة التي تال العجائية

/ وسالت المعكتور فتحى و يعد ماذا تريد منى فقال إنتى رئيت تجلس مع الأستاذ صالح أيو رقيق وعلمت أنه من الشخصيات التى يمكن أن تساعيني في إيجاد زوجة مسلمة من مصر، فالرجاء الاتصال به الآن وسؤاله إن كان وستطيع مساعدتي في هذا الأمر. فقمت إلى



# المصدر: المستوسية

# للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات

التليقسون وطلبت المركسز السرئيسسى في النديانايوليس، وسالت أين يشزل الاستاذ صالح.. فاخيرونى باسم الفندق ورقم تليفونه.. قمت يطلب الرقم وسالت عنه فاوصلونى إلى عرفته. وقلت له إننى على عشماوى وأريد منه المساعدة في هذا الامر.. ولكنه كان في حالة نفسية مسيئة جدا.. كيف وصلت إلى عنوانه ورقم تليفوته. وقال بالحرف الواحد.. دا أنت فعلا خطير وأنا لم أكن أصدق ما يقال عنك..!! لابد أنك

فعالا تعمل مع إحدى الجهات المشبوشة في أمريكا والالما وصليت إلى بهذه البسباطة والمحاولات أن أشرح له طبيعة الحياة في أمريكا وأن هذه الأمور كخدمة موجودة وميسرة وليس في الأمر صعوبة ولكنه كان عصبياً فقلت له إننى طلبته كسى أوصله بالدكتور فتحى ليشرح له بنفسه ما يريد وتركت السماعة للزميلي وأنا في غاية الغيظ من هذه العقليات التي لا تريد حتى أن تقهم.

وق الأيام التالية بدأت التعاون مع المنظمات الإسلامية في الدولاية التي أعيش فيها. الينوى.. فتعرفت عليها أكثر. واكتشفت أمورا عديدة عنها، توضيح بالتالى ما هي صورة العمل في الدولايات الأخرى.

المنظمة الأولى، هي «اتحاد الطلبة المسلمين في آمىرىكا وكندا».. «M.S.A» لها أفرع في جميع الولايات، ربما تكون هناك منظمات محلية أخرى، لكنها في النهاية تعمل في إطار هذه المنظمة الأم.. وقد أثـار اسم المنظمة مشـاكل عديـدة، فهو يعني أنها تخص فقيط «الطلبة»، بينما هي في الواقع تشمل الفئات الأخرى مسن موظفين وحــرقيين ومهنــدسين واطبــاء. لكـــن أصحــاب المنظمة كاشوا يردون بأن الاسم لم يعد أكثر من مجرد اسم، ولكنها في الواقع تجميع أنواعا عديدة من الأنشطة التسي تحتوى فئات عديــدة. وفي هذا الإطار بمكن أن نقهم أن أصحاب البرأي الأخس حاولوا إنشاء تجمعات محلية تحاول أن تسرق الأضواء من الـ M.S.A لكنها فشلت في أن تقعل ذلك، لحرص الإخوان المسلمين بما لهم من ثقيل ونقود في محييط العميل البدولي على تبنسي المنظمة، بيل إن انشيعة ظليوا أيضاً أكثير تمسكا

التاريخ: .....ا

اكنتا يمكن أن نرصد من بين المنظمات المحلية تجمعا لمه نشساط محلى واسع اسممه «مركز المجتمع الإسلامي». M.C.C وهو يقع في مدينة شيكاغو، داخل قيللا واسعة في واحد من أرقى تحياء المدينة، وهو مركز يضم مسجداً ومكتبة في الدينة، ويشرف عليه شاب مصرى كان في الثلاثين من عمره وقتها اسمه أحمد زكى، كان المعقارقة مندوبا مصريا رسميا لملازهر في الولاية. ولكنه ينتمى للإخوان المسلمين، وبناء عليه بدلا من إن يحول المركز لخدمة أغراض عليه بدلا من بن يحول المركز لخدمة أغراض

وبالنسبة لى انا تحديدا كانت لدى الشيخ أحمد ركى تعليمات واضحة من الإضوان بإن يضع

قيوداً على نشاطى، وقد كان يفعل ذلك بمنتهى السيد السديلوماسية والحزم.. وكنت أحضر الانشطنة مدعوا فقط، رغم أننى مسئول حركى عن العمل في ديكالب،

في هذا المركز شهدت بعض صلوات العيد، التي كنا نـواجه اختلافـات حادة في تجديد مـواقيتها، وهل نصلي حسب ما اعلنته السعودية أم حسب ما أعلنته مصر وبعض الـدول الأخرى، وقد وصل الأمر في هـذا إلى حـد أن قئة لا تصلي إلا في اليـوم التالى، لأنها مـرتبطة بـالنموذج السعـودي الذي تصفه بأنه دولة الإسلام، وتـرفض الثوقيت الذي تعلنه مصر، بـإعتبارها دولـة علمانية، خاصة بعد توقيع اتفاق كامب ديفيد.

وكان المضحك في هذه الخلافات أنهم يتعاركون حول صلاة العيد التي هي سنة، بينما «اجتماع راى المسلمين» فرض.

هنا أيضا حضرت مؤتمريس، كان لكل منهما طبيعة خاصة للغاية تختلف عن الأخرى.

واما المؤتمر الأول: فقد دعى إليه الشيخ عبد الحليم محمود شيخ الأرهر -الراحل - وقد كان عالماً جليلاً، وروحانياً في نفس الوقت. وهو أمر



المصدر: المصدر:

### للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات

التاريخ: التاريخ:

■ مظاهرة اخوانية أمام القنصلية الصرية في شيكاغو تطالب ببقاء

مندوب الأزهر!



ا نكته عن الخمر حولت أستاذا جامعيا الى نجم الله نجم تليفزيوني في الخليج !!

نادرا ما يجتمع في الشيوخ، وكانت الدعوة من حيث الإقامة والاستضافة على حساب المركش وتحدث الشيخ في اللقاء عن طبيعة الإسلام وسماحته ودعا لأن يكنون المسلمون تماذج طبية في المجتمع الأمريكي.

وفتح الباب للنقاش فسئل الشيخ عبد الحليم محمود عن الدولة الإسلامية فقال الشيخ بوضوح: لو أن كل شخص بقى مسلماً صحيحاً في داخله ستقام الدولة الإسلامية بدون عنف بعدد ذليك ورط الحاضرون إمسام الأزهسر في مناقشات بيلا معنى حول الذبائح والطعام الأمريكي، واحتدم الجدل، وبقى الشيخ صامتا بينما القاعة تموج بعنف الآراء، والأفكار التي بينما القاعة تموج بعنف الآراء، والأفكار التي استغرقت وقتاً طويلًا. ثم تكلم عبد الحليم محمود أخيرا وقال: أيها النياس «وطعام أهل الكتاب حل لكم». فسمى الله وكل.

في هذا اللقاء كان أحمد زكسي يقف بمنتهي الخشوع والاحترام أمام عبد الحليم محمود، فهو رئيسه الذي يستطيع أن يعود به إلى القاهرة بعيدا عن حياة الترف التي غرق فيها. ورغم ذلك صدر فيما بعد قرار بإعادة أحمد زكسي إلى مصر، وكبان من الغريب، والمؤكد أيضا لارتباط أحمد زكى بالإخوان أنهم نظموا مظاهرة أمام القنصلية المصرية في شيكاغو تطالب ببقائه.. وقد هدد هو

بالاستقالة كي يبقى .. وقد بقي .

واما المؤتمر النانى الذى عقيد في الـ M.C.C . فكان خاصيا باحد أهم قيادات الإخبوان. الدكتور أحمد الملط، وهو رجل تخطي الأن سن السبعين. شيارك في الأربعينيات في النظيام الخاص وعميل متهما في قضية السيارة الجيب عام ١٩٤٨، واعتقل لبعض الوقت عام ١٩٠٥. ثم تصدى مع أعضاء النظيام الخاص الكذرين لقيادة الجماعة كي يمنعوا الكوادر الأقبل من أن تدير التنظيم، وهو الأن أحد نائبي المرشد العام يجانب زميله في مصطفى مشهور.

بقى أحمد الملط في أمريكا اسبوعا، وعقد ندوة في المركز كان يسرتدى فيها بدلة أوروبية، ويتحدث



# المصدر: .....

# للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات

التاريخ: .....

ت مصطفی مشهور یظهر ویختفی اما یوسف القرضاوی فهو زعیم دائم!

كان من الواضيح أن تلك هى الخطوط العريضة لأفكار التنظيم، وكان من الواضح كذلك أن تلك المصاضرة تمهيد ضرورى للجلسات الخاصسة التي عقدت فيما بعد.. ولم أحضرها أنا بالطبع، لكنني عرفت أنها اجتماعات تنظيمية، أسفرت عن تصعيد قيادات وتغيير كوادر في تلك الولاية.

بلغة إنجليزية ضعيفة رغم أنه طبيب.. ولأنه ليس خطيبا جيدا، فشلت الندوة التي تحدث فيها

عن عبالمية الدعوة الإسبلامية.. وعن أن العبالمية مي السياج الذي سيحمي التنظيم في كل دولة على

حدة ويساندها.. ويدفع البرأى العام العالمي لأن يساندها في أية هبرة، ويؤدي إلى تدبير الدعم المالي

اللازم والاتصال بقادة الدول الديس من المفترض أن تقام علاقات معهم ليقوموا بالضغط لصالح

التنظيم في أي دولة.

وقد عرفت كذلك أنه روى لهم ذكرياته مع الشيخ حسن البنا، وعن حركة الإخوان المسلمين بين الأجناس غير العربية، وقد إتفق معهم على تنمية حركة الإخوان المسلمين بالحركة الإخسوان في بالدهم والارتباط بالحركة الدولية. شم بشر هؤلاء بأن الإخوان في أوروبا وصلوا إلى درجة عالية من التنظيم.. وذوه إلى إعجابه الشديد بالجماعات الإسالامية في باكستان، وقال: «إنها نفس فكر الإخوان وطريقة عملهسم». و «أن التعاون بين الجماعسة في مصر وجماعة باكستان، نموذج يحتذي». وقال كذلك وجماعة باكستان، نموذج يحتذي». وقال كذلك لهؤلاء الذين يعملون بتلك الطريقة في التنظيم جهاد الناس بالكلمة وتحمّل الأذى من الحكومات في سبيل نشر الحجوة، حتى تحين الفسرصة في سبيل نشر الحجوة، حتى تحين الفسرصة

المناسبة لاستلام السلطة، وأضاف: إن هذا يدعو للحرص على التدريب العسكرى كلما سمحت الفسروف، و إقتناء الإسلحة وحسن التعامل معها.. ودعم التنظيم الدولي لانه الحصن والسند عند اللزوم

هكذا كتانت جهود العمل الدولى تستمر بشكل علني دون أن يلتفت أحد إلى خطورة منا يحدث، ودون أن يذرك الجميع أن نقاط التنظيم منتشرة في أماكن عديدة، وأنها انخذت لنفسها منا يشبه شكل أندية الروتاري التي تعمل وتعلن عن



ق محاولات فاشلةلضرب منظمةأمريكيةأنشأها الاخوانللطلبة



للصدر: .....

التاريخ: .....

للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات

نفسها دون أن يكون لها مقر،

نعود إلى ذكر التجمعات التابعة للإضوان في أمريكا، هناك مثلا «مسجد ومكتبة سمير» وهو مكان مملوك للاستاذ سمير سعد الدين.. أحد إخوان محافظة الشرقية الذي سافسر إلى أمريكا واصبح من رعاياها.. والمكتبة التي يملكها فريدة للغاية يؤمها كل المسلمين في إلينوي، وبها مسجد تقام به الصلاة، وفوقها مكتب إستيراد وتصدير يملكه صاحب المكتبة.

وقد كانت لهذه النقطة علاقة وطيدة بمركز أخر في إحدى ضواحى شيكاغو يديره المدكتور أحمد صقر، وهو أستاذ متخصص في كيمياء المدم.. يستغرق نشاطه الإسلامي باقي وقته، كان في البداية من أحد أسرز الإخوان في لبنان شم عين مسئولا عن رابطة العالم الإسلامي في الأمم المتحدة.. وبعدها تفرغ للعمل كداعية يقوم بجولات عديدة في أوروبا وأمريكا.

هناك كذلك المسجد الكبير في شيكاغو، وهو نموذج طريف جدا.. إنه من أكبر المساجد رونقا ومعماراً، بنى من تبرعات الدول الإسلامية ليكوب مركزا مشعا للإسلام وسط المدينة، ولكن مجلس إدارته كان له رأى أخسر.. إذ رأسه شيخ يوغوسلاف تعلم في الأزهر.. وكان يقيم الشعائر طوال الأسبوع، ثم يختسم بصلاة الجمعة.. ويؤجر المسجد في أجازة نهاية الأسبوع ليستغل في نشاط آخر مناقض تماماً لمهمة المسجد.. كان للاسف حيؤجره مرقصا للحيسكو وشرب الخمر كاى نادى ليلى في المدينة.

والطريف أنسه كان يرى أن ذلك يوفر دخلا إضافيا يسساعد في مهام نشر الدعوة.

وبالطبع.. ابتعد الناس عن المسجد تماماً. 🛭

وإلى الأسيوء القادم



المصدر: .....السيسة

التاريخ : خيالتا

ف سجون مصر حالياً آلاف المعتقلين، ووفقاً للإحصاءات الرسمية الحكومية ببلغ تعدادهم عشرة الاف معتقل. وأكبر المتقلين سنسأ هو الحاَّج احمد حسنين (٧٧ سنة) مَّسن قيادات الإخوان المسلمين، وله سجل حافس ف ألجهاد الإسلامي والوطني.. زبون دائم للسجون في كل العهود، تم القبض عليه في مختلف العصور ابتداء من الملك فاروق ثم عبد الناصر، ولم ينسه السادات فقبض عليه ضمن الحملة السبتمبرية الشهيرة سنة ١٩٨٦، واخيرا استضافه نظام سهيره سد ۱۱۲۰ مرا السيد المستحدة هذه مبارك في السجن الاسبوع الماضي. وتهمته هذه المرة غريبة جدا، وهمي إصدار كتاب يعبر عن رأى الإخوان في وضع المراة ويـؤكد إيمانهم مالشوري وتعدد الإحزاب!

والكتياب إضافة حقيقية لقسى التقدم ف المجتمع والمميتها.. إنها لاتعبر عن رأى فرد، بل عن جماعة إسلامية لها نفوذها وتأثيرها الكبير. وإذا استعرضنا صفحات الكتباب التي تتحدث عن المراة استجدها جاءت في صورة راقية وتحرر العقول من الإساطيل والتصورات الخاطئة المتخلفة التي الصقت بالمراة زورا وبهتاناً.. ويمكن أن نقول عنه بحق: إنه يحرر المراة على الطريقة الإسلامية.

الحنة تحت أقدامها

يبدأ الكتاب بالحديث عن الأثر الكريم الذي ورد بشأنها وهر «الجنة تحت أقدام الأمهات، (رواه الطبراني) ثم يذكر الحديث الصحيح الذي يوصسي بحسن صحبة الأم، فقد سأل سائل رسول الله عليه السلام: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك، فقال السائل: ثم مُسنَ؟ قُرد السرُسسُولِ الكِريسِم: شَسَمُ عَلَمكَ». تَسَالُ

السائل ثم من؟ فكان الجواب للمرة الثالثة ثم «أمك»، وفي المرة البرابعة قبال عليه الصلاة

والسلام: ثم «ابوك». ويقول الكتاب: المراة مي نصف المجتمع ونصف الامة، والقائمة على تنشئة الإجبال من

الرجال والنساء، ويؤكد أنه ليس ف شريعةً سرجس والمساء، ويصود الته الله من سريك الإسلام نص أو أي الشريشية الماتضاء الله المتحددة التي أو الله المتحددة التي أو المتحددة التي أو المتحددة الساعة والسلام والسلام والسلام والسلام والسلام المتحددة ال شفائق ألرجالي»، وفي الحديث الصحيح «المؤمن

- يسبس. والحقيقة التى تنطق بها النصوص أن العبرة بالإيمان وتقوى الله وحسن الخلق بغض النظر

عن الذكور" والأنوثة (يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنشى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن اكرمكم عند الله أتقاكم) «سورة الحجرات أية ١٣».

### أسطورة حواء

ويتصدى الكتاب المصادر لتهمة أخرى الصقت بالمرأة، وادعت أن حواء وراء كل مصائب الدنيا!! وأنها السبب في خروج آدم من الجنة بعد إغرائه بالإكل من الشجرة التي حرمها الله عليهما في الجنأ!! فينقي الكتاب هذا الزعم، فنصوص القرآن الكريم قاطعة بان الخطأ كان من أدم وحواء على قدم المساواة، ثم كانت التوبة منهما معا (قالا ربنا ظامنا أنفسنا وإن لم تنقد منهما معا (قالا ربنا ظامنا أنفسنا الخاس بن). الخاسرين).

### مظاهر المساواة بين الرجل والمرأة

وقد وجدت أن كتاب الإخوان المنوع قد عمل على الإطاحة بكل الإفكار الرجعية البالية عن المراة، فقرر ضمراحة أن الإصار هو الساواة بين الذكر والأنثى، والاستثناء غير ذلك ف حدود ضيقة، فمستولية المراة الإيمانية كالرجل سواء صيبه، مستويد الراه المستعد عاربين سواء فهي مطالبة ملك بالإيمان بالله واليوم السخر والكتباب والملائكة والنبين... كما أنها مامورة بإقامة الصلاة وكل الكتاب الإسلام الأخرى وعليها واجب الأمسر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما أن عليها واجب الولاية لجماعة س المسمين (والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمسروف ويتهون عن المنكر)... التوجه المنكر عن المنكر)... التوجه المنكر ا سرب هايد ٢٠٠٠ رعمي احراة منطق الربيان على والجب النفقة في احكام الدين لما تحتاج إليه من شعون حياتها والنذارة والتبليغ عن الرسول صدل الله عليه وسلم (فلولا نفر من كمل فرقة



المعدر:

للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات

التاريخ : .....٧

### محمد عبد القدوس

حسرجن العليان، واحتسام الديات واحده و تعرو بين رجل وأمراة، وكذلك الحدود المنصسوص عليها في الشريعة الغراء، فالسارق كالسارقة والزّاني كالزّانية.. الخّ..

ولحكمة شاءها العليم الخبير كان أول من أمن وسائد وأيد وأدخل السكينة على رسولنا سن وسنات وابيد والحن السنيد على السولك المصطفى.. أمرأة، وهي خديجة عليها السلام، كما كانت سمية رضى الله عنها من السابقات إلى الشهادة في سبيل الله.

إى الشهاده و سبيل الله. وروى البخارى وأحمد عن الربيع بنت معوذ وروى البخارى وأحمد عن الربيع بنت معوذ أنها قالت: «كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.. نسقى القوم ونخدمهم ونرد القتل والجرحي إلى المدينة» وفي مشاركة النساء للرجال في الجهاد ورد أكثر من حديث نبوى

### حدودالقوامة

وقد أعجبني ف الكتاب الذي صادرته المباحث شرحه الإسلامي الاصبل المتميز لقول تعالى: سرك المسترضي المساء)- النساء اليه (الرجال قوامون على النساء)- النساء اليه ٣٤، فلا يجوز أن تفهم على أنها مطلقة في كال الأمور، ولعامة السرجال على عامة النساء، فالقوامة كما شرحها النص القرآني ذاته خاصة بالاسرة فقط، وفيما يتعلق بالأمور المشتركة بين السَّرْوج والزَّوجة دون ماعداها، فليسبت لْلَرْوِج قُوْلُمَةٌ عَلَى تَصْرِفُ أَتَّ رُوحِتُهُ الْمُالِيَّةُ، فَلَهَا مستقلة عنه، وكل تصرفاتها ل أموالها

الخاصة نافدة، وليس لزوجها أن يبطل شيئاً منها، كما لايتوقف أي مسن هذه التصرفات علي إذن النزوج، كما أن هذه القوامة هي رئاسة وتوجيه مقابل التزامات يجب أن تؤدي وسوجيم معابس السراصات يجب ان سولاكي وتحترم. ويؤكد الكتاب أن قوامة الرجل ليست رئاسة قهر وتحكم واستبداد لكنها تراحم وتصاد ومعاشرة بالعسني، ولايجوز المالاب رسى، ومعسسرة بالحسنسي، ولايجوز لللاب باسم القوامة إجبار ابنته على الزواج، فلا يصح النكاح في شريعة الله إلا بموافقة المراة ورضاها وإجازتها.

### تمایز یتناسب مع الوظيفة الأساسية

الأصل إذن هو المساواة بين الرجل والمرأة، لكن الاستثناءات ترد من لدن العليم الخبير الذي جعل للمرأة خصوصيات تتناسب تى جين حين، حصوصيات تتناسب مع وظيفتها العظمى السامية التي خصها الله تن أرادية على " وسيده المعمى السامية اللي عصله التحل تبارك وتعالى بها وهي الحمل والامومة، وبدونها ينقطع النسل وتجف منابع الجنس البشرى، كما أن المرأة هي ربة البيت وملكته وعليها وإجب تربية إلاجيال، ولمنا (وردت تَصوص بَانَ جسد المراة كُلَّه عورة، ولأيجوز أن يظهر منها لغير محارمها سنوى ألوجه ان يعهد منها أن خلوة المراة بالرجل غير المحرم غير جائزة، فإذا أضفنا إلى ذلك أن حياء المراة اسمى بكثير من حياء الرجل، ومايخدش حياءها أقل وأدق مما يخدش حياء الرجل، كان من السلازم أن يراعى فيما اسلفناً من الحريات وحقوق المراة أن تباشر هذه الحريات وتعم الحقوق ف ملابسات تحفظ عليها عرضها وكرامتها وحياءها وحرمتها.

### المراة وحق الانتخاب

وحياء المرأة كما يقول الكتاب الممنوع لايجب أن يمنعها من المشاركة في الحياة العامة، مثل

حق المشاركة في انتخاب أعضناء المجالس النيابية ومايماتلةًا. وهذا الموقف التمييز الليت بيت وصيفائهم، وسعد الموقعة المسلود للإخوان المسلمين يتعارض كلية مع موقف بعض الانظمة الحاكمة في الدول الإسلامية التي لاتريد - حتى هذه اللحظة - أن تعترف للمراة مريد حتى من التحصر أن معرف للتراة بحق الانتخاب! بيل ويدهب كتاب الإضوان المصادر إلى القبول بيأن المشاركة قد تكون ضرورية وواجبة إذا كيان إحجام المرأة المسلمة عن المشاركة في الانتخابيات يضعف من فرصة فور المرشحين الإسلاميين.

### وحق الترشيح أيضآ

اكثر من ذلك يرى الكتاب المنوع الذي صدر عن الإخران المسلمين أنه ليس ذر النصوص بس محوران المستمين الله يوس و التصوص المعتمدة مايمتم من انتخابها عضوا في المجالس النيابية ومايماتلها، ويدحض كل الحجج التي تثار في هذا الصدد مثل القول بأن المرأة جاهلة!!! ويعتريها الحييض والنفاس والحميل، مما قد ويمريه الميسس والمسلس والمسار التا يعوقها عن أداء عملها بنجاح، كما أن دخول المجلس النيابي قد يجرها إلى الاختلاط، والمراة في كمل الاحتوال كما يقول الكتاب مأصورة بالالترام الشرعي في ملبسها ومختلف تصرفاتها، كما يجب أن تخصص للنساء أمكنة في المجالس النيابية حتى لايكون ثمة مجال لتزاحم أو أختلاً ط.

### تولى المرأة للوظائف العامة

مناك عدة قواعد تحكم هذا المضوع: \* رعاية بيتها تأتى ف الرتبة الأولى.

\* الخروج إلى العمل يكون بالاتفاق مع

\* يراعى ف العمل أن يكون متناسباً مع الراة

ولايخدش حياءها. \* الإمامة الكبرى هي فقط المنوعة عليها، وتقاس على ذلك رئاسة الدولة ف أوضاعنا الحالية، أما القضاء فقد اختلف الفقهاء فيه، فمنهم من اجازه على إطلاقه مثل الطبرى وأبن حزم، ومنهم من منعه على الإطلاق، ومنهم من ترسط فيه، وأخيرا فإن مصادرة أمذا الكتاب برسط هيه. وأحيرا فإن مصادرة مسار المحالة المتميز وحبس ناشره أحمد حسنين (٧٧ سنة) حريمة تضاف إلى جنايات مباحث أمن الدولة المعادرة مايزعم من أنه في عهد مبارك لم يقصف قلم ولم يصادر رأى.. للاسف فقد صودر رأى متمين يضع المراة في مكانها الصحيح كما أراده الإسلام،



المعدد: ...... المعدد : .....

للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات

التاريخ : .....

الحرب على الأخوان المسلمين .. لماذا؟ ((٢))

تناولت في القبال السنابق مراحل الضغوط التي تعرض لها الاخوان المسلمون في مصر والعالم العربي وكيف المخطات التي دبرتها الحكومات الخطاصة بجماعة الإخوان، واليوم نسبتكمل دور الوكالات الإجنبيسة وحكوماتها الفاشلة في استكمال

فقي مصير احست السلطة الحاكمة بان الافسوان المسلمسين وذوى ألامكانبيات المُعَدومة، كما لوَّ كَانُوٓا يستعون لسنحب البسياط من تحت اقدامها ويهددون السبيل لاحتلال مواقعها.. ولعبت القنوى الاجنبية ووكالات انبائها دورا أساسيا في تغذية وتنمية هذآ الاحسساس بل وتضخيمة الى الحد الذى استشعرت فسه السلطة الصاكمية أن الاخوان السلمين اصبحوا قاب قوسين أو ادنى من الحكم وبدأت الصحافة المحلية تتناقل أخبارا عن نظيرتها العالمية بان هناك اتجاها قويا بدا يقوى داخل الإدارة الأمريكيية يطالب بَضَبُرورة الحَوار مَعَ الْجَـمَاعَاتُ الاسلامينة المعتدلة والتي تنبذ العنف، وصَــرح الرئيس الامــريكي بذلك الناء زيارته الاخــيرة لفرنسيا وكانه كان يوغر للسلطات الصاكمة فى الجــرّائرّوعُــيــرها بانه مــالم تســنطع هذه السلطات الســيطرة الكاملة على النــيارات والجــمـاعـات الإسلامية لديها قسوف يضطر اسفا

لاجراء حوار معها. وآزاء ذلك سارعت السلطة الحاكمة في مصر الى اعادة ترتيب اوراقها في محاولة لتغيير سياستها التي سبق واعلنتها من قبل تجام الإخوان المُسْلَمْيْنِ، غَيْرِ انْهَا وَجِدتُ نَفْسُهَا فَيُ مازق شَاصة وهي مقدمة على خوار وطنني سوف تشبارك فيه كل الأحراب والقوى السياسية في مصسر ان رصييدها من الثقة لدى الجساهير تحت الصىغر بكثيير هذا فى الوقت الذى تجمع كافة القوى السياسية على ضنسرورة اشسسراك الاخس المسلمسين في الحسوار فظراها يتمتعون به من جماهيرية وثقل سياسى لايمكن أغفاله او تهميشه فمآذا تصنع السلطة الصاكمة اذن وليس لديهشا دليل اتبهسام واضبح وصارخ يمكن استنشدامه ضد الاخسوان لاستسبسعسادهم من الحوار الوطني المزعوم؟ لقد اندلعت

مظاهرات طلاب الجامعات المصرية علي المجرزة الوصطيعية التي ارتكبتها عصابات بني صهيون في الحرم الإبراهيمي بمدينة الخليل فحيد الخامس عشير من رمضان الخامس عشير من رمضان الماه والتي راح ضمدينها حوالي ٩٠ شهيدا ومايزيد على ١٠٠ مصابي وجريح فلسطيني واندلعت مظاهرة ايضا بعد ذلك بايام بميدان التحرير وسط القاهرة لنفس السبب ولم يكن

أمن المكن استغلال هذه المظاهرات الحدليل اتهام ضد الأخوان بسبب الحسرى والسالامي العام المصارى والعامين المصارى والعام والعالم معا وجاءت ازمة المحامين والتي بدأت بوفاة المحامي عبيد الحارث مدنى نتييجة المتعذيب الوحشى على يد ضباط مباحث امن الدولة الكي تكون كبش فداء وقربان للسلمين الخيوان المسلطة الحاكمة الازمة على وصورت السلطة الحاكمة الازمة على المسلمين بهدف المواجهة والصدام المسلمين بهدف المواجهة والصدام المسلمين بهدف المواجهة والصدام

وبدات التصريحات عبر وسائل الإعلام المضتلفة تترى على السنة المستولين باتهام الإخوان المسلمين بتشجيع ومساعدة الإرهاب وعلى الريان التهز العلمانيون الفرصة التقروها طويلا فسائطلقت السنتهم واقلامهم في كل اتجاه في محاولة لتويث وتشويه جماعة الراي والمناخ العام لتوجيه ضربة الراي والمناخ العام لتوجيه ضربة العداءطويلا ولن كانوا عقبة كلودا العداءطويلا ولن كانوا عقبة كلودا المام مصالحهم وإهدافهم.

واستعدات السطلة الحاكسة اللائق المساحمة اللائق ضاف ولكن اللائق ضاف المنهات الاشبها المنهات المسلم المنهات المسلم المنهات المسلم المنهات المسلمين المنهات المسلمين المنهات الم

بقلم

د. محمد السيد حبيب

وجاءت الرياح بما لانشستنهي السيفن فقد القلبت ازمية نقابة المحامين لمصالح جمهور المحامين وليس أمسالح السلطة الحاكمة كما كانت تريد وتخطط وارتدت سبهام العلمانيين في هجومهم على الاخوان

المسلمين الى نحورهم حيث سجلت استطلاعات الرأى العام تعاطفا وتجاوبا مع الاخوان اكشر من ذى

وبدا لبعض العقلاء انه ليس من الحكمسة ولا من المصلحسة ان الحكمسة ولا من المصلحسة ان والغليان خاصة وان الاخوان البتوا على مدى اكثر من النين وعشرين عاما انهم لم يشتركوا ولم يساعدوا الويشجعوا الله اعمال ارهابية بل على العكس كان لهم دورهم الفاعل والمؤثر ضد اعمال العنف بما يؤكد حرصهم على امن واستقرار البلاد.

ويبذو أن القيادة السياسية مالت لهذا الرأى فهدات الهجمة الى حين وتاجل الانقضياض الى الجل الايقلم ميقاته الا الله رب العالمين وأن كان الغيار لايزال متطايرا والنار تبعث بلهبيها وحرارتها من قحت الرماد ونسال الله العفو والعافية.

ونخلص مما سَبق الى بيان عدة امور نوجزها فيما يلى:

اد ان حماعة الأخوان المسلمين دات عمق تاريخي وحصاري له جنوره المحتدة والمتسعية في التربة المصدرية، كما انهاذات استداد المستوى المحلي والاقليمي والدولي. المستوى المحلي والاقليمي والدولي. ان جماعة الاخوان المسلمين المسامن المقدوسات والخصائص الميسزات مسا اهلها لأن تكون المسلمين الجماعات الراشدة المعبرة عن طموحات وإمال المسلمين.



المصدر: الحقالة

التاريخ: ......

للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات

٢- ولاجل هذا فجماعة الاخوان المسلمين مستهدفة محليا واقليميا والتخطيط قائم على قدم وساق لعرقاة نشياطها وتهميش والخارج هذه الايام قدرا ملحوظة في هذا المخطط ولعل هذا المخطط ولعل هذا المخطط والما قدرا ملحوظة والمارسات التي تجري على كافة فهل نكون مخطئين اذ قلنا انه من شاهد على ذلك... المحوضة فهل نكون مخطئين اذ قلنا انه من مابين الاخوان المسلمين ان قلنا انه من مابين الاخوان المسلمين من جانب اخر؟! ان المخوان المسلمين من جانب اخر؟! ان المخوان المسلمين المخوان المسلمين من جانب اخر؟! ان المخوان المسلمين المخوان المسلمين من الالف الى الياء وهم السنمساكهم بارواحهم او الشد وستراتيجيتهم على محاصرة الموالين وتقليص رقعته والاخطر واستراتيجيتهم على محاصرة المخوان المسلمي وتقليص رقعته والاخطر واستراتيجيتهم على محاصرة المن وتقليص رقعته والاخطر وتقويض دعائمه تحت دعاوي منابع الإهاب، ٤- ان جسماعة الإخوان المسلمين استطاعت ان الاخوان المسلمين استطاعت ان الاخوان المسلمين المجتمع المدني او الاهلى ايما النقابات والجمعيات.

التاريخ: .....

للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات



المصدر: ......فور السمسويين

### للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات

مصطفي

James C

سافر إلى

ماليزيا

ليتلقى

البيعة على

المسحف

والسيدس

الحكيم امنع

اعترافاتي

التليفزيون

لايعرف

حتى

الناس

طريقة

التنظيمات

إنشاء

السرية

توفيق

إذاعة

التاريخ: التاريخ:

قد يبدو الجزء التالي مفاحشا للبعيض.. الكته ليس كذلك على الإطلاق بالنسبة للإخوان المسلمين، لأنهم يقومون به كال يوم.. وأقصد بالتحديد عملية انتقاء عضو جديد في التنظيم داخل دولة ما.

غير أننى سأبدأ الصديث عن هذا من «ديكالب» حيث كنت أعيش في الولايات المتحدة.

بعد المؤتس عدنا لتنظيم خطواتنا، شكلنا مجملوعة عمل في مدينة ركفسورد التى يقيم بها الأستتاذ على جعفس، وبالتسالي تولي هو الإشراف على العمل هناك. وفي دیکالب قمت مع عبدالله مهدی بالإشراف على النشاط في منطقة الجامعة، حيث الأعداد الوفيرة من الطلاب الماليزيين والباكستانيين والهنود.. بالإضافة إلى بعض رعايا الدول العربية.

ولأن الماليزيين يتميزون بالعدد الأكبر، حوالي مسائتي شساب وفتاة، قمنا بتتظيم وإعداد بسرامج إسلامية لهم. وهي براميج تصل إلينا من المنظمية الأم M.S.A بجانب محاضرات منثظمة من بعض الدعاة الذين كنا نستدعيهم من خارج المنطقة، ويلقونها في مسلمين وغير مسلمن.. داخـــل قاعة نستأجرها لهذا الغرض.

وقد كان فتحى عبدالحميد حلقة وصل بين ديكالب وأحمد صقر في لبارد أو رئاسة التنظيم في «أنديانابولس» حيث كان هنيا الدكتور محمدالشما المسثول عن الإخسسوان المسلمين المصريين في

أمريكا حتى وقت قريب.. وفي المقايسل كنان «الإخسوة» سكما بلقبون في التنظيم عبدالله مهدى وعلى جعفر يلقنون بعنض المحاضرات.

ورغم القيود التي كانت مفروضة على بحدً العداء القديسم مع جماعة الإخوان، إلا أنهم سمحوالي مبدئيها بان أنتقسى حسوالي عشرة أفسراد.، كنست ألتقسى بهم أسبوعيا لبحث مراحل الحركة.. وهؤلاء هم اللذين كنت أعرف منهم بقية أخبار المجموعيات الأخرى التي كانبت تحجب عنى. خاصة في ضوء تحديرات الشيخ أحمد زكى المستول عن الـ M.C.C الذي كان دائما ما يذكرهم بأنني منشق عن الإخوان المسلمين.

كان هناك حصار إذن..

ولم أكن أحاول أن أخبرج منه.. لكنني كنت أجد كل شيء يصلني بدون عناء.

لقد جاءني بعض من الشباب يطلبون أن يسمعوا منى خالصة تجربتي. وكانست تلك فبرصة ملائمة للغايسة كبي

أصحح لهم المفاهيم الخاطئية التني يتعلم ونها، أو يسمعون بها من زملاء لهم في الحركة سواء كانوا في أوروبا.. أو في السدولية النتي ينتمني أغلبهم لها.. في ماليزيا.. كانوا شباباً متحمساً مندفحاً وكان على أن أهـديء من هـذا، و إلا فإنهم سيسواجهون فيما بعد مصبرا متال

القد كنان هذا يعندبني.. لأننسي كنت إذا رأيت شناباً من هؤلاء تنكرت حنالة السداجة التي غرقت فيها حتى وجدت تقسىي داخسل السجين، محكسومياً عليُّ بالإعدام، بينما هناك عشرات من الأترياء لا يعانون شيشا في خارج البلاد، وعلى



### المصدر: .....

### للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات

التاريخ: .....ب ١٩٩٨ ١٩٩٨ ١٩٩٨

سبيسل المتسال كان هسؤلاء الشيساب يشتاقون للغايسة لسماع حكايات العمل السرى لللإخسوان.. وكانها مغسامرة سينمائية.. أو بعض من قصص الإثارة التى تروى في كتب المراهقين، وخاصة أن روايسات عديدة يتم تسداولها حول هذه الأمور الغامضة بينهم.

إننى أروى هذا تلك القصة لكسى أدلل على حجم العمليسات السريسة الخطيرة التسى يتسم القصاميل بها داخيل تنظيم الإخوان، ولأننسى تذكرتها عندما سمعت حكايات هـؤلاء الشباب، وكاننى كنت ارى نفسى.

«كييف نسذيه هذه الإعترافسات.، هل

تبريبدون منساأن تعلسم النساس كيبف

يؤسسون تنظيما سريا؟ ٥٠

ومن هؤلاء عرفت أن الإخوان ينشرون الآن هنده الأساليب السرية من جديث وكعثنال توجيه اثنيان من الإخوان من القاهرة إلى لندن، والتقيا بأعضاء الحزب الإسلامي ولقنوهم كيف ينتقون الأقراد النير سبنضمون التنظيم.

المهم، تعود إلى القصص التي حكوها لي عن العميل السرى في ماليزياء فقيد قال لي أحد هــؤلاء إن مصطقى مشهـور زار بلدهم، وحضر هناك بعض الاحتفالات.. وعلمهم كنذلك كيفية انتقاء الكوادر، ثم أخد البيعة منهم على «المصحف والمسندس».، تماميا كما كيان يحدث في النظام الخاص القديم في عصر حسن البنا، والمعنى أن هذا الجيسل الذي تربي في احضان إرهاب ما قيسل الثورة وبعدها لم ينس العنف، وكان يصر عليه حتى في العمل الدولى.. وخاصة أن قصصا كثيرة عن هذا سمعتها فيما بعد عن بيعه «المصحف والمستدس» في السبودان واندونيسيا وباكستان وتسركيا والنمسا وألمانيا الغربية وفرنسا وانجلترا والجزائر وتونس و الصومال.

وعفدت جلسات عصل شرحوا فيها تقاصيل حول هذا.. وقد فوجئت وإنها نقس الشروط التبي كانت تطبق أثناء

وانجلترا والجزائر وتونس و الصومال.
ومن بين الذي وصلني كذلك قصص
الجولات النشيطة التي كان يقوم بها
«الإستاذ كمال السنانيري» في إطار من
النشاط المكثف داخل المنظمات الدولية،
ولن لا يعرف فإن كمال السنانيري كان
مسئولا هاماً في النظام الخاص القديم
للإخوان، ياتي في الترتيب بعد محمود
للإخوان، ياتي في الترتيب بعد محمود
الله حكان قد تروج قبل أزمة ١٩٥٤ من
السيدة أميئة قطب شقيقة الراحل سيد
قطلب الكبرى، وقد سجسن في قضيسة
قطلب الكبرى، وقد سجسن في قضيسة
عنه لم يضع وقتا، وتحرك بسرعة بين

فترة تجنيدى في بدايسة الخمسينيات.. فأولا يجب أن يكون «الكسادر» مقعرا للمسئولية، وكتوماً لا يغشس الأسرار، سريع الب بهة، لماحاً، مثقفاً، له بنيان فوى وجسد منين.. وبجانب كل هذا يجب أن يكون شخصاً من نوع غريب يصفه الإخوان بأنه «ابن جنيه مسلم، أو تهلوى، يلعب بالبيضة والحجر»!

ببساطة هم يبحثون عن سوبرمان! ويالمناسبة اتدوقف هنسا لأروى قصة حدثت في في نهاية الستينيسات، عندمسا القبى القبض على، واعترفت. ولحضرت العدولية كاميرات التليفريدون لتسجيل اعترافات.. وكنت متعباء أتكليم خوفاً من

العقاب، فشرحت كل شيء في خلال ثلاث ساعات. وتقرر إذاعة الشريط حشى يعرف الناس أخطسار هذا التنظيم، وعرض أول جزء من الفيلم فالتصل توفيق الحكيم بحمدى قتدييل لمنع استكمال العسرض فيما بعسد. وقسال:



المصدر : ......المصدر : .....

التاريخ: .....التاريخ:

### للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات

تـركيـــا وانجلترا.. ودول اخرى عـديــدة، وكان مخلصــا في ذلك إلى حـد مثير، حتى أن أمينة قطب لم تكز تعلم جهة سفره إلا عندما يعــود.. وكاند، تحرّن للغايــة من ذلك، وتعاتبه.

وكان السنائيرى مهتما للغباية بتركيا، ولهذا سبب معروف.. ذلك أن كثيراً من العاملين في الحركة الإسلامية يتعاملون مع تلك الدولة بمنطق الثار القديم الذي يريدون آخذه من كمال أتاتورك، الذي قضيى على في كان يسوصف بيانيه «الخلافية».. ولهذا فيان الإخسوان يتوجهون دائما إلى هناك، حيث نشا مركز تجمع دولى هام ومفتوح.

في المقابل كان حسن الترابسي يقوم بنشاط مكثف آخر، يقوم باتصالات مع جميع التجمعات الإسلامية في الولايات

المتحدة. مستعنيا ف ذلك بالجالية السودانية جيدة التنظيم، وقد طلب الترابى منهم أن يكلفوا العمل للاتصال بالجهات الأمريكيسة لدعم الحركة الإسلامية في السودان.

ورغه ذلسك كسان التركسز على أن الاستيلاء على مصر أهم بكثير من العمل في أي مودة آخرى. وكان يقول إنه إذا قام الحكم الإسلامي في السودان فيانه لمن يكفي وحدده لإقامية الخلافية، وإنما سيكون هذا خطوة أولى نحو القاهرة. التي ستدعم بموقعها وإمكانياتها فكرة المشروع الأكبر. وكنان في ذلك الوقت ـ

لطراقة الموقف يبيقكر في مشروع يسيطر به على الصومال وأريتريا وجيبوتسي ثم التصالف منع اليمن الأصولي، وحصنار مصر بالوحدة مع ليبيا.

ومن نافلة القول ان ننكر القارىء بما حدث بعد ذلك. فقى سبيل تحقيق الحلامه تحالف الترابى مع نميرى.. رغم تباين الفكر الديني والسياسي واختلاف التوجهات العامة. واستغل هذا التحالف ففرض نفوذه على النساس مستغسلا العاطفة الإسلامية لدى الشعب السوداني، وقد تاكسد من هذا أنه وكزى وشمولى.. بدليل أنه عندما قام الانقلاب على نميرى بقيادة سوار الذهب وبدت في الأفق بوائر حياة ديموقراطية

تضاءلت سلطة الترابى، فأضواء الحرية تغشى عيون أمثاله الذين اعتادوا العمل السرى والدكتاتورية.

ومن هذا استغل الحياة الحيموقراطية ليندس انقبلابه التبالى بقينادة الفنزينق النشم

وما يهمنا في هذا الانقلاب أنه كان الخطوة الأولى نصو التحرك الدولى الذى يحلم به حسن الترابى... كان ولم ينزل يسعى لزعامة العمل العالمي والاستقلال عن قيادة الإخوان في القاهرة، وإن كان ينسق معهم من حين لآخر. ولهنا فإنه كان من أوائل الذين نادوا بالتعاون مع القوى الأخرى لزيادة العدد والدعم، مع

كمال السنانيرى كان يسافر في جولات التنظيم الدولي الدولي تعلم تعلم أمينة قطب

تركيا.. هدف التنظيم للانتقام من كمال أتاتورك الذى أضاع الخلاقة الإسلامية



المصدر: المصدر المصدود المصدود

# للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات

التاريخ: المجارة ١٩٩٤

حسن الترابی لم یؤمن بأن السودان تصلح للخلافة.. المهم مصر

明

محمد الشماكان مسئولا عن الإخوان في أمريكا.. ووسيطنا معه فتحي

ثقته في أن الإخسوان قسادرون على أن يسيطروا على التيارات الأخرى واقتيادها إلى الطريق الذي يريدونه.

تعود إلى «الإخوة» الماليزيين.. الذيبن أحتفظ معهم بذكريات طيبة.. كانوا جميعا حريصين على المظهر الإسلامي.. وكان أغلبهم متزوجاً من بين زمالئه. ولعلى لا أنسبي «الأخ» محمد نبور، والأخ «جمال إبراهيم» والأخست «نبور عين» التي كنا نناديها «سيستر نبور» وقد كانوا جميعا مبهورين بدعوة الإخوان، كانوا جميعا مبهورين بدعوة الإخوان، الله، دون رغبة في حكم أو جساه أو سلطة. "ولذلك كنت أجدني في مازق معهم، من ينقذ هؤلاء من حالة التضليل التي يمارسها عليهم الشيخ الإزهري المحمد زكي؟! من يمنعهم من الانخراط في

القطيع؟! ومن هنا فيانني قلت لهم بوضوح إن الإخوان ليسوا سوى منظمة انقلابية، تستخدم الإسلام كستار.. وليسوا سوى فرقة من الفرق الإسلامية التى مرت في تاريخ الإسلام.. تماما مثل الخوارج.

ولكى يقتنع هؤلاء السنج كان لابد أن أروى لهم قصصاً لم تزل في طى الكتمان. وقد بدات معهم منذ المؤتمر الخامس عمام ١٩٣٩، عندما قمال حسن البنا لاتباعه: سنبدأ خطواتنا التنفيذية في الوقت الذي تكونون فيه ثلاثمائة كتيبة جهزت نفسها روحياً بالإيمان والعقيدة وفكرياً بالعلم والثقافة وجسمانيا

بالتدريب والرياضة.. عندئذ طالبونى أن أخوض بكم لجى البحار واقتحم بكم عنان السماء، وأغرو بكم كال عتيد حيار».

لم تكن إذن دعوة، إذا كسان إمامها يستخدم كلمات مثل «أخووض واقتصم وأغرو». إنها حرب.. وما التنظيم إلا جيش؛ وخاصة أن البنا قال: «ألفوا الكتائب، كونوا الفرق، سارعوا إلى الكتائب، لا تضيعوا دقيقة بغير عمل».. وكانت تلك الكلمات هي بداية الإعداد للاستيلاء على السلطة في مصر في خلال عشر سنوات بعدها.

هكذا أنشا التنظيم: نظام الجوالة، ونظام الكتائب.

وأمــا «الجوالة» فــرأسها سعــد الديــن الوليلي، بأن استولى على جمعيــة الكشافة

المصريسة وطوعها لخدمة الإخسوان المسلمين في طول البلاد وعرضها ـ هـل تلاحظون التشابه مع حالة نوادى هيئة التدريس والنقابات المهنية التى يسيطر عليها الإخوان ـ وقد استخدم الوليل جمعية الكشافة كغطاء جيد للتدريب الشاق لافسراد الجماعية على الإعمال القتالية.

في نظام الكتائب كان الوضع مختلفا. ففيه يتم انتقاء العناصر الصالحة للعمل الخاص، ثم يدفعون للحياة في مقر الشعبة، أو منزل احد اعضاء النظام الخاص.. يبيتون معا. وتلقى علبهم في كل ليلة الدروس.. دينية.. وعسكرية..



# المصدر: عن المعيد المعي

### للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات

التاريخ : خيراتاا

وما يهمنا في تلك الفترة أن.حسن البنا هو المذى ابتدع فكرة الاتصالات المدولية تحت اغطية علميدة، لعمل أبسرزها

استخدامه للاضطرابات التي حدثت في فلسطين عدام ١٩٣٦ لكي يبدأ تلك الاتصالات، وتنظيم جمع التبرعات لعدة سنوات. وهي الأموال التي لم تصل إلى فلسطين وبقيت بالقاهرة لدعم نشاط الإخوان والإنفاق على متطلبات الجماعة التي صارت تنمو يوما تلو آخر.

إننبي لا إعرف الفتوي الشرعية التي استند إليها البنا في استحالا هذه الأموال، ولكن الذي أعرفه أن ذلك هو ما حدث فيما بعد منع افغانستان والبوسنة.. وقد كان الإخوان هم أيضا الذين تصدوا لجمنع التبرعات تحت غطاء إنقاذ المسلمين هناك.

واما حسن البنا فمضى في خط يوازى جمع الأمسوال ويعتمد على التجهيسز للعنف القسادم. فكنان يعمل في عدة محاور: «إنتقاء أفراد بمواصفات تصلح السياسية التي يمكن أن تدعم الإخوان السياسية التي يمكن أن تدعم الإخوان منها».. ووصدل الامر إلى حد انهم كانسوا يجرون مفاوضات مع جهة ما ونقيضها. أي أن التصالفات لم يكن يحكمها خط مبدئي واضح.. سوى تحقيق المصلحة. وفي هذا الإطار لا مانع من الاقتراب من القصر، ولا مانع كذلك من التحالف مع بعض الشيوعيين.

والمثير أنه كان إذا المترت علاقته بالقصر سارع إلى رأب الصدع فوراً، وكمثال نظم الإخوان مظاهرة تطالب بالجلاء على كوبرى عباس في عام 1917، ولكنهم فوجئوا بوزارة النقراشي " تفتح عليهم الجسر، فتحورطوا في السنفزارات عديدة ضد الملك في عيد

وأحيانا نظريسة.. وأحيانا عملية بالتطبيق على قطعة سلاح، ثم تقام صلاة التهجد حتى يطلع الفجر.

وأسا من يجتازون العمل في الجوالة والكتائب فكانوا يدفعون للتدريب الميداني، في إطار وجود الإنجليز في مصر. وكمثال كان عدد من أفسراد النظام الخاص يتسلقون الأشجار في العباسية، ويقبعون فوقها حتى يحين موعد عودة جنود القوات البريطانية إلى الثكنات ثم يعجمون عليهم، وفي نفس الوقت تزامن مع هذا التدريب عمل سياسي آخر، تركز على الاتصال بعلى ماهر الصديق القديم على الاتصال بعلى ماهر الصديق القديم للاسرة المالكة، وعدو حزب الوفد ذو الشوى للإخوان.. وقد نفذ هدنه القدوى للإخوان.. وقد نفذ هدنه الاتصالات الشيخ أحمد السكرى الذي انشق عن حسن البنا فيما بعد.

وهنا نلمح تناقضاً هائلًا .. هذا ما قلته للطلبة الماليريين ف أصريكسا راذ أن «الإمام» البنا كان يقول إن هناك شروطاً يجب الاهتمام بها وهيي «البعيد عين مواطن الخلاف، البعد عن هيمنة الأعدان والكبار، والبعد عن الأحزاب والهيئات». وربما لهذا السبب حاول بعض الإخوان الضغط لقصل أحمد السكسري، لكن البنا وقف ضد هذا، لأن الاتصالات تتم بعلم منه، ورغم ذلك، وعندمنا وقف أحمد السكرى بعد سبع سنوات ضد شبهات الفساد التي علقت بنزوج اخت حسن البنا «عبدالحكيم عابدين» طرد البنا.. السكرى من جنة الإخوان، رغم أن الأخير كان قد شجح في إقناع قاعدة عريضة من الإخران بضرورة فصل عابدين. وأما الستار الذي برر به قرار الفصل فهو ان السكرى أجرى اتصالات مع الوفد بدون أوامر من الجماعة.

فهل هذا هنو الدين.. وهنل هذه هني الأختلاق.. أم انته الفسناد والتسواطيق السياسي والعائل؟!



### المصدر: .....

التاريخ : بين التاريخ : ١٩٩٤

### للنشر والخدمات الصجفية والمعلومات

ميلاده. إلا أنهم في اليوم التالي سارعوا إلى نقل حسن البنا في سيارة من منزله في الحلمية الجديدة إلى القصر الملكي ليقابل (حمد باشا حسنين رئيس الديوان، حيث هدات الادواء، ثم استغل الموقف ليطالب بخروج القراشي من الحكم فوعد بذلك. إن نف ن الموقف، مظاهرة كوبري، عباس، يوضيح كذلك طبيعة السلوك السياسي لحسن البنا مؤسس هدد

الجماعة الانقلابية.. تعد انقلابية حتى على أقرب المقربين إليه. ومنهم زعيم المطاهرة مصطفى مؤمن الذي كان مسئولا عن الطلبة، وحاول أن ينافس مؤسس الجماعة على موقع المرشد، فأرسله للامم المتحدة كي يبتعد عنه، تحت دعوى أنه سوف يتحدث عن قضية الاخوان.

وقد منع مصطفى مؤمن من دخول الامم المتحدة، فتخطى الاسوار، وقفز من فوق نقاط الامن، والقى خطابا حماسياً شهيراً.. فعاد إلى مصر فسائزاً، ولم يجد حسن البنا مفراً من أن يواجه مصطفى مؤمن بما في صدره.. فقال له:

«يامصطفى إن كنت عاوز موقع المرشد تعـال خـده.. أنا مستعـد أسيبــه لــك».. وكانت النتيجة أن أعلــن مصطفى البيعة

واعتذر للبنا.

. وأما مصطفى مؤمن فهو يملك "كُ معرضا للموبيليا في القاهرة...

واما حسن البنا فقد مضى في خطته التي كانت بداية العمل الدولي للإخوان. في هذه الأثناء، كما كنت اشرح للطلاب المالينيين، تبوسط الصحفى الشاب مصطفى أمين لعقد لقاءين بين شباب الملكي.. بل إن مصطفى أمين حضر اللقاء الثانبي بنفسه، وبعدها صعد الإخوان نشاط العنف لإثبات سطوتهم في الشارع السياسي، وزعزعسة النظام تمهسدا للضرية الكبري.

وكانت الخطة التى نفذت مشابهة السيناريو الذى يقوم به الإرهابيون الأن.. إذ هاجم الإخوان عددا كبيرا من اقسام الشرطة في وقت واحد عام ١٩٤٦. وضعت القنابل في جميع الاقسام في مكان واحد تقريبا. وارتبط هذا بعدة تسهيلات منحت للجماعة، عندما سمح نفسات منحت للجماعة، عندما سمح خصيم قدره ٣٠٪ مين ثمن السورق، بالإضافة لامتيازات خاصية في مجال الكشافة مقابل وعد من الإخوان بمساندة المجموم والحرب ضد الشيوعيين. وساعدت الجريدة الجماعة في السيطرة على الأعضاء بالنجوع والكفور. وتلى هذا عدة جرائم إرهابية، بدت وتلى هذا عدة جرائم إرهابية، بدت

ملىء بالجنود الإنجليسز في الشرابية.. حيث وقف اثنان من الجماعة كل منهما يلقى قنبلة شديدة الانفجار على العربة التى تمر أمامه.. وكان عدد الضحايا كبيرا، مما اضطر السفارة الإنجليزية أن تعلن عن مكافأة لمن يرشد عن الفاعل.

وكسانها عمليسات وطنيسة، وخساصسة أنها افتتحت بإلقاء مجموعسة قنابل على قطار

والطريف أن تلك الحوادث ارتبطت بصراع من نوع خاص داخيل الجماعة.. إذ كان صلاح شادى يرغب في السيطرة على النظام الخاص، فسمح له باستخدام «مجموعة الأحداث» المكونة من عدة من الصولات مساعدى الحبش ما وقد استعملها بشكيل فانها في أدراسد بعدد القاتل به المنظمة المنطقة المناسم على من المنظمة المناسم على المناسم المناسم المناسم على المناسم ال

قصة تروى لأول مرة: خطة ثور: الإخوان الفاشة.

اجتماع لتنظيم خيام الحج خيام الحج قرر دعم من البنا بفرق والعراق



المدد : .....

التاريخ : .....نالتاريخ : المساسمة المورس ١٩٩٩

وافقت أخبراً على استقباله، ولم يتوقف

الإخوان عن علاقتهم تلك فظلوا يدعمون

أحسدات اليسن، ويسسيرون مصالحات

لحساب القوى الأصولية، التي رست باش

أرسلت للإشوان في مصر شيكاً بماثة ألف

جنيه استراديني على بنك باركلين.

### للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات

عطسات.. مشهرا عماعة القناء عندة قنائل على حلنته سبهر شهاااللمس بورن مع الإنجلين، وشي عطسة للم تنفنذ بدقة، متني أن بعض، الاخوال عاد إلى اللش ومسه فنبلته.

والا يبغنيب عين بشويد نفس الخطية التي كانن بيرسمها حسن البينا انسكات هناك علاقبات وطلسته سعر جمالعات مختلفة في اللابوال اللعبريبية .. الم يبخين مقصور بالمنتها السنتشمال فللك في اللعمل السوقي عُقطه ولكون أنيض الستخ عالم تلك الاتضالات في اللتقطية القاتنونية على مايقوم بيه الإخوان، وعسال ضبيط الإخوان وتدريون على السائح في النجيل الاحمري قجاء أمين الحسيني سالنشينخ الفلسطيني المعروف ـ وشيد التهم يتدربون من أجل قَصْبِ تَهُ فَانْسَطَائِنْ، وَأَنْ النَّسَلَاحِ لَهِذَا، التقرض، وشع الإفراج عن الإضوان وعن

مائة ألف Section 2 استرليني لحساب الاخوان في بنك باركليز

وسحقت الحركة في اليمان بدعم مان. السعسوديه، فلصبب الإمام أحمد والغيي القبض على عبدالله بن الوريو الذي اعتلى الحكم بعد اغتيال الإسام يحيى ... شم أغدم بالسيف.

وحاول حسن البنا إنقاده، واستخدم في ذلك قنوات ببلوماسية، واضطر الله يستعين بجامعة الدول العربية.. غفشل، وسن بين الأصور التسي جعلت البشافي موضف صرج أن الجماعة شورطت في فضيضه، وأعلنت قبل الجميسع خبر

الانقلاب، وينشريت أسماء الوزراء قبل أية جهة أخرى...وكان هنا يعنى بروضوح أنها تعرف كل شيء وبتقفدوراءه نعودإلى فلسطين

ففي علم ١٤٩١٤٧ بعدا: الإخوان إلى بعدم الفلسطينيين وجمع التبريع التنزاء السلاح واقيصتند عايية كبرى فرطول البسلال ويعسوضه باللهذا اللغسوضين وخسم النساس في السعدوة، بينمااالهاف مو استغلال اللوقف الصالحهم، وقد تسم هذا وُ عدة محاور:

-- استخدام هذه الدعوة في خدمة انتشار نشاط الجماعة خارج مصر. حجمع أكبن قسر من التبريعات في مصر.

من جاننب أنفر كالنبت هنالك علاقدة مع البمن، خاصته مع اللجماعة التي تعارضي الإمسام بيحسي .. وكسان الموسيط بين هسنم الجمائعة واللريتندق مصى جزائري هازريد يعييش في اليمن، ويبن ور مصر منن حين. الآخرر والسمه الفضيل الازرتلاني، ويقام هذا النوسيطا سع ضالبطا عنرراقي يبعيش فن السمن السمع جمييل جمال وومجم ورعمة يمنيتة بتنسير اغتياله الإمام يحيي

واضطر «القضييل» لأن يهويسه من اليسن مسلمة شلاث شكائر معيلة بالنقسيه يتجيول بين العول ويسرفض جميعها أن تستقبله . . ثنم قنيل أن البنان



المصدر: .....ها المصدر:

### 

\_\_استعمال ثلاث کدچة لشراء افسلاح ونتذریت

ر المسير اللقوريف الشامل أمام سمع وسمر اللجميع.

في هذا الإطائر، وكما هـ و معروف، أوسل حسن البتا المسلخ محمود قييب إلى فلسطين كالحد القتيين الذيب يقومون بياللت لاريب والقدمانية والقدمانية وقالموشد المشتون العسكرية وفي اكتوير بعدي الاحتوان بالاستعداد المحيية الوقي إلى أوض محمية العملين في العمرية الوقي إلى أوض محمية عددا من المدريين في الأجهرة التعالية اللاريين في الأجهرة التعالية القريبين في الأجهرة التعالية القريبين في الأجهرة التعالية القريبين في الأجهرة التعاليف الشريبين في الأجهرة التعاليف المدريين في الأجهرة التعاليف الشريبين في الأجهرة التعاليف القريبين في الأجهرة التعاليف القريبين في الأجهرة التعاليف القريبين في الأجهرة التعاليف التعاليف القريبين في الأجهرة التعاليف التعاليف القريبين في الأجهرة التعاليف التعال

واتفق ابنا مع يعض القيادات العربيبة على أن يقتص الأمر في البداية على العمل القدائي، وأن تكتفي الدول بالاعم السياسي والديلوماسي.

وفي هذا السياق كان فائد معسكر الإخوان في فلسطين هو الشيخ محمد فيغل، وقد كان شيخا أزهريا يعلن عزبة فالإسماعيلية ضيطت فيها اسلحة الإخوان، وقد أنعدم عام ١٩٥٤ - وكان يسالعدد في فلسطين ضابط اسمه أحمد عبيد العزيد وساؤنستان، محمود عيده الذي قدرب والأنستان، محمود عيده الذي قدرب مالحي التخاص وقيل إنه كان صالحي التخاص وقيل إنه كان صالحي التخاص وقيل إنه كان

من جانب آخر ساقر حسن البنا للدج في نقس العالم الدل في نقس العالم. وكان البدف هو لقاء في الاالت العمل في كان الدول الإسلامية، فقسلاء عن إقلها الإقوان، يمظهر فخم، وإلى الإستفادة القصوى من يحالهال يكل قوت الاستفادة القصوى من مسالتلة حامعة اللول العربية، فاتهالت

عليبه الأموال والنبيسات من كل مكان الشراء الأسلامة وارسالها إلى فلسطين، مع استبقاء جزء للجماعة، سواء كان مالاً أو سلاحاً وما بنبضى بذمه، إلى اللعارك في فلسطين.

وربما يكون العنف التافي لوصول هذه الإسلحة والأموال دليا واضحاعلى الطريقة التى استخدمت بها تبرعات الجهاد في فلسطين. ففى عام ١٩٤٨ سادت البلاد فوضى فادحة هدفها الحقيقى أن تنفذ الجماعة مخططها في موعده، فاستغلبت دخول الجيش المصرى إلى فلسطين في شهر مسايو المارى إلى فلسطين في شهر مسايو قتل الخازندار، تفجير حسارة اليهود، ومحلات شيكوريال، وشارع فواد، وتدمير الشركة الشرقية للإعلانات».

ووصل الأمر إلى ذروته ــوهذا أمر غير معروف لمن هم خارج قيادات التنظيم ـ في منوسيم الحج عسام ١٩٤٨.. إذ عقيد حسن البنا اجتماعاً تناريخيناً في مكنة حضره الشيسخ أمين الحسينسي ومندوبون من اليمن ولبنان والشيخ الصبواف من العبراق، والشيخ على طنطاوي من سوريا، ومندوبون أخرون عن حركات أخرى. في هذا الاجتماع أفضى حسن البنا لكيل من الحسيني والصواف بأنه يرى أن مصر جاهزة الآن تمامسا لمن يقطسف الشمسرة.. وأن الفوضي وعدم الانضيباط تسود البلاد.. وأن الجيسش المصرى مشغسول في فلسطين، فضلا عنن أن الحرب نفسها غطاء جيد لتحركات الإضوان.. ولهذا فإنه ينوى القيام بثورة شعبية شاملة.

وكنانت الخطبة التني شرحها البنيا في مكة تتركز على القيام بمظاهرات في أماكن... مختلفة، ورفع عبدد حيالات التفجير والتي كما شرحنا من قبيل كان قيد كلف بها كل من السندى ومجموعته وصلاح شيادى ومجميعته دون عليما

عضو بالتنظيم

حمل شيكارة مملوءة وتجول على الموانىء للبحث عن ملجأ



المصدر: .....

يط المسديدين

# للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات التاريخ : التاريخ المعلومات

بتعليف الآخر ـ وقال البنا إن هذا سوف يؤدى إلى شلل النظام الحكومي كاملا.. بعدها يتم إلقاء القبض على مجموعة الباشوات، والاستيلاء على البلد.. شم إلقامة الخلافة.

ولم يكن البنسا يفضسى بهذه الاسرار لوجسه الله، إذ سرعسان ما ظهورت دوافع حديثسة، ذلك عندمسا طلب منهم السدعم.. وقال إن مجمسوعة الإمام يحيسى في اليمن الذين حاولسوا القيام بعمليسة الإطاحسة

بالإمسام يمكسن أن تعينسه في مصر، بالإضافة إلى مجموعة من الموشوق فيهم من أولشك الذين تفتوا ثورة وشيد غالى الكيلاني في العراق، وأضاف: كما استعنا بمجموعة العسراق في اليمن يمكن أن نستعين بهم في مصر لأداء هسذا العمسل الذي نمهد له منذ عشر سنوات.. وخاصة إننا الآن لا نخاف الإنجليز لأن معنا وعداً بدعم من الأمريكان.

كاننت تلك واحدة من النقاط الهامة في تاريخ العمل الدولي الإنقلابي للإخوان. ولكنها فشلت..

فمن سوء حظ حسن البنا ـ الذي يقول عنه الإخوان إنه الإمام الشهيد ـ إن تلك اللحظة كانت مرصودة، ومراقبة.. فبعد دقائق من انتهاء الاجتماع طار شخص بكافة التفاصيل إلى القصر الملكى في مصر.. وقبل وصول البنا.. وتوالت بقية الإحداث بسرعة، لأن الملك فاروق أحس بالخيانة، وقرر أن يدير هو شخصيا المعركة، بعد أن وصلته معلومات الحجاز.. فتم إعلام النقراشي بالتنسيق بالقصة، وطلب منه التصرف بالتنسيق

فيما بعد تردد أن رئيس الوزراء قال لبعض النساس «يجن أن نصل هذه الجماعة» فقيل له: ياباشا لو فعلت ذلك سوف يغتالوك. فرد بشيء من الثورية: إن أي شخص يمكن أن يخاف إلا أنا.. فأنا ابن ثورة ١٩١٩.

كانت خطة الاضطرابات قد بدأت

سالفعل قسل رجيوع البنا بسلسلية الانفجارات، لكن الحكومة والقصر ـ معا \_ ضربا الإخوان ضربتين متتباليتين أفقدت الجماعية زميام المبادرة.، والتصرف السريع، وكسانت الضرية الأولى هي حادث القبض على السيبارة الجيب التبي كبانت تضبم أوراقاً غاية ف الأهمية عن النظام الخاص وقياداته، وأسلحته، وكل شيء.. وهي للطرافية كانت في حوزة الأستاذ مصطفى مشهور داخل حقيبة في يده، وبالقبض على هذه المجمعة تم القبض على جميع قيادات النظام الخاص في القاهرة والأقاليم، الرؤوس التي سوف يعتمد عليها ف تنفيذ المهمة التي اتفق

عليها حسن البنا في الحج .

وقد حدث ذلك بعد حضور حسن البنا إلى القاهرة ف ١٥ نوفمبر. ثم القيم القيض عليه هو شخصياً ف يوم ٢٨، لكنه خرج بعد ذلك بقليل. وكانت الضربة الثانية هي ضبط مخزن سيلاح مين أكبر مخازن السلاح في مصر داخل عزبة الشيخ فرغلي في الإسماعيلية، وإن كان معدا فرغلي في الإسماعيلية، وإن كان معدا لإرساليه إلى فلسطين، ولكنه كان باقياً في مصر لإستعماليه في ثورة باقياً في مصر لإستعماليه في ثورة بالإخوان المخطط لها نهاية سنة سنة

هاتان العمليتان شلتا حركة



## الممدر:

### للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات

التاريخ:

الإخوان تماماً، ووضعتهم في موقف الدفاع، ولأول مرة يظهر حسن البنا غير واثبق من حديثه أوتصرفاته، فكان أحياناً يتبرأ من الأحداث.. وأحياناً أخرى يلهم إلى أحد السياسيين الذين كانوا عاجزين عن فعل أي شيء لمساندته في الأزمات التي تلاحقت عليه.

غير أنه حساول تحريبك بعسض المظاهرات في الجامعة، ومنها التي حدثت في يوم ٤ ديسمبر في الجامعة بحجة المحادثات المقترحة بشان المدنة في فلسطين.. تلك المظاهرات التي تصدى لها البوليس بكامل هيئته بقيادة سليم زكى حكمدور القاهرة، والذي تم اغتياله في هذه

المطاهرة بإلقا قنبلة عليه.

وفي السادس من ديسمبر صدر قرار بإغلان جسريدة الإخوان المسلمين، وبدل البنسا جهسوداً دبلوماسية مستميتة حتى إنه اتصل برئيس الديوان الملكى إبراهيم عبد الهادى، وبعد أربعة أيام صدر قرار حل جماعة الإخوان المسلمين، وكان واضحاً أن النية متجهة إلى تصفية الجماعة بعد أن ظهرت خطورتها، الجماعة بعد أن ظهرت خطورتها، من وثائق السيارة الجيب، والكشف من وثائق السيارة الجيب، والكشف الذى ضبيط مع سيسد فايسز، والمعلومات التي وردت من اجتماع

الوحيد الذي ظل يدافع عن الإخوان في هذا الظرف هو مكرم عبيد باشا.
وفي نهاية الشهر اغتيال النقراشي باشا. على يد عبد المجيد احمد حسن، وكان المفروض أن يتم اغتيال إبراهيم عبد الهادي، وعبد الرحمن عمار، وكيل وزارة الداخلية، ولكن رغم أن الخطة كانت محددة، وزغم تحديد أسماء القتلة: شفيق أنس، ومحمود كامل اللذين غادرا المكان بعد إغلاق باب وزارة الداخلية، وعدم حضور إبراهيم عبد الهادي أو عبد الرحمن عمار.

البنا في الحج، والغريب أن الشخص

حاول البنا بعد ذلك أن يهادن

حسن البنا أشعل الصراع بين السندى وصلاح شادى فتنافسوا على قتل المصريين

الحكومة بأى ثمن لإطلاق سراح بعض المعتقلين ليتم الاستعانة بهم في تنفيذ داقرر من ثورة، وقد تحدد لذلك لجنة وساطة بين حسن البنا، والحكومة تضم صالح حرب باشا، ومصطفى مسرعى بسك، ومحمد الناغى، ومصطفى أمين، والدين وصفوا بأنهم أصدقاء الطرفين.

وقد كتب البنا كتاباً للحكومة واستنكر فيه اغتيال النقراشي باشا، وأعمال العنف التي صدرت من أجهزة الإخوان..

ولكن رئيس الوزراء إبراهيم عبد الهادى لم يقتنع بذلك خاصة بعد

محاولة تفجير قنبلة في أرشيف المحكمة بقصد حرق أوراق قضية السيارة الجيئ، وهي العملية التي قاحية لله شفيق أنس.

وتقتمت هذه الأحداث كما كان متوقعاً بقتل حسن البنا بترتيب من القصرة وهو خارج من دار الشبان المسلمين بالقناهرة، وكان قبل ذلك



المصدر:

للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات

التاريخ: .....

بأسبوعين قد سحب منه مسدسه المرخص، وألغيت الرخصة، وقد تنبأ من نفسه بأن عدم اعتقاله لا يعنى سبوى شبىء واحد.. هنو الترتيب لقتله.. وقد تم ذلك.

كانت هذه نهاية الحديث المقتضب الذى حاولت به أن أبصر المسلمين من ماليزيا المتعطشين أن يسمعوا أي شميء عن هذه الجماعة، وقدد كانوا مبهورين جداً من الصورة التى أخذوها من مصطفى مشهور عن جهاد الإخوان، وأهدافهم، وكان لابد مسن تبيان أن هدا الجهاد، والحركة كلها ماهو إلا حركة إنقلابية تسعى إلى الحكم وتستعمل الإسلام كغطاء جيد جداً تجند به الشباب وتلهب حماسهم وتستغل نشاطهم بمنتهى السهولة باسم الإسلام.

وقد أنهيت حوارى مع الماليزيين بقصة من سجون ١٩٥٤، كان هناك فريقان داخل السجن. أحدهما يقول للآخر «نحن بنى العباسى نجلس على الكراسى»، والمعنى أن حركة الإخوان تشبه العباسيين في محاولتهم الاستيلاء على الحكم، والوصول لكرسى السلطة.

والواقع أن هذا هدو الموقف الحقيقي للجماعة، التي تحاول دائما الوصول للكراسي.. بنفس الخطة التي قررها البنا فعام ١٩٤٨ مع اختلاف التفاصيل.

فى الأسبوع القادم على عشماوى يكتب عن مليونيرات التنظيم الدولى

المصدر : .....

التاريخ: .....

للنشر والذدمات الصحفية والمعلومات

# مسلسل جدید وهام



والبي وشماوي اخرقائد للميليشيات المسلحة يكشف

عُهُ أَسَرَارُ التَّنْظِيمُ الدُولِي لِالْإِخْوانِ الْمَسِنَّلِيُعِينَ :

القبادة.. طبو تبرات وأصطاب بنوك و تجار سكر و شبوغ نيبيدون الفتاوى !

الحلقة الرابعة



المصدن: .....ها المصدن المساوية المساوسية المساوسية المساوية المسا

### للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات

التاريخ: ١٩٩٤ ١٩٩٤

الكويت ١٩٨٩.

هنا اجتمع مجلس مليارديرات الدين.

أو إن شئنا المدقسة منا يشبه مجلس قينادة المنظيسم المدولي. للإخوان المسلمين.

كانت مالامح الحركة قد الضحت جيدا في تلك الفترة من منتصف الثمانينيات.. وكان التنظيم يلعب أدواراً مختلفة في من المحالم. سداية من المحرب التي يسياهم فيها أع نساء التنظيم في أفغانستان، وم ييها السودان حيث كان هناك العلم في الجزائر تسم في السودان.. ومصر، وكانت هناك خطط طموحة للغاية في أماكن أخرى عديدة.

ولهذا لم يكن غريبا أن يدعو الشيخ عبد الله العقيل، وهو مسئول رسمي كويتي في وزارة الأوقاف، سبق أن تحدثنا عنه في الحلقة الأولى لمؤتمر مسوسع لقدادات التنظيم، ليس فقط لمناقشة الأفكار الخاصية بالخطط المقبلة.. ولكن لتنظيم حركة الأموال وارتياطها، وتعاونها بشكسل عسالمي.. وجمع تبرعسات تكون نواة لإنشاء صندوق يمول الحركية السدولية، وينفسق على النشاط، ويساعد الجماعات المختلفة، ويتحول بمضى الوقت إلى ما يشبه مؤتمر الكنائس العالمي.

وفيما بعد أفرز هذا الاجتماع كيانا هاما برئاسة عبد الله العقيل نفسه تحت اسم «مجلس المساجد العالمي» أصبح ستاراً جيداً لأنشطة مختلفة.

ف الكسويات أمرع جميسع الإخسوان والمؤسسات المساسمة التس يسيطس عليها الإخوان للاجتماع، ودفع التبرعات المطلبوبة للاكتتاب في هذا الصندوق، وخاصة أن المشاركة لا تعنى فقط مكسب سالسيا، وإنما تحقيق مكاسب سالية عبرى. ذلك أن الاجتماع كان عبارة عن على مزايا عديدة وارتباطات وصفقات ساوت أضعاف الذي مفعوه، ولمزيد من التوضيح فإنفا تقول إن شخصا حكمثال التوضيح فإنفا تقول إن شخصا حكمثال المجتماع على اثنمان بعشرة مسسلايين، الاجتماع على اثنمان بعشرة مسسلايين، بينما اتفق آخر عل صفقة تجاربة يمائة مامية،

وهكذا كان في مجلس الأعمال هذا، أو ﴿ الجِنْمَاعِ مَلْمِنْ الْمِنْدِينِ هَوْلَاءً .. كَانَ

من: الشيخ يوسف القرضاوي مع ممثل عن بنك فيصل الإسلامي، الملياريير يـوسـف تـدا «ســويسرا»، المليـارديـر إبراهيم صلاح وهو من سويسرا أيضا وأحد أبيرز العاملين في سوق السباعات، والشيخ شالدين محقوظ مدير البتك الأهلى السعودي الذي ألقسى القيض عليه مؤشراً في الولايات المتصدة لاتهامه بتبديد أموال بتك الإعتماد والتصارة ثم أفرج عنه بعد الاتقاق على أن يدفع ٣٣٠ مليون دولار كترضية وتسوية لأوضاع البئلك، والشييخ محمد على البرلجحيي. رجل المال والبثوك السعبودي المعروف ومحمد صلاح الدين مصرى ميعلك دار نشر عالمية وصحيفة تصدر في لندن، ومشدوب عن شركنة نلسة السعنوديية عبد الله العقيل.. «ايار دولار في اجتماع واحد بالكويت

整 嚷

محمود أبوالسعود هرب من مصر إلى ليبيا وأنشأ أول بنك إسلامى في باكستان



المعدر: .....

### للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات

لصاحبها الشيخ صاليح كامل، ومندوب عن البنسك الإسلامي في بساكستسان، ومندوب عن الجماعة الإسلامي في المانيسا الغربية، والسامية بن لادن، والدو الغربية، واسامية بن لادن، والدو والبتك الإسلامي هنسك، ومعيز صديقي عن المنظمة في مالينزيا عن المنظمة في مالينزيا عن المنظمة في مالينزيا عن المنظمة في مالينزيا من المند، والشيخ على السالوس ـ مصرى ـ الهند، والشيخ على السالوس ـ مصرى ـ ممتسلا للبنسك الإسسلامسي في قطر، ومندويسون عن الخركسات في القلبين

وقد يثور سؤال في ذهن من لا يعرفون صــدى كــل هــذا الإهتمام بــالـحركــات في الدول غير الإسلامية.

وأتدوتيسيا واليابان.

وهو سؤال هام، الإجابة عنه تتركز في أن هذا التنظيم يرى أن العمل في دول لا تنتشر فيها المسيحية أو اليهودية أسهل



بكثير. فضلا عن أن تدعيسم حركسة مثل تأسك الموجسودة في اليسابسان يعنسي في المستقبل ملايين طائلة.

تعود لاجتماع الكويت.

كان كل رجل في هذا اللقاء له وزن بالملايين، ويمثل ما هو أكثر من ذلك، وراءه مؤسسة سياسيسة أو مالية ضخمة، ولهذا بدا أن ذلك استعراض للقوة المتاسلمة، رغم أن بعضا ممن حضروا ليسوا إخوانيين. إلا أن هؤلاء كانوا حريصين على المصالح التي

# ومات التاريخ: التاريخ:

تربطهم ماليا بمؤسسات الإخوان.. وعلى الصفقات التي يمكن عقسدها في هذا الاجتماع، ويين هؤلاء خالد بن محفوظ صلحب الاستثمارات المنتشرة في كافة لرجاء العالم.

ويشير هذا بوضوح إلى مدى اتساع تأثير القوى المساندة للتطرف، من خالا اختلاط اموالها بمصالح الاستثمارات الخليجية واموال بعض الأمراء وشيوخ المال المذين يتحركون باستراتيجية دولية عامة، وهو ما يعنى أن الدين لم يعد وحده هو الهدف، وأن المسالسة لم تعد فقط حلما سياسيا يمكن الاستعانة بالمتطرفين لتنفيذه.. وإنما الأمر أكبر من هذا بكثير.. إنه المال. إنها المليارات.

وعمومًا فإن هذا الاجتماع ثم الاكتتاب فيه بتبرعات مبدئية قدرها مليار دولار، لكن رجسال المال عقدوا على الهامسش صفقسات بسالمليسارات. وعلى الجانسب السياسي تم الاتفاق على تمويل نقط المسدام في العالم الإسلامي عن طريق الإسلام، واستغلال ذلك في تنفيذ أغراض التنظيم، ومساعدة الحركات الصغيرة في البادد غير الإسلامية،، ودعم افغانستان سياسيا وذبلوماسيا وماليسا، وخاصة أنها نموذج صارخ يمكن تكراره في اماكن اخرى، لا سيما في حالة امتزاج مصالح الولايات المتحدة.

ويمكن فهم خطبورة هذا الأصر إذا الركنا أن المليارديبرات بعد هذا الاجتماع دشنبوا تشكيل دار المال الإسسلامسي برئاسة الأمير محمد بين فيصل كرئاسة لجميع بنوك فيصل في العالم، يساعدهم في ذلك مجموعة الغتاوى التي تصدر عما يسمي بالهيئة الشرعية للبنك حعلى رأسها القرضاوى والسالوس، والتي كانت تسمح بسيبولة العمل المالي والاقتصادى دون تردد.

واسفر الاجتماع كنذلك عن تدعيم اسامة بن لادن، الندى أصبيح همزة الوصيل بين المتاسلمين والمجاهديين في افغيانستان.. وبين كل من الحكوميات

الخليجية والمضابسرات الأمريكية.. وخساصة أن رجسال المال وفروا لسه الاسلحة من جميع أنحاء الأرض.. وهي عمليات لم نكس كلها لوجه اللسه، ذلك أن عملية توريد السلاح وفرت في المقابل أرباحها بالملايين للوسطاء بين التجار ودول الخليج والمضابرات الأمريكية والتنظيم الدولي.

وبالمناسبة فيان السلاح يعتبر مصدر ربيع هياميا في الإستواقي التدوليية، يلي

مباشرة تجارة المضدرات.. ثمم البترول والسلع الاستراتيجية الأخرى « السكس والاسمنت والزيوت» والاحجار الكريمة واليورانيوم.. وكلها أنشطة عمل فيها رجال المال الذين يقودون التنظيم.. وهي كذلك أنشطة لا يجوز الممل فيها بعيدا عن المانيا التي تسيطس عليها. وكلها من الدهوء.

ولكن كيف تمكن هؤلاء من استثمار الدين لتحقيق كل هذه الثروات؟

إنه سؤال هام آخس يقتضسي بنا أن نعود للقصة من نقطة مختلفة.

وعندما أروى هنده القصنة فإننى افضىل آن ابداها بذكس مبدأ رأسمالي معروف في أوروبا جيدا يقول:

get Rich, as fast as you can, as much as you, can by any was you can:

وتسرجمته «حقق الشراء بساسرع مسا يمكن، وباكبر قدر ممكن، وباي وسيلة كانت». إنها حكمة وعاها الإخدوان جيدا منذ خسرجوا إلى العسالمية بعدد مصاكمات ١٩٥٤، ثم بعد الإفراج عنهم ق ١٩٧٤.

كان أول من خرج من مصر سعيد رمضان، أقرب المقربين إلى الشيخ حسن البنا، وزوج ابنته وفاء، والذى كان المرشد يعده ليصبح وزيرا للخارجية في اى حكومة يشكلها الإخوان المسلمون.

وقد اتجه سعيد إلى الأردن فضاقت به، وسافر إلى سويسرا، وأسس هناك المؤتمر الإسلامي، وأصدر من هناك مجلة «المسلمون» بعد أن كانست تصدر من مصر، وفي سويسرا تمكن من أن يمارس الدور الذي كان يحلسم به حوزيس



المصدر: .....هون السيسوسية.....

### للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات

التاريخ: .....

الخارجية ــ فوطد اركان القاعدة الإضوانية في أوروبا، لاسيما سويسرا التي أصبحت منطقة جلب للمهاجرين.. فدعم علاقاته مع رجال السياسة المؤثرين، سياسيا وماليا ﴿ السعودية والخليع، الذيس كانسوا اعد مصادر التمويل المهمة للنشاط في أو روبا.

فالتجاه آخر كسان بع نن الإخسوان يهاجسرون هسرباً من مصر إلى «ليبيسا -السنوسى ».. وقد كانت بكرا في حاجة لأي نوع من المصريين، فاستغلوا هم هذا، واستطاع بعضهم ان يصل إلى مستويات كبرى في دنيا المال والاتصسالات الدوليسة. على رأس هؤلاء كان الدكتور محمود أبو السعود، وهو استاذ اقتصاد تخصص

فيما اطلق عليه الاقتصاد الإسلامي، عمل مستشارا للشركات البترولية العاملة في لسيا. غانشا من هذا الموقع شيخية علاقيات واسعة للغابة، إلى أن خرج من لددينا، وإسبس أول بنك يترفيع شعبار: الاقتصاد الإسلامي في باكستان تحت رعاية ومساندة أبيو الأعلى المودودي -زعيم الجماعة الإسلامية الراحل.. ولهذا أطلقوا عليه هذاك وصف

« أبو البثوك الإسلامية».

إننى اذكس كيف حصلت لمحمود أبدق السعبود على قبرار من المرشيد البراحيل حسن الهضيبي ليكون مسكولا عن الحركمة الإسلامية في العالم.، وتتياف سلمت هذا القرار للمسطولين عن الإشوان في السعودية كي يبدأ تنفيذه. ولكس هذا القرال لم يخلس امبراطورية محمدود أدى السمود، و إنما الذي دفعه للأعام . حسمه

إلمالي وعلاقياته التي جعلته يتمكن من الحديث والتفاهم مع أي مسئول في أي دولة بمنطق الند للند، وكانت تلك نقطة تحول.. إذ كان الإخسوان يقفون في مسوفع الضعفاء واستجداء المال.. واستطاع هو ان يغير هذا الأسلسوب، ويتحدث بمنطسق المصالح المشتركة.. وبسذلك أدعيت التنظيم مشاركا في المكاسب، وليس مجرد متلق للهبات والعطايا.. فنزادت الأموال،

إن هنذا هنو المليسارديير النذي أستسن القاعدة الإقتصادية للشظيم، ويره و الرجل الدذي لقن تلك الدروس لمرادلاله، ففهدي فسا جيدا ، حتى اصبحوا سن سار رجال المال في العسالم، باستغملال اسم الإسسلام السدى فتسح ابوابسا مغلقسة..

وتحولت الآيسة الكريمة «إن أكرمكم عند الله اتقاكم» .. إلى إن اكرمكم عند الله

وقد كانت ليبيا كذلك نقطمة انطلاق تلاميث أبو السعود الثلاثية: عز البدين إبراهيم، ويدوسف شدا، ويدوسف على يوسف». كوادر النظام الخاص الذين هربوا من مصر عام ١٥٥١، واستقروا في ليبيسا بعيض الوقيت.. ثيم سيافروا في اتجامات مختلفة.

وأما عبر الدين إسراهيم فقيد استقر في الخليسج؛ وأصبيح مسئولا عن الإخوان هذاك، وحقق ثروة لا باس بها بالتعاون مع المؤسسات الإخوانية الدولية.

وأما «اليوسفين» ندا وعلى فاصبحا من كبار رجال المال في أوروبا، إلى درجة أنه يشار الآن ليوسف نداعلى أنه الملياردير المعروف، الذي له ارتباطات ماليسة مع

عديد من المؤسسات في العالم، وهو نفسه الذي حصل في عام ١٩٧٥ على عقد يحتكر بمقتضاه تسوريد السكسر إلى الملكة السعودية كلها.. شلال عام. وهو عقد ضخم للغباية يكفى جدا لأن يصبح مليارديرا

وقد عرفت هدا خسلال زيسارة للسعودية. وتذكرت كيف أن سيد قطب أرسل تحذيسرا للسعوديية لمنع التعامل مع يوسف ندا .. لأن «ارتباطاته المالية جِعلت له علاقات مشبوهة».. وقلت هذا لإحد الإخوة هناك، فسخر مني، وقال كيف كنتم تحذروننا من واحد من اغنى أغنياء العالم. وقلت لنفسى إن القاعدة الآن هي «إن أكرمكم عند الله أغناكم». وعمومها فبإن يهوست نهداء ليسس

تقرباها اللهاة المعلى زكاة مالله في عام 6 Jahra المكافية المناساة أ في مراجع إلى desidade !

JAA B

إبراهيس صلاح.. ملياردير يالسد في به مول المصواحكا لمنا personal Openion

عبد اللطيف الشريف.. اعتمد في صناعة البلاستبك على دراسة جاسوس ألماني



المصدر : ......و المصدر المساوسية .....

التاريخ : : التاريخ :

### للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات

سعيد رمضان تزوج وهاء بنت حسن البنا ويحلم بمنصب وزير الخارجية

مليارديرا يملك المال قحسب، لكنه أيضا يعيش رفاهية المال بكل معنى الكلمة.. فقبل عدة سنوات.. حوالى ثلاثة اعوام.. دعا معثل كافة الحركات المتاسلمة فى أنحاء الأرض إلى حفل زفاف ابنه على كريمة الاستاذ عصام العطار الذي اقيم في فندق فاخر، وقد حضر هذا الحفل من

مصر مصطفى مشهسور، الـذى انتهسز الفرصـة كذلك ليحضر اجتماعـا عقد على هامش الزفاف للتنظيم الدولى لبحث آخر المستجدات على الساحـة، وعلى رأسهـا التعنامل صع مشاكـل افغـانستان بعـد

خروج القوات السوفيتية.

في هذا الصدد تقرر إيفاد مصطفى مشهور إلى افغانستان ليقود وساطة بين المقوى المتصارعة، وليحاول إنهاء الحرب الإهلية.. وقتل المسلمين بايدى المسلمين.. وهي الوساطة المستمرة حتى الآن، وهي أيضا الحرب المستمرة حتى الآن،

وكانت حرب البوسنة قد بدأت، فتناقش اجتماع حفل الرفاف في كيفية تهريب السلاح إلى داخسل البوسنة.. واستغلال ذلك الستار في شراء المزيد من السلاح، واقتطاع جزء منسه لنقاط مختلفة من العالم منها الجزائر، وشكلت لجنة للإشراف على ذلك الإمر،

غنى عن القول، وهو الأمر المثير، أن هذه الاجتماعات مخترقة من اجهزة الأمن الغربية.. وأن جميع الاخبار معروفة.. وجميع انباء اللجان مسجلة، بل إن توجيه القرارات له احتمالات كبيرة قائمة وخاصة أن هناك حجة فضفاضة تدعم ذلك.. وهي «أن من الضرورى تامين هذه اللقاءات لإتمام العمل، وحتى لا يتعرض احد لخطر»!

إذن حتى السرفاف كان مناسبة لعقد الصفقات.. السياسية والمالية.

والواقسع أن أعضاء هذا التنظيسم الذي يشبسه في سلسوكسه نسوادي السروتساري، صماروا يعملون الآن مع ما كانت توصف من قبل «بالقوى المشبوهة».. إنها الآن في

حقيقة الأمر صارت «القوى الحليفة»...
حتى لمو كانت مؤسسة مالية يسيطر
عليها الصهاينة، يربطون بها مصالحهم
تدريجيا حتى تتطابق المصالح.. ذلك
انهم لم يعودوا كوادر سانجة لا تغير
افكسارها، وإنما يتنسازلسون كثيرا،

ويحاولون اللقاء مع المصالح في منتصف الطريق، سواء كان ذلك بطريق مشروع أو غير مشروع، فالذين عاشوا خارج مصر عرفوا كيف يقدمون الرشاوى والعمولات وكيف يتعاملون مع ما يسمونه بالبنوك الربوية، وكيف يتنازلون عن اصل مبن أصول الدين، ثم يجدون في كل موقف فتوى تسهل لهم الطريق. فتاوى لا تعلن على الناس. فتاوى خاصة بهم.. يطلقون عليها وصف «الفتاوى الحركينة» التى

وبالتافي فإنهم من أجبل أهدافهم يمكن أن يدوسوا كل شيء باقدامهم.

• نعسود إلى رحسلات الهروب التسمى بسدأ منها الإخوان رحلات المليارات.. فبعد ١٩٥٤ هـرب إبراهيـم صــلاح، وهو مـن إخوان الغربية، الذي تكاد ملامحه تطابق ملامحي حتى أن بعض الناس في المؤتمرات كانوا يعاملونني على أني هو ٠٠ والعكس بالعكس.. وقد كان قريبا من قيادة النظام الخاص في القاهرة استقر في سويسرا، وبدأ العمل مع سعيد رمضان، فبعد أن قام غالب همت بتأسيس المركز الإسلامى فى دوسلدورف بـ المانيا، وهـ و سورى الجنسية.. قام إبراهيم صلاح مع سعيد رمضان بالسيطرة على المركز قبل أن ينشقا على غالب همت ويفتتحا مركزا آخس في ميونيخ، وهو المركسز الذي اصبح له دور خطير في توجيه الحركة وسوف نشرح ذلك فيما بعد.

فى انجلترا، كان هناك محمد فتحى عثمان، وهو كاتب وأديب معروف بين الإخوان، كان الرجل الثانى بعد سيد قطح الذى يلعب دورا فى توجيسه السياسة الإعلامية للجماعة، ثم ف



# المعدر : .....المعدر المعدر ال

التاريخ: ١٩٤٠ ١٩٩٤

### للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات

رثاسة تحرير جريدة الإخوان المسلمون عـام ١٩٥٤. بعد أن استقـر به المقـام في بريطانيا، وبعد أن أقام الخلايا، صارت له مكانة خاصة في توجيه هذا التجمع.. وكسان في ذلك مثسالا للسرجسل الذي يقسدم التنازلات ويتقدم إلى منتصف الطريق من أجل المكسب حتى أن سيد قطب قال عنه: «إن محمد فتحيي عثمان صار في ركب المستشرقين» يكتب ما يسرضيهم ويساعد الأفكار التي يبثونها في الفكس الإسلامي.

وقد اصبح عثمان رئيسا لتحريس

مجلسة «ارابيا» ف لندن، وأشرف على إصدار مجموعية من النشرات في كبل دولة.. مثل نشرة «الدعوة» التي عرفت في مركز النمسا.. ولكن تلك قصة طويلة أخرى

بعد ١٩٥٤، وتحديدا في عمام ١٩٥٦، أى بعد الإفراج عن المعتقلين.. اتجه الإضوان للهجرة نحو أمريكا. ومنهم عثمان تنشين، وسمير سعد الدين، والدكتور مجدى زهدى.. وهو مهندس مصرى يعمل الآن استساذا في الجامعية ومن أعصدة عمل الإخوان في الولايات المتحدة، وعبد العرير شرارة.. وهدو مدرس ابتدائى صن الشرقية، درس الهندسية، وحصل على الدكتوراة، تم حصل على دكتوراة أخرى من المانيا، ومن كبار الأساتدة الآن في جامعة أوكسلاهوما.. ومعهم الكساتب والمفكس -الذى فصل من الجماعة مع الشيخ محمد الغزالي -- والسيد سابق - الكاتب عبد المتعمال الجابري، وكمان أزهريا من النظام الخاص، استقر في نيـوجرسـي، فضلا عن الأخويين محمد ومحمود سالم ويعملان في رئاسة المنظمة.

هؤلاء جميعا سافروا لأمريكا وأسسوا الحركسة هناك، وأنشسأوا فم وعسا في الخمسين ولايــة.. وكسانهم اقسامسوا تنظيمات في خمسين دولــة.. وكلهــم مــن أصحاب الملايين، لأن هناك علاقة طردية بين نجاح التنظيم ونجاحهم الشخصى.. كلما حقـق أحدهـم إنجـازا انعكس على الأخر.

ناتى بعد ذلك لقيادات التنظيم وكوادره.. وبالطبسع مليونيراته.. في الخليج،، هؤلاء الذين بدأوا الرحلة ق ٤٥ او ٥٦ أو ١٩٧١ لا يمكسن حصرهسم،

فأعبدادهم كببرة اللغايية.. ولذلك فبإنني أذكر هذا بعضهم على سبيل المثال فقط.

ف السعودية يعيش الشيخ مشاع قطان، وهو مدرس سابق، من المنوفية، سافر في عام ١٩٥٤ في وقيت بدا فيه أن المملكة بحاجة إلى هذا النوع من الناس. وفي نفس التوقيت سافس عبد العظيم لقمة المقاول المعروف.. ثم صالح غائم.. الرجل الثاني في المسئولية عن إخوان السعودية بعد مناع. وهو أول من أدخل المصارعة اليابانية إلى مصر في عام ١٩٤٠ وكنت من الذيسن تعلموهما على

يديه، وقد درسها في الكلية الحربية ثم فتصبى الخولى سامدرس ومحميد صيلاح الديسن ـ صحفي ـ وصلاح الشربيني ـ الذى يعتبر نموذجا مختلفا للغاية.. لقد كان من أغنياء المنصبورة، أعطى للدعوة الإخوانية أكثر مما أخذ، وأنا أصفه بأنه اسطورة في تربية الشباب، وكان ينفق من أمواله التي كسبها في السعودية حتى مات. إنه نموذج من الفئات التي خُدعت في فكر الإخوان.

ف قطر، هذاك سليمان الستاوي، وقد عاد بعيض الوقت إلى مصر، فبنسي معهدا أرْهريا في بلده كوم النور.. أعطاه للأرْهر ليشرف عليه، بينما هو يراسه، وهي الفكرة التي ينفذها أغنيساء الإخوان العائدون من الخليج، ليضمنوا مكانسة لهم بين الناس، وليندعموا التجالف مع الأزهس الذى تتفلطح مؤسسته بفضل

هنباك كنذلبك عاش عبيد المعيز عبيد الستبار ويعيش الآن في مصر، والشيخ المليونير المعروف والمتجلول في أنصاء العالم بوسف القرضاوي.

وإلى الإمارات العسربية سافس المرحوم رجاء النقاش ـ شخص آخـر غير رئيس تحرير الكواكب، زوج ابنة عبد الرزاق مويدى ... وعز الدين إبراهيم،

هنا انا لست بصاحة لأن أقول إن الاسماء المذكبورة ليسبت تلك الاسماء العادية المتناثرة هنا وهناك وإنما الإسماء التبي عملت في التنظيم الدولي وأفادت واستفادت وربحت وصاروا جميعها مليهوذيرات إن لم يكهونهوا مليارديرات.. ذلك أنشى في أثناء إعداد هذا

الفصيل قررت الا اكتب عمن تقل ثروتهم عن خمسة ملايين جنيه.

ولنمض مع بقية الأسماء.

هناك أيضا مصطفى العالم، من ميت غمر بالدقهلية، وهو رجل سمين للغاية، كان يركب الموتوسيكل بملابس الجوالة والشورت، له لحية طويلة، ويمسك في يسه عصا.. وكان مستولا عن توريد فلاثة أرباع السلاح للإخوان في فلسطين ثم في القناة.. حتى أننى عندما احتجت للسلاح في قضية ١٩٦٥ أعطيت له قائمة بما اريسده، فاشتراه مين السودان، وهيو مدرس أزهري ابتدائي، توفي منه عامين عن ثمانين سنة.. بدا حياته ف جدة بان كان يعيد تعمير المساجد المهجورة.. مسجدا كل اسبوع،

وعشماوي سليمان الذي كاز بيوصف بانه فتوة النظام الخاص، وهو مز ميت



# المدر:

التاريخ: : خيالتا

# للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات

..

خرقان - المنوفية-

وعلى فودة نيل ـ مدرس.. كـون ثروة ملحوظة،

والشيخ المعروف السيد سابق.

ومحمد قطب سشيق سيد قطب - الذي لم يبزل يربح من عبائد نشر كتب اخيه، ولم يبزل يطالب دار نشر في مصر بما يعتقد أنه لم يأخذه من هذا العائد... فضيلا عبن أرباح كتبه هو المخصيا... والتي تعتمد في توزيعها على اسم أخيه الراحل وأفكاره.

والدكت ورعلى جريشة، المستشار السابق في مجلس الدولة.

وأحمد عبدالمجيد عبدالسميع، الذي كنت متروجا أخته، شم طلقوها منى ف السجين.. عمل اغترة في مركز النمسا..

والمليسونير «م. هـلال» الــذى عمــل في توظيف الأمـوال وكان يرى ـ وهـو نفس منطـق احمد عبدالمجيسد ــان تهريسب الأمـوال من وإلى مصر يضر بـالاقتصاد وذلـك خير. ومعـه في نفس الفكـر بطـل عمليات المقاصة سيد أبو عجوة ـ تأجر قماش من ميت غمر، وأحمد الريان.

وف الكويت: من الجيسل القديم، عبدالقادر حلمى الذي كان يعتبر من أبناء ركاب الكاديلاك كما كان بطلق عليه في الجماعة، ربما يكون من القليوبية، عمل مستشساراً في الكويت، وسجن في العنبر رقم «٥» معسى.. وكد ن يسأكل الشيكولاتة ثم يتناول بعدد ما الفستق الملح. ومعلم كذلك محمود ابو شلوع الذي كان مع فتحى البوز ثنائيا عتميزاً في الجامعة وقت كان يشرف على العمل فيها حسن دوح، ثم على صديق.. وفي

الكويت من الجيل الاحدث عشبرى عبدالسلام الذي كنان معنى في النظام الذي كنان معنى في النظام الخاص بالجيزة، ويحيى حسين الطيار النذي هرب بطائرته إلى السودان عام 1970 وطلب اللجوء السياسي.

دعونا الآن نعود إلى أوروبا.. فرنسا بالتحديد، إلى حيث هاجر الشيخ على إسماعيل، شقيق عبدالفتاح إسماعيل الذي أعدم في القضية التي انهمت فيها عام ١٩٦٥، وقد تولى الشيخ على إمامة المسجد الكبير في باريس إلى أن تسوق منذ سبع سنوات. كما استقرت هناك حميدة قطب مسع زوجها.. والمتسى اظن انها مسئولة عن مشكلة الحجاب القائمة الآن

م. ولا يفوتني أن أتحدث عن المليساردير

الكسويتسى عبداللسه العلى. وأخيسه عبدالعزيبز العلى، والأخير افتتح في مصر معرضا للسيارات، خصيصا حتى يعمل فبسه محمود زينهم بعد أن ضاقت به الأحسوال واضطر أن يعمسل مصارعا محترفا. ولعل من المهم أن أذكر قصسة تعبود إلى عمل ١٩٥٤، حيث كمان عدد المعتقلين كبيراً للغايسة.. وتعيش أسر عبيدة في حالة سيئة. فما كان من الشيخ عبدالله إلا أن أرسل زكاة ماله في عمام، لتغطى احتياجات هذه الأسر في تلك الشغة.. واستمر الوضع على هذا الحال، إلى أن حديدة سرقات، وفاحت رانحة التوزيم عبر العادل لأن أغلب الفادة خانوا يستائرون بالمعونات.

وما الشيخ عبدالليه إلا واحد من رجال المال في الخليج الذين ارتبطوا بالتنظيم المدولي. ومساك غيره كثيرون.. عقدت

الريان من من الإخوان المسلمين في تنج ال افتحماد مع المنت

. 4 M.

مهدى عاكف.. شخّر من فقرى وقال: «إخوانك يعيشون الآن في القصور »

اليونير

. تىلىدل.

المهاحب

المريك

سياحية

damaie

التليفزيون

الصرى

الما



المعدر: .....

### للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات

التاريخ: ......ا

معهم الصلات ووثقت، لاسيما الرجال الساحدين دوليا، ومنهم «ع.ف» تاجسر المواد المخالئية الطامح لأن يسيطر على كافة الاسواق الدولية في هذا المجال، وصاحب سلسلمة هائلية من السوير ماركت في السعودية.. وغيرهم.

ولم يكتف الإخبوان بهذا، ذلك أن أحسد أغنياء السعبوديسة تخصيص في شراء البنوك الخاسرة في الولايات المتحدة، ثم إعادة بيعها مرة أخرى بارباح طائلة.. والقصية تبدأ بانخفاض أسعار أسهم بنك ما إلى حد متدن للغباية.. فيدخل هذا الثرى ليشتريه، ثم يودع الإخوان ودائع كبرى فيه حتى تعود الثقة إلى اسهمه.. فيباع، ثم بسحبون ودائعهم من جديد.

وقد اعتبرت تلك العملية في الولايات المتحدة محض احتيال، لكن الجريمة لم تثبت قانونا، وخاصة أن معهم كوكية من المحامين الناجحين.

إنه نموذج من الإعمال غير النظيفة التي يمارسونها كل يدوم، ويكسبون منها كل يدوم، ويكسبون منها كل يدوم، ويكسبون التعامل مع تلك البنوك، وخلفهم فرقة من اصحاب الفتاوى المذين يزينون لهم المكسب ويقبضون الثمن، فيتحقق فيهم حديث الرسول على: "إنى أضاف عليكم الدنيا أن تبسط عليكم كما بسطت على صدق رسول الله الذين من قبلكم فتفسدكم كما فسدتهم»—صدق رسول الله

وبالمناسبة، مناسبة الحديث عن البنوك، فإن الجميع يعرف قصة البنك الذى تاسس في بداية الحرب الأفعانية بالأموال الخليجية ليكون ممولا للعمليات الحربية تحت اسم «بنك الاعتماد والتجارة».. وقد انهار بفعل فاعل بعد أن انتهى دوره، فتمت سرقته وتوزيع أمواله في فضيحة دونية لم

ناتى إلى اغنياء الإخوان في مصر. إنهم مليـــونيرات حقـــا.. واغنيــــاء

بالفعيل.. ولكنهم لايقارنون بمن هم في الخارج.. كما أنهم ليسبوا بنفس العدد، لاسيما أن بعضهم وضع استثماراته مع استثمارات أعضاء التنظيم في الخارج. وعلى رأس همسؤلاء المليسسارديسسر منا، وهو يقدم الدعم الملقى كلما طلب منه المدلكة الدولية، وبينه وبين شيوخ الخليج بعض الإعمال وخاصة أنه عمل في تلك الدول فترة طويلة وتربطه بها صلات عمية.

ومنهم «م.هالا». الأخ الأكبر لسه «م.هالال» مليونير توظيف الأموال في «م.هالال» مليونير توظيف الأموال في السعودية.. عضو في مجالس إدارات شركات كبيرة وبنك إسلامي في مصر، الاستصالاح. ويحاول الآن أن يسورث كبرت سنه واكتفى بحور الحكيم الناصح، وهو وثيق الصلة با لجماعة في مصر، مع مراعاة أن التنظيم الحديث للإخوان في مصر فصل بين من يقومون

بالنشاط ومن يقومون بحسركة المال.. حتى لايتأثس الثانى بانهيار الأول في وقت ما.

وإما المليونير الثالث فهو «محمد.ش. خليل»، وقد كتبت عن قصته في الحلقة الأولى باعتبار أن حكايته كانت جزءاً من الصفقة بين الإخوان ومصطفى أمين.. وقد بدأ بشركة مع كل من صلاح شادى ومحمد عهدى عاكف.. ويملك الآن قرية سياحية ومجموعة شركات، وكتيراً ما يستضيفه التليفزيون باعتباره رجل اعمال مرموقا في البرامج الاقتصادية.

كانت بداية محمد خليل باموال الجماعة. بشرط فصلها عن النشاط السياسى، وبحيث تستقل بنفسها كشركات تجارية واستثمارية بحتة. والطريف أن صلاح شادى مشريكه الراحل الم ينس أبدًا أنه كان ضابطا، رغم أن بينهم ثقة كاملة.. ولذلك عين موظفا عند خليل ليتجسس عليه

ويفتش مكتبه من آن لأخر.. فلما علم بذلك غضب المليونير خليل، وترك العمل لفترة، شم ذهبوا إليه وقدموا الترضية الملائمة.. حتى اصبح فوق راس تلك المجموعة التي ربما تفوق استثماراتها المليار جنيه.

في ذات السياق يمكن تصنيف التاجر المعروف عبده مصطفى أبيو شمة، تاجر السجاد الذى ليه أعمال واسعة في جميع النحاء العالم.. وقد جاءنا ذات مرة إلى اليولايات المتحدة، والتقى على جعفر والدكتور أحمد صتر وقدم نفسه لهما باعتباره ممثلا للجمعية الشرعية. وكان الإخوان بدأوا مخططهم داخل الجمعية عن طريق أبو شمة وآخرين، فابتلعوها، عن طريق أبو شمة وآخرين، فابتلعوها، لتجنيد كوادر جديدة.. ويعلم الله حجم أموال هذه الجمعية وما يذهب منها للإخوان المسلمين.

إن هؤلاء هم الذين يتخطون حاجز المائة مليون.. اما من هم اقل من ذلك فكثيرون. ومنهم الدكتور احمد الملط ومصطفى مشهور الذين يملكون بعض المزارع والاستثمارات، وهنساك اسمة الإخسوة عاشور، اصحاب دار نشر اسلامية، تباع كتبهم في الخليج بكتافة لانهم يدفعون بسخاء لمن في يدهم توزيع الكتب.

ولكنى أعود مرة أخرى لمن يقتربون من حجم «الأفيال»..هل أبدو غير مرتب؟! ربما ولكن فيض القصة لايمكن السيطرة عليه.. ولهذا فإنني انتقل دس مصر لاتحدث عن مصرى آخر في السعودبه هو الدكتور محمد الشما، الذي كان قد شارك أحد رجسال المال المصريين في أمريكا.. في مصنع للطوب الإسمنتي.. بمعاونة من الإخوان، مما جعل إنتاج هذا المصنع محجوزا دائما حتى قبل أن ينتج.

إنه حديث يطول من الثراء الهابط من جميع الجهات، الذى يحول من يحريد إلى طفاة.. كما أطفتهم من قبل العباءة فاستقلوا بها عن الناس. ومثال لذلك قابلت الأستاذ محمد مهدى عاكف ذات



المعدر: .....

1 MEN 3001 التاريخ : .....

## للنشر والخدمات الصحغية والمعلومات

الم سفسا ندا ead comes قيادات التنظيم لحفل زفاف ابنه سويسرا

عيده أبوشمة.. تاجر سحاد يسيطر على الجمعية الشرعية لصالح الإخوان

مرة في جدة، وبعد كلمات المجاملة سالني عن عملي، وأين اقيم.. فقلت في شقة صغيرة: «غيرفة وصالبة». فضحك معلقا: غرفة .. إن إخوانك الآن يعيشون في القصور، فرددت باذني أحمد الله على نعمته .. الذي جعلني لا أنظر أسدا لما في أبدى الناس،

وكيف انظر لما في ايديهم، واغلب جاء من مال الناس.. ذلك أن صناديق التبرعات لأفغانستان كانت تنتشر في كل مكان بالمملكة.. ومن بعدهما صناديق البوسنة. وكانت ولم تزل الأموال تجمع بسخاء وترسل إلى جهات الإنفاق.. بعضها إلى جبهات القتال وأغلبها لصالح الأنشطة السرية والحسبابات الخاصة.. أو إن تسرق بكاملها في أحوال أخرى.. إنه امر يدكرنسي بما كان يحدث في أصوال فلسطين والفضاة التي جمعها الإخوان مند سنوات طويلية .. نفس المنطق.. ونفس السسار الندى غطسي عمليات واسعة لشراء السلاح لصالح الجماعة.. أو ليست هذه سرقة.. رغيم الفتاوي التي تبرر ذلك. إنها الماساة التي جعلت من الإخوان فرقة إسلامية، عزلت نفسها عن النباس.. وفقيد أعضياؤهنا العبدل فيما بينهم، كما فقدوا امورا اخرى عديدة.

وطالما أن هـؤلاء يستحلـون أمـوال الجهاد الذي دعوا إليسه، لم يكن غريبا أن يعملوا على تسدمير الاقتصاد ودفعسه للانهيار بسبب مخطط جهنمي اسمت توظيف الأموال.

إن لذلك قصة وفكرة شديدة الخبث.. قصة «من دقته وافتسل له».. وقد وضبعت

يدى على خييط هذا الموضوع ذات مرة خلال لقاء تم منذ تسع سنوات مع الملي ونير «م.هــلال»، الصغير، في السعودية، عندما قات له: ماذا فعلتم في موضوع التمسويل؟ . وكنت اظن أن لسديه تسهيلات كسيرة من البنوك، جعلت منه شخصا بهذا الشراء، ولكنسى فودشت بإجابته.. إذ قال: لقد وجدنا وسيلة سهلة، توفر أي كمية من المال.. توفليف الأموال.. إنها فكرة إسلامية قائمة على قاعدة «المشاركة»،

هذا هو رأيه،

وقد مضى يشرح بقية التفاصيل، فتحدث عن أن الفكرة مصدرها سويسرا، حيث توجد جمعيات تعاونية يساهم فيها الأفراد بأموالهم مقابل أن يشتروا منها السلع بهامش ربح ضعيف.. وبهذا فإنهم يحصلون على السلع باسعار

منافسة، وبالتالي يضغطون على النجار الأخريسن فتنخفض الأثمان.. ويحدث موع من القوازن السعري في سويسرا

إنها فكرة براقة للغاية، أخذ الإخوال إطارها الخارجي ثم عبثوه بالسمود.

درسوا هذا النظسام، وطوروه، ووجدوا انه يمكس تقديمه كشكل إسلامي، وعثروا فيه على فرصنة لجمع مدخرات المصريين في الخارج ومنع الدولة من الاستفادة منها.. فضلا عن أنه يسمح لهم بساستثمار تلبك الامتوال، فبإذا منا أرادت الحكومية ضربهم فإنها لئ تقترب منهم لأنها فالواقسع ضربت شروة أبنسانهما وبالتالي ينقلبون عليها وينقصون . ف حين تبقى أمسوال الإخسوان في أمسان سام خارج الحدود.



المصدر : ......السيسيسيسيوراللسيسيسيسيسيار

#### للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات

وبدا تطبيق هذه الوصفة كل من «م. هلال» وعبداللطيف الشريف وأحمد «م. هلال» وعبداللطيف الشريف وأحمد والإعمال.. أيديهم في الإسواق.. ولديهم فبرة متميزة. وأما الأول فيعمل في السعودية منذ فترة طويلة.. وأما الريان فله سمعة كبيرة في مجال تهريب أموال العاملين في الخليج بنظام المقاصة، وقد اكتسب ثقة متميزة بين الناس لأنه أسرع وأوفر من البنوك، وأما عبداللطيف الشريف فكان يعمل مع الكيميالي

الدين مديراً فنيا لشركة الشريف. و في حين غرق الناس في وهم الأرباح الزائفة والضخمة، كانت الأموال تصب

الإخواني محمد خليل شرف الديس الذي

كان قد استثمر بنجاح أموال الإخوان في

مصنع لإنتياج أقلام الرصاص.. وعنيدما

بدأ تتوظيف الأمتوال عمل خليل شرف

في بيبوت المال المتاسلمة في الدارج، وفي بنوك من نفس النوع، حيث تستخدم في مضاربات على سلم استراتيجية قد تصل اخرى.. وهمي مضاربات لايمكن أن تتم اخرى.. وهمي مضاربات لايمكن أن تتم سواء كائت أمريكية أو أوروبية.. سواء كائت أمريكية أو أوروبية.. وكلتاهما يسيطرعليها اليهود.. وقد تسدخل همؤلاء فيما يحدث، فأصبح لشركات توظيف الأموال مدراء أمريكيون ووكلاء أوروبيون.. ولنسا أن نتصور ميول واتجاهات هؤلاء المدراء والمندوبين والوكلاء الذين قبل لنا أنهم يعملون في شركات وصفت بانها إسلامية.

وبدا الإخوان يجنون ثمار أفكار الشر تلك، مصا أغرى آخرين بأن يدخلوا إلى

الساحة.. وكانو بالطبع رافضين ضائقين.. لكنهم لم يكونوا قادرين على منع ذلك.. مكذا ظهر اشرف السعد التابيع لجماعة «التبليغ والدعوة».. وهي جماعة تبدو متنافرة مع الإخوان، ولكن هدذا لم يمنع لقاء الاثنين.. ف صورة تحالف بين السعد والريان..

التاريخ:

ولكن هسذا لم يمنع لقساء الاندين.. ق مسورة تحالف بين السعد والسريسان.. لتكوين وحدة اقتصادية تحكم السيطرة على السوق، وقد فشل ذلك بسبب تنبه المسئولين أخيرا في مصر للمؤامرة التى

إننى هنا لست في حاجة لأن اثبت صحة ذلك وخاصة أن أغلبنا يعانى مما حدث، وخاصة أن أغلبنا يعانى مما الشيوخ المعروفين يصرحون بكلام ضد ما قامت به الحكومة، ويتدخلون للوساطة، لاسيما لصالح الريان والشريف بغض النظر عن الشركات الأخرى في الساحة.

وقد سقطوا جميعا، وإن لم تسقط أموالهم.

وأما المليونير «م.هاذل» فكان يعمل بكثافة في السعودية، وهرب أغلب أمواله لتصبح تحت إدارة أخيه الأثير في مصر... وشبكة هائلة من السماسرة يبيعون له الأفراد مقابل عمولة. وقد أقام في مصر وسجلات شركات، لكل منها إدارة منفصلة، وسجلات خاصية، لكنه كشيف في الاحتيال على رجال من يستغل ذكاءه في الاحتيال على رجال مال سعوديين في الاحتيال على رجال مال سعوديين من هؤلاء الشيخ صالح كامل «عملية بما مدايين ريال».. والشيخ الصائح ... والشيخ الصائح ... «عملية بالا مليون ريال».

وعندما قبض عليه اتضح أنه جمع ٢٠ مليون ريال، وأن أصول شركاته لاتكفى اكثر من ٥٠ مليون ريال. وقيما بعد عرفت أن هذه الأموال مع أخيه في مصر، بينما أشهر إفسلاس الشركات.. وإن كان قد أبقى على إحداها في شكل

۲ استوار ۱۹۹۶ مسوری لتبدا العمل مرة اخری فی لحظة مناسبة.

ولعل من الأدلة التبى تؤكد أن هؤلاء أعماهم المال. أن «م.هـــلال» استعبان باستاذ له، وجعله مديرا لأعماله في مصر. فجاء الأخير بمدخراته ومدخرات

أولاده إلى الشركة.. لكنه اكتشف بعد علم أن العمل غير جاد، وأنسه قبائم على الاحتيال. فسأل الأخ الأكبر عن هذا، فرد عليه قائلا: إننا في حرب مع الحكومة يجوز فيها أي شيء.

وقدم السرجل استقالت، وطلب مدخراته.. فكتبوا له شيكا على بنك ليس به رصيد.. وما كان منه إلا أن أغلق البساب على «م.هـلال» وبدأ يستعد للضرب، حتى رضح تلميذه، واحضر دفتر شيكات موثوقا فيه.. وعادت إليه مدخراته ومضى.

ولكن أيسن هذا مما حدث لبقية الناس السذيسن كان لقاء أصحاب الشركات بالنسبة لهم أمرا بعيد المنال.. فما بالنا بالضرب واسترداد الحقوق.

وأما عبداللطيف الشريف فكان له وضع مختلف بعض الشيء.. ذلك أنه كان يوظف أيضا بعضا من مال الجماعة واعضائها. ولهذا كان هناك حرص زائد على تجنيب تلك الشركة أى خطا أو إهمال في الشكل القانوني.. وحرص زائد على إعطائه جميع الضمانات الإدارية والفنية وكل الدعم الخارجي.

والمثير أنه عرف بين الناس ف البداية بأنه منتج البلاستيك الأهم في مصر.

وبين البلاستيك والإضوان علاقة طريفة.. بدأت في السجن.. ففي القناطر كان معنا جاسوس الماني لصالح حلف الأطلنطي اسمه البرت ويبزر، وهو في المصدر: .....



التاريخ: .....٩٩٩٠ التاريخ:

للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات

نفس الوقت رجل اعمال معروف.. اقام معه اعضاء الجماعة علاقات وطيدة جدا داخل السجن، حتى اقترح عليهم أن يقيموا مشروعا لإنتاج البلاستيك.. فعقدوا معه عدة اجتماعات.. وحصلوا على جميع بيانات ما يشبه دراسة الجدوى.. تسم ادرج المشروع ضمن الافكار التى سوف ينفذها الإخوان فيما بعد الإفراج عنهم.

واعطيــت الفكــرة لعبـــد اللطيــف الشريف ومحمد خليل شرف الدين. ◘

وإلى الأسبوع القادم



لمسدد:

التاريخ: ...... ١٩٩٤ إلا التور ١٩٩٤

للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات

## مسلسل جدید وهام



والري حشماوي اخرقائد للميليشيات المسلحة يكشف

أسرار التنظيم الدولي للإخوان المسلمين ؛

إعدام مورياً من الإخوان في عملية أفتهام الكمية!

الحلقة الخامسة



# المصدر: المسلك ا

للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات

التاريخ: .....ع ۴ مورس ١٩٩٤

لاشك أن الحركة الإسلامية في أمريكا تأثرت كثيراً بالأحداث التي تمر بالجو المحيط. فالجو السياسي الأمريكي، والحراعات الدولية والحركات العقائدية الأخرى كانت ومازالت نؤثر سلبا وإيجابا على تطور الحركة الإسلامية في أمريكا والمسالم. والمرحلة القادمة سوف تشهد الكثير من المتغيرات التي أثرت بشدة على مسار تلك الحركة. ولابند من تمهيد موجز للجو السياسي للمعركة الانتخابية التي نجح فيها السرئيس جيمي كارتر وأثرها على التطور والأحداث.

اعتقال عناصر إخوانية في الولايات المتحدة حتى لا تغتال السادات

كانت المعركة في عام ١٩٧٦ من أهم فريق المعارك الانتشابيبة الأمريكية وقد بسدأنا نحس بدلتك من اقترابنا من بعض متعدد الكنبائس في أمريكها حيث كنها أحيبانها الجنسيات نستاجر منهم قاعلة نقيم فيها صلاة التمتعة وقد كانوا مشكوريس متعاونين خزن جداً في هذا رغم الاختلاف والتباين الجدري في التوجهات بيننا.. إلا أن هذا المؤن في الاقتراب قد أتاح لى فسرصة كبيرة للتعرف على الكشائس الأمريكية والفرق بينها، سرداب ودارت بيننا مناقشات طويلة عن تحت المسيجية والإسلام ليس مبذا مجال سردها وإنما سقت هذا الأمس لأبين ما الحرم للكنيسة في أمريكا من تاثير في حياة الناس ومجريبات الأحداث العبامة.. وفي المكى قبل السياسة والاقتصاد.تميارت المعركة الحج الانتخابيا المذكورة بالتاييد الضخم

الذى لقيم الرئيس كارتر من الكنيسة التي ينتمعى إليها والمنتشرة بشدة في جميع أنحاء الولايات المتحدة. ألا وهي الكنيسة البروتستانتية PAPTIST .
CHIRCH .

لقد قامت له بالدعاية المركزة.. والاتفاق مع الكنائس الأخرى القريبة منها في المنهج المعتدل والمتحرر للوقوف خلف البرئيس كارتس في الانتضابات والعمل على السوصول بسه إلى البيت الابيض.

بدا واضحا والحديث بينى وبين القس «روز» أن الكنيسة الشرقية في رايهم تعتبر مصدر الأصولية والتشدد في الفكر المسيحى الغربي.. وأنهم قد ضاقوا بها ولم يستطيعوا تطويعها حتى الآن، وقد كان في نفس الوقت يحضر بعض رجال الكنيسية مسن مصر إلى



## المصدر: الروز اليومعك

#### للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات

الكنيسة الأرثوذكسيسة في نيويورك

وصل الأمر إلى وصقهم بالكفار!! كل ذليك كان يثير حفيظة رجال ألكنيسنة بشدة.. وهم يعتبرون أن على عاتقهم مهمة إنقاذ العالم وتطويعه

ويهاجمون الكنائس الأمريكيسة .. حتى

للكنيسة الأمريكية التسى تعمل على قيادة العالم المسيحي.

كان القاس «روز» من الشخصيات التى تتمتع بالعلم الغزير وسعة الصدر والعقل معا في التعامل مع الآذرين وكثيراً ما سمعته وهو يلقيي حديثه في الكنيســة.. ولنو لم تكــن تعـرف، أنــه مسيحي ما فرقت بين ما يقوله وم يقوله أحد شيوخ الإسلام الكبار.. وهو أستاذ ف فين البوعظ وفي التباثير على النباس في كنيسته الواقعة على الطريق السريع رقم ۳۸ بین مدینتی رد. شیل.. واشتون.

وحدثنى بعد فترة طويلة من التعارف انهم يبحثون عن شخصية من مصر يمكن بناؤها عقائديا وكهنوتيا شم إرسالها إلى مصر لتقوم بفتح سلسلة من الكنائس ألبسايتست.. وأنهم يعلمسون أن مثسل هسذا العمل سسوف يستغسرق وقتسآ طبويسلاً ومالاً كثيراً.. ولكن المهم إيجاد الشخص المناسب، وأنهم قد رصدوا لهذا العمل ميرانية قدرها مائة مليون دولار سبوف تكبون دعيامية لهذا الشخيص في القيام بالمهمة لأن غزو الكنيسة الأصولية في فنصر أصبح ملحا جداً.

وأنهم قد وجدوا أحسد الأتباع وتسم الاتفاق معة أن يقوم بمهمة مماثلة داخل إسرائيسل.. وأنه بسدا العميل فعلاً ويقوم بجهد ضخم وقد كللت مهمته بالنجاح، إذا اعتبرنا أن المهمسة مازالست في أول طريقها. والغريب أن القوى الإسلامية الأمريكية والتي لها حق الانتخاب قد قررت التعاون مع الكنيسة المذكورة في تاييد الرئيس كارتر في حملته الانتخابية بصفته الرئيس المؤمن جيمي كارتر.. وقد أعطوه أصواتهم فعسلا ونجيح في الإنتخابات.

وبعدد نجساحسه في الانتخسابسات واستتياب الأمر له حدثت عدة متغيرات

أشرت بشدة على الجركة الإسلامية في أصريكا والعالم وكان من أبسر تلك

١- فلهور مشكلة أفغانستان كقضية مثيرة للجدل داخل أمريكا وموقف التيار

الإسلامي الدولي منها.

٢ -- زيارة الرئيس السادات لإسرائيل وتطور الأمر إلى اتفاق كامب ديفيد.

٣ - قيسام الشورة الإبسرانية ومسا صباحبها من أحسدات داخيل اميريكيا وتأثيرها على الحركة الإسلامية الدولية. كانت تلك الأحداث الساخشة كلها أو بدايات بعضها ف عهد الرئيس كارتر.

ولكي أقوم بتفصيل تلك الاحداث ينبغني أنراقف عند حدث آخر كان له كبير الأثر في الحركية الدولية لللإخوان.. ألا وهو حركة الاستيلاء على الحرم المكي وأصداء هذا الحدث في بعض الأماكن.

لقد قيام عدد غير قليل من المسلمين الأصوليين والمرتبطين بشكل أكيد بالإخوان في اليمن.. مع فريق يشمل اكثر من جنسية حتى يكون رمزاً وتعبيراً للدوليلة الحركية، فضلاً عن عبدد من المصريين .. قسام هنؤلاء بسالتخطيسط والتنفيث للاستيسلاء على الحرم المكسى واخذ إمامه وبعض الحجاج رهيئة.

ولقد ببداوا تنفيذ خطتهم قبل موعد النصج بمدة كسافية وكسانوا يتسللسون إلى الحرم ومعهم بعيض المؤن ويقبومبون بتخزينها في بعض الحجرات التي تقع في سرداب تحت الكعبسة وكسان يمكسن الوصول إليها عن طسريق النزول إلى بش زمنزم.. وقنامنوا على مندى عندة اشهير بتشويس المؤن التي تكفيهم مدة طويلة معتصمين بالحرم حتى تجاب مطالبهم.

وكائت مطالبهم تتلخص في تحريس الأمساكن المقندسة من سلطنة التحكومية السعودية.. وهو مطلب يراود الكثيرين من العاملين في الحقل الإسسلامي برغم أن الحكومة السعودية تقوم بالإنفاق بسخناء على رعاينة الحرمين،، والغريب أن كثيراً من تلك القوى التي تدس تلك الأفكار داخسل الحركة الإسسلامية تتلقسي

التاريخ: .....ع ١ ١٠٥٠ ١٩٩١ .... المعونات بانتظام مسن حكومة خسادم الحرمين الملك فهدبن عبدالعزيز.

استمرت تلك المجموعات مختفية اسفيل البحوم في هذا السرداب إلى أن جساء يوم التنفيذ في أوج موسم الحج وقد خرجسوا من جحسورهم وروعسوا الحجاج بإطسلاق النيران وتطويقهم ومعهسم إمائم. الحرم.، وأعلن زعيمهم جهيمان العتيبي \_السعودي الجنسية \_ أنه المهدى

كان لهذا الحادث أثسره الكبير في داخل. الحركمة الإسسلاميسة لأن الدي دعمه الإضوان وحزب التصريس الإسلامي والشبعة إلا أن بعض القوى الإسلامية الأذرى وخساصة الحكومية منها كانت ضد هذا العمل لأنها كانت ترى فيه بداية لحقيلة من نملو نزعات التطرف وعلام الانضباط داخل الحقل الإسلامي.

وصدرت فتوى من كبار العلماء في السعودية برئاسة بن باز بقتل المعتدين البغساة حتى ولسو احتموا ببعض المسلمين.. وتحرير الحرم.. فقامت قوات الحرس اللوطني السعلودي بالتصلدي لهم بحزم شديد وصسار إطلاق النار في الحرم حتى تسم القبض على البغساة وقتل الفتئة في مهدها،

وتم إعدام الجناة موزعين على مدن المملكة البرثيسية وكانبوا أكثر من مائة منهم حوالي ١٠٩ مصريا.

اما عن مشكلة افغانستان فقد كانت من القضايا التي لها أثار في شغل العاملين في الحركة الإسلامية الدولية وخاصة الموجوديين في الولايات المتحدة الأمريكية.. كانت القضية منارة على أنها جهاد في سبيل الله واضح الوجهة للمسلمين حيث باتت جميع القوى الإسلامية الموجودة دوليا تعمل وتدعو إلى الجهاد في سبيـل الله ضـد غزاة أرض الإسلام في افغانستان، وقد بذلت جهود كبيرة لتعبئية البرأى العيام خليف تليك القضية وتم تشكيل لجان بالولايات المتحسدة لجمسع التبرعسات وإرسسال المتطوعين.. وقد كان الإخوان كالعادة متصدرين لهذه الدعوة بهذا الأسلوب من



لمندر : ......

#### للنشر والخدمات الصحغية والمعلومات

ناحية والترويسج للضغط على السلطات الأمريكيسة لدعم القضيسة الأفضائيسة عسكسريسا ببارسسال الأسلحسة والدعم السياسي.

وتم دعم القضية سياسيا فقط في أول الأمر، فيالنسبة للأمريكان كانت تلك فرصة متاحة لكى تكون افغانستان هي المستنقع المدى تغيرق فيه القوات المستنقع المدي رسمته لها الحكومة السوفيتية من قبل في فيتنام. وقد كان ألصحف الأمريكية في هذا الوقت وفي جميع وسائل الإعلام، واخذ هذا المنحى الموقت وفي الموقت الكثير فيل ان تتخذ بعد ذلك

الخطوات التنفيذية لدعم المقاتلين بالمال والسلاح بسبب الموجة من السخط التى قد حدثت ضد وكالة المخابرات الامريكية الالاريكي قد اتخذ بعض الخطوات ضد وإلى المهابيد حريتها في الحركة. المارجية قبل القيام باي عمل كبير مثل الخارجية قبل القيام باي عمل كبير مثل ذلك. كل هذا الجدل كان دائرا في أوساط الحكومة الامريكية بينما كان حوار آخر يحدور بين أعضاء التنظيم الإسلامي الدولي بدعم المقاتلين وإرسال المتطوعين والاموال فوراً.

وقد كنائت المنظمات الإستلامية تموج يالحركة والمحاضرات وطلب الدعم، وفي إطار هذا دعيت لإلقاء محاضرة وحدد لي مسبقا رأس الموضوع وهو « الجهاد ».

كنت متردداً جداً في دعم دخا التيار المحموم الذي انتاب الجميع فقد كانت التجريبة دائما أنه حين تظهر قضية ساخنة مثل تلك. فهناك دائما سماسرة يجيدون استغلال تلك القضايا لمصالح شخصية أو للإثراء أو كليهما، وقد كانت الأمثلة حيسة في مخيلتي في فخميت إلى الاجتماع وقد كان الحاضرون يفوقون المائتي مستمع، وبحدات اتحدث عن المائتي مستمع، وبحدات اتحدث عن التصرف مني بعض المستمعين، وبداوا التصرف مني بعض المستمعين، وبداوا لجان لإرسال المتطوعين والامسوال.

وتحدث البعض عن انه قد تم فتح مكتب في نيـويـورك لتلقــى التبرعـات.. وشراء · السلاح وتهريبه للمقاتلين. وقفت بينهم قائلاً : أولا لابد لمن يذهب ليقاتل في سبيل الله مـن التقوى فــإن لم تتعلموهــا فلن تصلحــوا مجاهـدين.. وســوف تتحطــم

إرادتكم على أول صخرة تقابلكم.

وبدات حديثى ولما انتهيت سالوا مرة اخرى عن الجهاد، فقلت: إن اخشى ما أخشاء على هذا الحماس أن يقع بين ايدى تجار الأزميات وسماسرة التجيرات بالدين.. وإننى أخشى أن الكثير من تلك الأموال التبي سوف تجمعونها لن تصل لأيدي من يستحقها أبداً.

كان هسذا الكالم بمثنابية صسدمة للمستمعين وكان لابد منها حتى يقيقوا ويتصرفوا بموضوعية بعد زوال حماس الموقف.. فالأفغان لم يكونوا ابدأ في حاجة إلى متطوعين.. ذلك أن عددهم كاف

للمهمة، ولكنسي شممت رائحية تكرار ميا حدث في فلسطين.. إنها محاولة للتــدريب والاستيلاء على بعض الأصوال والأسلحة لدعم الحركة الدولية التي بدأت تتضح معالمها.. ويقوى ساعدها بعد أن تدعمت بالمصادر القادرة على السدعم المادي.. (لا وهدو البنوك الإسسلامية والتسي ابتدعها ورسم سياساتها دوليا الدكتور محمود أبوالسعود.. وقد قام بتاسيس أول بنك على أرض باكستان.. وثانيها في المانيا الغربية ثم انتشرت بعد ذلك.. وقد كان فقهاء البنوك والمسيطرون على مسسارها أعضاء من الإخوان المسلمين مثل الشيخ القرضاوى والشيخ الباسوسس ولقد كان الدكتور منذر قصف في ركابهما بعيدان اتم رسالة الدكتوراة في هذا المجال.

ساعدت تلك البنوك والعلاقة القوية بينها وبين الإضوان دوليا مع وجود بعض الإخوان الندين ساروا في طريق

جمع المال والتصرف دوليا كاحد رجالات المال في الحالم مثل يوسف ندا.. ويوسف غلى يبوسف وإبراهيم صلاح.. ورسط مصالحهم بالكثير من رجال وبيوت المال العربية الموجودة بالعالم.. واستغلالهم لتمويل ما يشاءون من نشاطات.

استمسر الإخسوان في جمع الامسوال وارسسال المتطسوعين والضيفسط على المحكومة الامريكيية لمساندة الفضيات ماديا وعدم الاكتفاء بالموقف السياسي والديلسوساسيي فقيط حتسى الخذت المحكومة هذا القرار وقد تم دعم المقاتلين بالمال والسلاح.. وقد كنان المسلاح يذهب إلى أفغانستان من أماكن كثيرة من العالم وانفقت الجدومية الأمريكيية اكثر من شلائة آلاف مليون دولار وأخرجت من

مدرسون

من التنظيم لتربية أبناء الأمراء في السعودية فكريا

التلمسانی خرج من اجتماع اختومینی وقال: إنها کارثة ..ما

باليد جيلة



## المدر: الي معلى ا

التاريخ : ...... ١٩٩٤ .... ١٩٩٤ ....

#### للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات

الترابي طلب الانفراد وإريتريا على أن تبقى مصر لحماعة

بالصومال حسن البنا

> اتصالات مع الكنيسة الأمريكية وجاسوس برونستانس فى إسرائيل

ترسانتها بعبض الأسلحية التكتبكية الناصبة بالقبوات الأميريكية واعطتهما للا فغان مثل صواريخ «ستنجر».

وقد كانت هشاك عدة محطات تتعاون لإرسيال المتطوعين مثيل أميريكا واليمين والسودان وبعض دول أوروبا، وقد كان ذلك يتم بالتنسيق مع حكومة نواز شريف في باكستان وهو خليفة المودودي في زعامة الجماعة الإسلامية في باكستان ومن قيله ضياء الحق.

وللأسف كان المتطوعون من المسلمين أثناء المعارك ينقصهم الكثير من الإعداد والتنفيذ والأكثر من فهم مفهوم الجهاد والقتال في الإسلام من الناحية العقائدية فكانبوا أقل مين المستوى المطلبوب لهذه المهمسة ولسذلسك فبإنتيي أعتبر أنهم آذوا الإسلام قبل أن يؤدوا أية مهمة وليس هذا مجال تفصيل ذلك.

ننتقل لنقطة أخرى: السادات

و إسرائيل:

لقد فوجئنا جميعا بخطاب البرئيس أنور السادات في البرلمان المصرى مبديا استعداده أن يلتقى بالإسرائيليين إذا كان ذلك سيكون طريقا للسلام، ثم ذهابه بالفعل إلى تل أبيب واستقبال القادة الإسرائيليين لسه بالمطسار..رأينا ذلسك على شاشات التليفزيون.. وقد كنا مبهورين بما يحدث كل على طريقته.. وقد كانت أجهزة الإعلام الأمريكية تقوم بخدمة هذا الأمر بكفاءة عالية جدأ وتسليط الاضواء على مصر وإسرائيل. ،

أصابت المجتمع الأمريكي بهجة غىرىيىة لحدوث هذا التصرف من قسل السادات حتى أن رجل الشارع لم يكن له. حديث إلا ف هذا.

وكانت ردود الفعل من الإضوان حادة وعنيفة وشاركهم في ذلك تجمع الفلسطينيين.. وقد بدا بعضهم يهاجمون المصريين بشدة وعنف، وبدا واضحا خسروج مصر من جامعة الدول العسربيسة والاتجاه إلى اغتيال السرئيسس. السادات، وكانت الدعبوة لذلنك تحدث علتًا دون مراعاة لشعبورنا كمضريين.. الاأن بعض المصريين المنتمين إلى العميل

الإسلامي قد انضموا إليهم في هذا الاتجاه.. بسل وزايدوا عليهم، ودفعنيي ذلك إلى تجميد نشاطي معهم حتى تنتهي تلك الموجسة .. وقسام الفلسطينيسون بالتظاهر في جميع محدن أمريكا ضد مصر والرئيس السادات، وكان المؤتمر التالي لرابطة الطلبة المسلمين كلها عن هذا الحدث واستنكساره، ولكني لم انصب لحضور هذا المؤتمر، وإن كنت سمعت بأخباره من بعض الحاضرين.

وحساول بعض الإسسلاميين في أمريكسا اغتيال الرئيس السادات داخل امريكا.. ولكن السلطات الأمريكية كانت جاهزة لهذا الاحتمال حتى أن بعض الأفسراد اعتقلوا لحين انتهاء زيارة السادات لأمريكا، وبعد هذا الاتفاق زادت أسهم الرئيس السادات شخصيا داخل أمريكا.. وإن كان لليهود لوبى يرعى أمورهم داخل المؤسسات الأمريكية ويتكلف الصرف عليه مبالغ طائلة.. لقد أصبح السادات وحده «لوبي قوى» جداً لصالح مصر يستطيع التسأثير والمدفساع عنن مصالحها. ولا يخفى عن الجميع أن أحد الحكام العرب قد اتفق مع أبونضال على اغتيبال الرئيس السبادات مقابيل ه مسلايين دولار دفسع لسه نصفهسا وكسان النصف الثاني بعد تنفيذ العملية.

كأن ذلك رد القعل عند بعيض الحكام العبرب، ولسلاسيف الشيدييد فيأن ذليك السلوك قد لقى هوى عند تنظيم الإخوان الدولى.. وقد كان هذا الحدث وما تبعه من محاولات لاغتيال البرئيس أن حدث تطبور خطير في أسلبوب التنظيهم وهبو الاتصال والتنسيق مع بعض المنظمات الدولية الأخرى مثل التنظيم الفلسطيني الدولى.. وبعسض المنظمات البدوليسة الأخرى مثل الجيش الإيرلندي والجيش الأحمر اليابانسي.. وغيرهما من المنظمات الدولية إلى جانب بعض منظمات المافيا





الإيطبالية.. كيان ذلك بقصد تبادل العمليات أحيسانا وبقصسد التمويسه على الأطراف الإخرى في أحيان ثانية.

نعسم. نقد كيان تطورا خطيرا كانت · بدايته، زيارة السرئيس السسادات · لإسرائيل، وبدء مسيرة السلام التي سار الجميع فيها بعدان قتلوا رائدها.. ومما ساعد كثيراً على هذا التحول في شكل العمل الدولي أن الأموال كانت: متاحة لكل مين يبيدى استعدادا للعميل ضيد تييار السلام.. وكالعادة قبان منتهزى القرص دائما بجاهرون ومتربصون لتقديم الخدمات وقبض الثمن.. وفي كثير من الأحيان كان ينتم قبض الثمن دون القيام بالعمل.. فقد كانت حمى تسرى في أعضناء الحكومنات وألمنظمات في نفس

لـذلـك أقول إن اغتيال الـرئيس السادات سيظل مادة للبحث والتحرى.. روسوف تظهر أمور جديدة على فترات متباعدة أو متقاربة.. لأنه مازال بها الكثير السذى يقسع تحت عسلامسات

وقد زاد تلك الفترة اشتعالا أن حدث بها الكثير من الأحداث المثيرة دولينا والتي أضرمت نار الحركة السريعة في التنظيمات منها حرب افغانستان ومنها قيام ثورة العراق وتاثيرها في مسار التيار الإسلامي الدولي مما سياتي تفصيله فيما يلي:

كان الإمام الخوميني احد أثمة الشيعة في عصرنا هذا.. وقد نفاه شاه إيران فذهب إلى العراق وظل بها فترة.. ولأنه كسان ثورى الآراء وكسان تأثيره على الأتباع كبيراً فقد أبعد من العراق واستقر به المقام في فرنسا حيث كان يقوم بتوجيه الحركة الشيعية. والشيعة جزء كبير من جسم الأمنة الاسلامينة لا يمكن أن ننكس وجوده أو أثمره سواء على المسنوى الثقاف أو المستوى التنظيمي.. فقد قامت الدولة الفاطمة من قبل وحكمت مصر والمغرب العبربي حقبة كبيرة من تاريخ الأمة الإسلامية، فكثير

من المؤلفات الإسسلامية المكتوبة بسأيدى علماء الشبعية مازالت متداولة في أيدى المسلمين دون التفريق في المذهب مثل مؤلفات المقريزي وهو شيعي.. ومازالت

بصمات الندولة الفاطمية موجنودة في مضتر والمغسرب العسرتسي على سلسوك المسلمين وفي العمارة الإستلامية، وتكتاف تبراها في أشيئاء كثيرة غيرا ذلك، وسبوف انظمان للشيعسة أثمرهم في الحركسة الإسلاميئة محليا وعنالمياه ومنن فترة سابقة جاء إلى مصر ف أوائل قيام الثورة المصريسة الشبيخ القمني ومكنت في مصر سنين يتباحث منع علماء الأزهر في تنقية كتب الفقيه سواء الشيعي أو السني ومحاولتة التقريب بينها حرصا على وحدة الثقافة الإسلامية، ولكنى علمت أن جهوده لم تكلل بالنجاح.

وقد جاءت فترة كثرت فيها الكتابات باعتبار أن سيدنا «على» يمنل يسار الإسلام.. ووصيف الشيعة بهذه الصفة وأن سيدنا «عثمان بنن عفيان» يمثل اليمين في المقابل.

وكانت احاديث الإمام الخوميني تتم تعبئتها في اشرطة وتهرب من فرنسا إلى إيسران لتقبض مضجع الشاء،، الحاكم القوى الغنسي الذي لم يكسن أجد ينتظس زوال ملكه.، ولكنه سقط أخيراً تحت معاول أحاديث الخوميني الآتية من فرنسا.. ولكنني لا استطيع القول أن هذا كان كافيا إذا لم تكن للشاء أخطاء فادحة ومظالم كثيرة واقعة على أبناء الشعب

قامت الثورة.. والغسريب أن يقال إنها قامت بعون من الأمريكان، فقيد كنت في هذا الوقيت في أمريكها وقرأت الكثير عن هذا الأمر.. ولكن يبدو أن هذا إن صبح فقد بكون احد اخطاء المضابرات الامريكية الكثيرة التبي ارتكبتها في تقدير بعض الأمور الدولية.. فقد كان هروب الشاد ووصول الخوميني بمثابية كارشة على الأمسريكان،، ومن سوء حنظ الرئيس كارتس بالبذات.. فقد قيام الشباب البذي الهبتسه أحساديست الإمسام عسن أمسريكسا ووصفها بأنها الشيطان في هذا العالم بأخل اعضاء السفارة الامريكية رهاش

التاريخ: .....ا لإذلال الأصريكان.. وفسرض مطالبهم عليها.. ولكن بعسض المقربين مسن الحكومة الإيرانيــــة وصف هذا التصرف، وبهذا العنف، على أنسه كان محاولية للهجوم المبكر على الأمريكان. قيل أن يفيقوا ويعملوا على تصفية الشورة كما حدث من قبل، أيام ثورة مصدق.

ظلت مشكلة الرهائن تمسك بتلابيب السبياسة الأمريكية لفترة غير قصيرة..

وقد استعمان الأمريكان بسرأى كمل من استطاع أن يعطيهم الرأى حتى أن بعض أسساتدة الجامعسة المصريين وغير المصريين قد استدعوا إلى واشنطن لأخذ رايهم في تقييم الموقف، كذالك تمت الاستعانية بالكثير مين السياسيين العالميين وبعنض الصحفيين من دول إسلامية تم تكليفهم بالذهاب إلى إبران لتقييم الثورة وردود أفعالها.. واقتراح الحلول لللازمة .. كان كل ذلك يقوم على قدم وساق بينما حكىومة الرئيس كارتر تدبر أمسرا عسكسريا لإنقاذ السرهائن.. وكانت أول مهمة لفرقة الإنقاذ السريع والتسى سميت بالقيادة المركسزيسة فيما بعد.. فقد تم إرسال تلك الفرقة حديثة التكوين وعلى رأسها رجل اشتهر بكفاءته في أثنساء حسرب فيتنسام.. ولكن بعد أن "زُلت الفرقة إلى الأراضي الإيرانيسة.. بدأ سوء الحظ يلازمها فقامت عواصف رملية عطلت عمل الطبائرات المروحية.. ودبت الفوضى في القوات المهاجمة ولم تستطع أن تحقيق مكسبا.. وقد كيان هذا العمل بمثابة تمكين اكثر للثورة الناشئة حيث استغلها رجال الحين وقادة الثورة السذين أطلقوا السدعايات أن اللبه كبان يحارب في صغوفهم وأن الملائكة قد نزلت إلى الأرض لتندمسر الطسائرات المروحيسة المهاجمة.. والشيعة بطبيعة تكوينهم يحبون الحديث عن الغيبيات ويؤمنون بها بصورة أكثر من أهل السنة.

وكان لفشل الهجوم العسكرى أشره السيسيء على السرئيس كمارتسر.، وبسدات المعارضة من الحزب الجمهورى يكيلون له الضربات فقد بدأت المعركة الانتخابية وكسان الخصسم رونسالسد ريجان الجمهورى .. والأتى بتاييد من الكنيسة



## رور اليورسية

#### للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات

أيضناء ولكن مجموعة الكثائس المتطرفة والتي تبوصف بالكنائس الأصبولية في الولايات المتحدة .. وأصبح الشعار الذي يطلقونه.. أنهم لايريدون رجلا طيبا للرثاسة.. ولكن يريدون الرجل الشرير.. حتى انهم كانوا يطالبون برئيس مثل «جسى،أر» G.R. بطل مسلسل دالاس الشهير.. وقد كان البطسل الشرير الـذي يستعمل جميع الوسسائل للوصول للغرض.

من ناحية أخرى كان انعكاس ثورة إيسران وأخسذ السرهسائن الأمسريكسان على المسلمين المقيمين في أصريكا وخساصة الإيرانيين منهم عنيفا جداحتي انناكنا

نضافت أن نضرج من بيسوتنسا فرادي. ولكن في منجمتوعات وكسان كل منسا يحمل سلاحه معه، ز

تكانت المظلمة رات الغاضبة تجوب المدن الأمسريكيسة تهتف بسقسوط الخوميني وتلتسف حنول تجمعسات الإيرانيين وتهتف ضدهم مهددينهم بالطرد من امتريكا وجسرمانهم من متع ِ الحياة بها. `والتفوا حـول المسجد الكبير في شيكاغو وهو المسجد الذي يقبوده الشيخ اليوغبوسيلاق والدى يؤجس ف عطلة نهاية الإسبوع كناد ليلي.. وقاموا بإخرام النيران به..

وقد دل هـندا العميل على أنهم .... أي لامىرىكسان سالم يعسرفوا كبيف يفكر المسلمون، فقيد كنا نحن نفكر في إحسراقه باعتباره مستجدا ضرارا.. فقاموا هم بهذه المهمة وأراحونا منها.

امتد الإيسداء إلى كل مكسان.. ولكن

والحق بقال كنا إذا طلبنيا الشرطة في أي موقع أو تهديد.. كانوا يقومون بتادية واجبهم خير قيام.. وحماية الشساكسي، وبدانا نتصل بالجهات السياسية لتهدىء الوضع.. ونشرنا بعض المقالات بالصحف تدعو إلى وقف أعمال التهديد والعنف الموجبة ضد المسلمةن.. وعقدتا الندوات في الجامعات نندد فيها بموجة العنسف التبي تجتباح البيلاد.. وأنها قيد تتطــور إلى وضع ماساوى إذا بدأ المسلمسون يسدافعون عسن أنفسهم باستعمال القوق

التاريخ: ..... أخذت هنذه الحملة فترة طويلنة حتى هدأت الأمور،، وقد كنا خلالها نستغيث بالقيادة في رئاسة المنظمة أن ترسيل لنا بعض البدعاة لحضور النبدوات ولكنهم لم يستجيبوا خوفا من المواجهة.

> أما تأثير الثورة الإسرائية على التنظيم الدولي فقيد كان عظيماً، وقيد كان إحيدي المحطات البارزة في تطور التنظيم.. ميث زادت الدول السداعمة للنشاط الإسسلامي بدولية كبيرة .. ثوريية.. ذات إمكانيات ضخمة حتى وإن اختلفوا معها في

وقد بسدأ ذلك بسدعوة الإمسام الخوميني لزعماء الحركات الإسلامية والدعاة في العالم أجمع لحضور موتمر تحت رئاستــة كلتفاهـــم على شكـل العمـل في المرحلة المقبلة.. بعد نجاح الثورة.

ذهب لحضور المؤتمر مندوبون عن منظمات الحركات الإسلامية في العالم وما أكثرها.. وممثلون عن بعض الدول التسيى تعتبر نفسهسا رائدة في العمسيل الإسلامي وعلى سبيل المثال.. فقد حضر ممن أعرف على وجه الـدقة.. الأستاذ عمر التلمساني.. المدكتسور حسن الترابسي..

راشد الغنوشي.، على بلحاج.، يوسف القرضياوي ، الدكتور جمال بدوى عن كندا.. محمد قطب.. فاروق القاضى عن أمريكا.. وعصام العطار عن المانيا.

وقد كان مع كل منهم أعضاء آخرون إعلى ميشة وفد .. إلى جانب ممثلين عن . المنظمات في الهند، والبحساكستسان وبنجلاديش.. ولندن.. والمانيا الغربية.. والنمسياء كيان مسؤتمرا ضخما بمعشي الكلمية وقد قبويلوا بشكيل حسن جيدا.. واهتم الإمام الخوميني بالحديث معهم لبحث المرحلة المقبلة.. وكنان من أهم الموضوعات التي ركز عليها الآتي..

١ \_ تنشيط الحركات الثورية في باقي بلاد المسلمين.. والدعم جاهر.

٧\_ العمل السريع على إسقاط انظمة

الحكم الرجعية في السعبودية والخليج..

٣ .. تقوية الكواس التي تعمل في الحقل الدولي لتقوم بالمسائدة عند اللزوم.

٤ - العمل على تكوين لجنان لندراسة القنسه الإنسلامسي الشيعسي والسنس للتوفيق بينهما.. وقد قام الشييخ القُمِّي بهذا العمل من قبل، ولكنه لم يوفق.

ه ــــ العمل على تحريس الأراضيسي المقدسة الموجبودة في مكنة والمدينة من سلطان آل سعود ووضعها تحت إشراف مجموعة من الدولة الإسلامية، ومازالوا يطالبون بتذلك، وشاركهم في هنذا الطلب البعض الآخسر، ولقد كسان من أهسم المستجيبين لهذا المؤتمر وقراراته وماتم بحثه الدكتور حسن الترابسي حيث كانت تلك فرصته لتدعيم زعامته ومحاولة انتزاع لقب مرشد الإخبوان من مصر، إلى جانب فرض سيطرته على الدول المجاورة، واتفق على أن تسرسل إيران بصفة مبدئية بعض المستشاريين في ششون العمل السرى.. وفشون الإرهاب ليقبومسوا بتبدريسب بعبض الكسوادر السودانية، وأظهر أن جل اهتمامه حتى الوقت الحاضر هو إريتريا والصسومال.. أما مصر فسوف يترك للإخبوان داخيل مصن فترضية ليروا مناذا هنم فناعلون، واتفق الجميع على دعم افغانستان.. واعلنوا انها فرصة كبيرة لتدريب اكبر عدد من المتطوعين المسلمين في جميع الدول الإسلامية.

وتم السوال عن المقصود من تقوية العمل في الحقل الدولي ليقوموا بالمساندة عند اللروم، وكان جواب الإمسام أنهم مطالبون بإثارة القلاقل في أكثر من مكان في العالم لتغطية قيام عمل في مكان آخر.. أو تصفيلة بعسض العملاء أو المارقين.. أونسنف بعض المنشئة عند اللنزوم إلى جانب نشر الدعوة عالميا.

خرج المجتمعون وهم في شغل شاغل مما سمعوا، فبعضهم كانوا فرحين لأنهم كسبوا دولة أخرى تؤويهم عند اللزوم وتمدهم بالعون ولكنهم في نفس الوقت أحسوا أن الثمن المطلوب فادح لأن الكثير





منهم يجيد الحديث والمناورة وجنى الأموال والأتبناع دون فعل الكثير.. أمنا الآن قهم مطالبون بالفعل النذى لا يعلم عواقبه إلا الله.

البعيض الآخيس مثيل منهوب مصي

الاستباذ المسانى.. فقد راى زعامة قوية تبوشك على السيطرة على التيار الإسلامي.. وهو يختلف معهم في الآراء الفقهية فقد كان شافعيا متمسكا بقواعد مذهبه.. إلى جانب أن الإخوان اعتادوا أن يخططوا ويوجهوا الخرين.. أما الآن فهو.. ومن خلفه من بعده يجلسون في موقع من يتلقى التعليمات تقريبا، خرج من الاجتماع وقال كلمة وصلتنى كما قيلت: «إنها كارثة ولكن لاينبغى أن نجاهر بمعارضته مهما كانت من اخطاء حتى لا يقال أننا من فرق الصف»...

والحقيقة انه ينبغي البوقوف عند هذا المعنسي فتلك مصيبة الإخوان طوال عمسرهم يسوارون ويدارون على الأخطاء مهما كانت فادحة كمن يقفل الجرح مليثا بالصديد.. حتى لايقال عنهم كذا.. أو كذا فهم دائمو الخوف أن يواجه را أخطاءهم حتى أصبحوا أسيرى تلا، الأخطاء.. وحتى صارت مفروضة عليهم أن يعيشوا بها حتى أصبحت مع عرور السزمين جيزءا من منهجهم وحياتهم.. وهيهات أن يواجهوا أنفسهم بالحقيقة.. أو ينصفوا الناس من انفسهم ويقيموا العدل بينهم أولا ثم بينهم وبين الناس بعند ذلك. عناد مندوبيق أمتريكا وكشدا وعلمننا منهم منا حندث، وقند كنائبوا مسروريس عمومها من هدا اللقاء.. فقد اعتبروه تعسزيسزا للتنظيسم السدولي وهسم قادرون على تحجيه السلبيات لأنهم تعلموا كيف يحادثون كلا بلغته.. وأخذ ما يريدون منه.

وقد انعقد المؤتمر التالى سنة ١٩٨٠. والمؤتمرون أعلى صوتا وقد تميز المؤتمر بحضور كبير من الجالية الإسرانية. ومعارض للمنتجات الإسرانية تشرف عليها فتيات إسرانيات يلبسان زيا إسلاميا به غطاء للرأس مع زينة كاملة.. ولكن الذي لفت نظرى أن هذا المؤتمر

شهد استقلال حزب التحرير الإسلامى بنفسه دوليا فاصبح بالساحة عدة منظمات دولية كبرى هى التنظيم الدولى الذى يحكمه الإخوان مع بعض القوى الأخرى وحزب التحريس الإسلامى، والتنظيم الشيعى الدولى الذين اصروا أيضا على الاستقلال بحركتهم. إلا أن التنظيمات اللسلائسة قدد الفقسوا على التنسيق والتعاون باستمار وتبادل الرأى والمشورة.

بقى تنظيم إسلامى دولى آخس. الا وهمو جماعة الدعوة والتبليمغ.. وهمو تنظيم قوى له اتباع في جميع بلاد العالم وقد نوهنا عنه فيما مضى ولكن بقى ان نقول أن التنظيمات الآخرى قد اتفقت على أن تستفيد من وجود هذا التنظيم في عمل رأى عمم إسلامى اصوفي وتطبيق وتعميم النقاب بين السيدات.. وهذا يقيم عرفا إسلاميا في مختلف البلدان يمكن استغلاله لصالح الحركات الثورية فيما بعد.

كان لقيام الثورة الإيسرانية اثر مباشر في دعم الحركات الشيعية والمنبثقة عن الشيعية في العسالم.. وأصبح شيعية العراق أعلى صوتا وكذلك شيعية لبنان مما ساعد دول الخليج التي علمت بما يبيست لها الخوميني إلى إقتاع الرئيس صدام حسين بسالهجسوم على إيسران ووعدوه بسالمسائعة المالية والسيساسية حتسى النصر.. وفعسلا قسام العسراق بمهاجمة إيبران في حرب استمبرت سنبن طويلة، فقد فيها الطرفان أرواحا كثيرة ومعدات أكثر.. ودفعت فيها دول الخليج ثروة طائلة، وفي النهاية خرج الطرفان في حالبة إجهاد ودمار .. وقد كنان الغرب يمول الطرفين بالأسلحة حتى تستمر الحرب أطول فترة ممكنة.

انتقلت إلى شيكاغو واستقر بى المقام هناك.. وكنت على صلة أكبر بالدكتور أحمد صقر ومؤسساته الإسلامية.. والإستاذ سمير سعد الدين والمكتبة الإسلامية التى يقصدها جميع المسلمين بالمنطقة.. والشيخ أحمد زكى رجل الإزهر والإخوان معا.. وقد حدث عند

الشيخ احمد زكى مجموعة من المصريين

المنتمين إلى جماعة الدعوة والتبليغ.. ولما

أخبرناهم أنك هنا طلبوا لقاءك، ويبدو

انهم يعسرفونسك، ولما ذهبت إلى هنساك

وجدت الشيخ فريد العبراقسي ومعمه

اربعة من اصصابه المصريين، والشيخ

فريد أحد قادة الدعوة والتبليسغ في

مصر.. وكان يشغل منصبا في تنظيمات

الإخوان بالشرقية فالخمسينيات قبل

ان ينتسدب كمسدرس إلى المغرب ويقسابس

دعاة الدعوة والتبليغ وينضم إليهم..

ولا عجب بعد ذلك أن حضر إلى حيث

الشيسخ أحمد زكسى رجسل الإخسوان في شبكاغو. `

جلسنا معهم قليلا نتصدث عن ذكريات الماضي مسع الشيسخ فريد ودعوناهم لضيافتنا فاخبرونا أن نظامهم أن يبيتوا في المساجد ويقوموا بعد ذلك بدعوة الناس في أي بلد يذهبون إليه إلى الإسسلام.. ويقيمون الصسلاة ويؤذنون أحيانا في الشوارع حتى يراهم الناس.. وتسركناهم لما هيم فيه، بعد ذلك طلب الأزهر نقل الشييخ أحمد زكى من الولايات المتحدة إلى مكان آخر ليقوم فيه بالدعوة إلى الله.. والداعية المتجسرد لله تعالى ما كان ليغضل مكانا على مكان حيث تكونُ السعوة، ولكن الشيخ ــغفر الله له حصرض الإخوان التابعين له في شيكاغو على أن يتظاهروا حول القنصلية المصرية ويطلبوا مقابلة القنصل ليعطوه عريضة موقعا عليها من عدد كبير من الاتباع يطلبون من الحكومية المصرية ومن الأزهر استبقياء الشيخ ف امريكا حيث لا يستطيعون العبادة بدونه وهدد الشيخ إن لم يذعن الأزهر لطلبه ويحترم رغبة المريدين فإنه سوف يستقيل من عمله في سبيل البقاء في

عدت إلى مصر في سنة ١٩٨٧ ثم استقر بي المقام في المملكة العربية السعودية





التاريخ: ١٩٩٤ ٢٠٠٠

حتى سنة ١٩٨٦ حيث كانت تجمعت لدى رؤى هــدا البحث عـن التنظيم الإسلامي الدولي المذي يضهم الإخوان المسلمين وآخرين من زاوية أخرى تعطى الفرصية لمساحة أوسيع مين الفهم والاستيعاب.،

والتنظيم، أي تنظيم ليسس كما تتخيله انت أو أي شخصص في إدراكك للأمور.. ولكن التنظيم.. أي تنظيم يجب أن تنظر إليه من مفهوم واضعيه .. وأن تسير غور اهدافهم ومراميهم.. وتطور أسالييهم.. من هذا يبدو التنظيم الدوي للإخوان مختلفا، يقوم على تقوية التنظيمات المحلية.. ثمم الانتشار في اماكن جديدة .. ثم ربط كل ذلك بشكل من الصعب رصده.. أي المثلين المنوط بهم الاجتماع عالميا لوضع السياسات.. وتقريس الوسائل.. واتخاذ القرارات.. وأول ما فعلوه أن أصبحت تلبك اللقاءت تتم دوريا في أي مكان في العالم يتفق [ غليه.. وق احد الفنادق.. أو ف ضيافة

إحدى المنظمات دون إلقاء الضوء عليه.. وقد استفادوا في ذلك من احتكاكهم بالعالم واستيعابهم الوسائل المختلفة.. ودراسياتهم التبي قياميوا بها للمنظمات اليهودية وتاريخها.. وتطررها .. اخذوا هذا الأسلوب من مصارسيات النوادى العسائمية مشل الروشاري.. أو الليوشر.. فهی نسوادی عالمیة تسؤدی عملها دون ان يكون لها مقر ثابت.

إلى جانسب أن الإمكسانيسات الماديسة الضمخمية التبي تحت أيبديهم ب والتبي نوهنا عنها بالإشارة فيما سبق حعلت استخدام أحدث وسسائل العصر مشل الكمبيوتس واستعمالاته لتساعدهم في حفظ المعلومات وتحليلها واتخاذ القرار بمساعدتها، وهسم لا تنقصهم الخبرة البشرية في هذا السبيل.

إن العمل في أوروبا يأخذ أولوية في اهتمامات القيادات إلى جانب امريكا .. فقد

أنشيء صرحز في النمسيا كيان يموليه بسالكم سل أحسد المصريين المتجنسين بالجنسية السعودية،، وممن تعاقبوا على الإشراف عليسه الأسساتسدة أحمد عبدالمجيبد عبدالسمينع،، والدكتبور على حسريشة.. وآخسرون واخسذ الاهتمام بتطوير العمل في المركز الإسلامي الألماني جهددا كبيرا بإمسداده بالكسواس ذات الخبرات العالية إلى جانب المقيمين أصلا ف المانيا.. فتعاقب الإشراف على هذا المركز الإساتذة مصطفى مشهور، محمد مهدی عاکف،

كذلك تهم التركين الكبير على النشاط والتنظيم ف إنجلترا فقد كانت الأعداد كبيرة.. ومثتمية لللإخوان بسائد فاع وحماس.، وقد أرسلوا لهم من يعلمهم

أخبذ البيعبة باستعمال المصحيف والمسدس.، ووصيل مدى تعمقهم في الإخوان.. أن بسدءوا يتسماء لون عن أسيساب الخلاف البذي حسدت وأدى إلى فصل قادة النظام الخاص.. عبدالرحمن السندى، أحمد زكسى، محمدود الصباغ، أحمد عادل كمال. والذين كانوا يطبقون هذا الشوع من البيعة.. ومنا أن وصل التساؤل إلى مسامع قيادة الإخوان في مصر حتى رتبوا زيارة سنسة ١٩٨٤ للأستاذ صلاح شادي في لندن.. وأقام معهم عدة ايام شرح لهم وعمق في فكسر ألإخوان واسلوبهم التنظيمي والحركي.. وردعلى أسئلتهم الخاصة بفصل قادة التنظيم الخاص ـ وطبعا من وجهة نظره... والبسى تبناها الإخوان في فترة رئاسة الأستاذ الهضيبي للجماعة.. والتي ضمنها كتابه «حصاد العمر».

والطريف في هذا الموضوع أن تفاصيل هذا الأمر.. برغم تكتم الإخوان وحيطتهم

التسديسدة في عسدم تسرب الأخبسار.. وأن تظل دائما محصبورة في عدد محدود من الإفراد.. إلا أن هـذا اللقاء وما حـدث به.. وما أثير من قضاياً.. قد وصل إلى الأستاذ أحمد عبادل كمال.. والبذى وهبب نفسته للبرد على الاستباد صبلاح شبادي في كبل زوايا هذا الخلاف فقد قمام بترتيب زيارة مماثلة لهذه المجموعة في لندن.. وقد رتب لسه تلبك السريبارة الاستباذ أحمد رائف صناحب البزهراء.، والبذي دخل الحقيل الإستلامتي من بساب حنزب التصريس الإسلامي .. ثم تعرف على الإخوان في السجن سنة ١٩٦٥، واخترق صفوفهم.. شم هو الآن أدار وجهم قِبّل طهران.. وأصبح في خدمة أهداف الشيعة.. والمهم

أن مشاكليه الماليية.. والتي كادت أن تدخله السجئ كإحدى شركات تدوظيف الأموال قد تـم حلها.، بهذه الطريقـة.. وسلمت النزهراء لنه. قام الأستناذ أحمد عادل كمال بالإقامة مع تلك المجموعة فترة كافية وشرح لهم وجهة نظره.. ورد على أقوال الإستاذ صلاح شادي.. وقام بتغنيدها.

وهكذا فالإخوان لم يصدروا أفكارهم.. وعقيدتهم.. وإسلامهم فحسب بل قاموا أيضا بتصدير خلافاتهم.. وصراعاتهم.. وكذلك هم.

بعد مؤتمر طهران كانت اللقاءات مستمسرة بين الاستساد التلمسسانسي.. والغنوشيي.. وعباس مدنيي.. وبلحاج.. وكانت في نفس السوقت تحدث لقاءات بين الغنوشي والترابى للتنسيق بين الجميع في الخطوات المقبلة.. وقعد كنان أحد غطاءات تلك اللقاءات هسو دعم مجاهدي افضانستان.. وبعد أن قررت أمريكا دعمهم بكل الوسائل، وقيل وقتها أن الولايسات المتحدة الأمسريكية في النهساية يمكن استقطابها إلى جانب القضايا الإسلامية..

فتحت معسكرات التدريب في السودان واليمن وباكستان لتدريب المتطوعين الذين يرغبون في الذهاب إلى افغانستان.. ومع فتسح المعسكرات وفتح بساب الإمداد





التاريخ: .....

الأمىريكسى.. فتحت صنسابير السذهب السعودى على مصراعيها لهذا الدعم رغم تورطهم في حرب العراق مع إيـران التي كلفتهم الكثير،، والكثير جداً..

في هذا السياق ظهرت علامة مهمة جداً وهمى اشتراك أحد أبناء الأسر الكبيرة في المملكة العربية السعودية والتى تصل شروتها إلى أرقام يعلم الله بها.. ألا وهي أسرة بن لادن.. فقد شهدت هذه الفترة ولادة نجم من نجوم التنظيم الدولى للإخوان.. يترك مان يديه من جماه وسلطان ويذهب ليقود المتطوعين في المغانستان وما تلى ذلك من أحداث الشترك فيها.

وبهذه المناسبة ينبغنى شرح تلك الظاهرة التى قد تفاجىء العالم بنموذج آخر في مناسبة اخرى.. فهذا إنتاج سياسة من السياسات التى اعتمدها الإخوان منذ زمن طويل.. من عشرات السنين.. وهسى استعمال مسدرسسى الإخسوان في التركيسز على أبنساء تلسك العائلات.. وعلى الأمراء الذين يتصادف

وجسودهم كتسلاميسذ بين ايسديهم.. ويعطبونهم الاهتمام الأكبر في التبوجسه ببطء شديد حتى يدخلوهم إلى ساحتهم. ويتم بناؤهم بالطريقة التي يىرىدون.، لاستغلالهم ونفوذهم في المستقبل في الوجهة التسى يريدونها. وأنا أعلم إحدى الحالات التي سخس فيها أحد المدرسين المصريين كسل حيساته تقسرييسا ليكون أستاذا لأحد الأمراء منذكان طفلا حتى أصبح الآن نائبا لإحدى الإمارات.. ولك أن تتصور ما يمكن أن يفعله جهد من هذا النوع في بناء ركائل يمكن الاستقادة بها عند الليزوم.. وهكذا كان أسامية بن لادن تلمييدا تيم غسيل محه وتجهيزه للقيام بالعمل المطلوب ف الوقت المطلوب.. وتسخير كل إمكاناته و إمكانات عائلته ونفوذها في سييل خدمة الجماعة، ولك أن تتصور قوة تلك العائلة من خبر واحد وهو أن عملية توسعة الحرم قند تم إعطاؤها لمجمنوعة بن لادن بالأمر المباش دون مناقصة بالرغم من أن قيمتهيا تبلغ أكثر من خمسة آلاف مليون..!!

ولدلك فقد اهلت هذه النشاة وتلك العائلية ومالها من عبلاقات.. اسامية بن لادن لأن يكون وسيطا اساسيا في حرب إيران بين بعض الحكومات والمؤسسات الأمريكيية ومكاتب المتطوعين.. وجميع فرق المقاومة الأفغانية حين كانوا يقدون إلى المملكة العربية السعودية للتفاوض في الدعم أو المتطوعين..

وقد ساعدته في ذلك طبيعة شخصيته.، التي تميل إلى العنف والتي تتسم بالدهاء الشديد.. والمعرفة الجيدة لكيفية استغلال جهد الآخرين.. وللذلك فطوال قيادته للفريق العربى في حرب أفغانستان.. كان جميع العرب المحيطين به في أثناء العمليات.. لا يعسرفون أي تفاصيل، ولكن كلا يودى دوره.. ولا يعلم أكشر منه.. وبهذا فقد كانت أغلب الخيوط في يده .. حتى الأسماء التي لمعت مثسل خالسد الاسسلامبولي .. وأيمسن الظواهري.. وحتى عمر عبدالرحمن.. فقد كسان كسل منهم يلعسب السدور السذى فرضه عليه اسامة بن لادن مستعملا في ذلك سييف المعز وذهبه، وهي سياسة يجيدها.. من نشأ نشأته.

#### وإلى الأسبوع القادم



المصدر: المريقة

للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات

الحقیقة فی حوار مع أ. د. محمد حبیب رئیس نادی هیئة التدریس بجامعة أسیوط

## الإخوان يرفضون ممارسة نشاطهم من خلال تنظيمات سرية!

ا. د. محمد حبيب أحد رموز التيار الإسلامي المعتدل وهو في نفس الوقت واحد من قيادات العمل الجامعي، فهو رئيس نادي هيئة التدريس بجامعة اسيوط، له رؤياه المتميزة في تناول ومعالجة القضايا التي تشغل الاذهان وله ورقة واضحة المعالم والإبعاد، تناول فييها بالدراسة والتحليل وبالفكر الموضوعي المستند إلى اسسبه الشرعية الواضحة موقف التيار الإسلامي ازاء عدد من الاقاويل والافتراءات التي تحاول جهات او اشخاص أن تلصقها بهولان الدكتور حبيب اشخاص أن تلصقها بهولان الدكتور حبيب ليعتمد العقل والمنطق والحجة والدليل اسلحة لمصارعة الرأي الآخر، والشرع اساسا للتاصيل وضبط المسار، ولان الحقيقة حريصة على أن تكون ملتقي للآرا، والأفكار والاتجاهات الجادة المخلصة والتوجيهات التي تعتمد المنطق والموضوعية.. فقد اجرت الحقيقة مع دكتور محمد حبيب هذا الحوار:



إذا تولى الاخسوان الحكم في ظل انتخابات حرة.. فسوف يتنازلون عنه إذا أراد الشعب!



#### صرم المصدر: .....ل...ل

#### للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات

التاريخ: .....

س١ هذا البعد والتباعد بين الصركة الإسلامية ونظم الحكم في العنديد من البهلاد الآسهالامسيية مهاذا ترون في الاستبأب والنتائج؟!

السباب والمتدليج؟ حدد تنتمى البلاد الإسلامية عامة الى دول العالم الثالث والتي تتميز نظمها السياسية الصاكمة بالقمع والديكتاتورية والاستبداد. ولذا فنظم المكم في عديد من هَذه البسلاد لآتخترج عن كونها ديكتاتورية استتبدادية متسلطة اوقمعية بوليسية متسترة برداء من الديمقراطية المزيفة الكسيدة." وبالتالي فسُعوب هذه الدول أوتلك مقهورة ومغلوب على أمرها ومستبعدة كلية من المشاركة في صنع أية قرارات حتى ولوكانتُ مرتبطّة بمصائرها. وتمثل الحركة الإسلامية جزءا من هذه الشعوب، وهو فضلا عن استبعادها عن قضية المشاركة في اي عمل سياسي (واو كأن حوارا وطنيا) تعانى من قمع وحصار ومصادرة وتضييق ومحاولات تهميشه من قبل النظم الحاكمة.. وهذا من شائه أن يهدر طاقات جزء من جسد الامة يسعى بجد لكي يكون له دور مؤثر وفعال في بناء مَحِتَمِعُهُ وَامْتُهُ. وَلَقَدَ فَشَلَّتَ النَّظُمُ الْحَاكُمَةُ فَي الإجهازُ عَلَى الحركة الاسلامية عن طريق ممارسة كافة انواع القمع والبطش عبر عقود طويلة.

سُ٢ ٱلْأَخْتُلافُ وَالْخُلافِ بِينَ الجِماعاتِ الاسلامية.. يدفعان بعض الجهات الى الطُّعَن في المفاهيم اوالتشكُّتكُ ىرون خ فَى الأهداف بمبأذا تنف واختلافات الحماعات الإسلامية وأي الطرق والسبل ترونها لازالة الخلافات

والإختلافات

جـ٢ الاخــتــلاف بين الجــمــاعــات للاسلامية يرجع الى عُدَّةٌ عوامل اهمها: ١. غياب المنهج العلمي الصحيح في التعامل مع الفكرة الاسلامية والعمل الاسلامي بدرجة جعلت هناك تفاونا ملحوظا في الرؤى والطروحات بسبب الاختسالاف حـول الأولويات، والأصـول والفروع، والكليات والجزَّنْيات.. الخ..

٢. نُدَّرَةُ العلماءُ العاملينُ المخلص المجتهدين الذين يجمعون بين النظرة الشساملة والافق الواسع من جسانب، والارتباط بالاخرة من جانب اشر.

٣. اختلاف الثقافات وتباين مصادر التلقى لهذه الجسماعات ومأثرتب على

هذا مَنْ تَبِنَى مَوْاقِف مَعْايِرة، بَلْ وُمِتَنَاقِضِة احسِانا في القضية الواحدة.

 التضييق الذي تمارسه اجبهزة الدولة على الحبركة الاسلامية ذاتها والمناخ الردئ الذي تعمل فيه بما لايعظى الفرصنة للمناقشنة الحرآة والعانينة للافكار وآلمفاهيم سواء كانت صحيحة اوخاطئة ولازالت أسباب ألخالف والاختلاف بيّن الجمّاعات الإسّلامينة ليسُ هنّاك ما هو اَفْضُل مِنْ مِنْاتِّ الْحُرِيةِ فَفْيِهِ الإمانِ وِالْصَّمَانِ، وَفِيهِ اباحةً الفرصية الكاملة للعقل والغكر المستنير وتؤيد القاعدة الذهبية التي ذهب اليها محتمد رشبيد رضنا رحمه الله تعالى هذه الفّكرة حيثٌ يقول: «يعيّن بعّضَننا بعضما فيما اتفقنا عليه ويقدر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه».

س٣: تصريّحات بعينها تغيد أنّ التيار الاسلامي تعود العمل في سرية. خاصة المنتمي لفكر الأخوان المسلمين وانه يتسلّق سلّم الديمقراطية للوثوب الى السلطة ثم يعود فيجهز على الديمقراطية؟

ج٣: ترفض جماعة الاخوان المسلمين ممارسة نشاطها الدعوى من خلال تنظيمات سرية، لان هذا النمط من العمل يضر بالدعوة ضرراً بالغاً. فالسرية تقتضى العمل في الظلام بعيداً عن الأعين والأذان، وقيه ، اي الظلام . يمكن ان تنشسس الافكار المنحسرفة والمفاهيم المغلوطة والسلوكييات الصِّيارة. وإذا كيَّان من الممكن أنَّ يُحدث هِذَا على مستوى افراد قلائل، فكيف آذا صار العاملون في حقِل

الدعوة الوفا؟ لاشك انه سيكون من الصعب على اية قيادة مهما كائت كفاءتها وقدرتها على الطركة والمتابعة والملاحظة والمراقبة أن تضَّمنْ أوتطمُّنُنَ اليَّ ان يَطْلُ هُؤُلاء الْافرادِ على أَصِّالِهُ الفِّكُرِ وِنْقَاءَ الْعَقَيدِةِ وَسَلَّامَةً ٱلْمُنْهَجِ . ثم ان هذاك امراً اخر على قدر كبير من الإهمية وهو ان الإخوان السلمين يسعون لكي لكون دعوتهم ملء السمع والبصُّيرُ على كافَّةُ الْأَصْعَدَةُ والْمُستَوْيَاتُ، لَقَدَ الْعَبَلَ الْأَحُوالُّ باشنخاصهم وذواتهم وصفاتهم على العمل في الجمعيات والنقابات والاندية والاتحادات، وشاركوا في الانتخابات النيابية والشورية والمحليات تحت شنعار «الاسلام هو الحلُّ عَلَى مدى اكلَّر من عشر سنوات، ودورهم في ذلك كله بع ظاهراً وبارزا لكل ذي عسينين ..

فلم اذْنُ الاشتغالُ بِالْعُملِ السرى؛ أمنآ فنينمنا يخص الديمقراطينة والتعددية وتداول السلطة فيحتاج آلي شيء من التسفيصييل. فيسترغم ان الديمقراطية والتعددية السياسية وتداول السلطة بين مختفف الاحراب هي في الاصل فكرة غدربيدة ، الا إن الأخوآن المسلمين اعلنوا في مناسبات شبتى موافقتهم عليها واستعدادهم بزام بقسواعسدها في ظل الاطار الإسلامي المتمثل في سيادة الشريعة والاقسرار المجمل بالاصتول الثمابتسة

بالكتاب والسنة والأجماع. وناتي الي السؤال الذي يتردد بكثرة على السنة العلمانيين هذه الايام وهو هل اذا تولى الاحوآن السلمون الحكم

عن طريق الانتخابات الصرة والنزيهاة سيكونون مستعدين للتنازل عنه آذا ماقرر الشعب ذلك

حسب القواعد الديمقراطية؟ أم أنهم سيصرون على البقاء

فى السلطة الى الابد وليكن بعد ذلك مايكون؟ وللاجابة عن هذا السؤال نقول بمنتهى الوضوح: ان حكومة الاخوان اذا فشلت فى ان تنال ثقة الشعب غم تمتعها بامكانات وقدرات على مستوى الدولة فهذا دليل على عجر هذه الحكومة وعدم قدرتها على الوفاء بالمسدولية التي كلفت بها والامانة الثي تعهدت بصيانتها أمام الشعب، وحق للشعب اذن ان يقوم بتنحيتها وعزلها، وعلى الحكومة من جانب اخر أن تنزل على رغبة الشعب صَاحَبِ السلطة الحَقْيَةِيةُ فِي الْبِلاَدِ.

ان المستولية في الاستلام تكليف لاتشبريف، وامسانة لِاحْيَانَة.. وفيَّ الْحديثُ «إذا وسد الأمَّر الى غيرٌ أهله فانتظر السبَّاعة». وَكَذَّلُك: «منَّ ولي منَّ امر المسَّلميِّن شُبِّئًا وفيهم منَّ هو أولى منه فقد خان الله ورسوله والمؤمِّنين، أو كمَّا قَالَ: أنَّ الحكومة الاسلامية إذا عجيزت عن اقامة العدل بدين النَّاسِ وتُوفِيرِ الحريَّةِ والأمنِ والأمانِ لهم يجبِ أن تعزَّلُ اوتزول. وقد أقر فقهاؤنا واستلافنا العظام قاعدة نهبية في هذا الصحيد وهي: «أن الدولة الظالمة تُقْنَى وأن كَسَانَت مسلمة، وأن الدولة العادلة تبقى وأن كانت كافرة». والمعنى

المراد هو اننا لانريد ان نستبدل استبدادا باستبداد اهي حتى ولق تسمى هذا الاستبداد باسم الاسلام.

لقد جاء الاسلام لاقامة العدل بين الناس مهما كانت عقائدهم وتوجهاتهم، ويقرر القرآن هذه القاعدة في أكثر من موضع فيقول التي حل وعلا:

«ولاً يجرَّمنَّكم شنان قوم على الا تعدلوا، اعدلوا هو اقرب للتقوى.

ولعلنا نذكر موقف الاسلام من اليهودي الذي اتهم ظلما بسرقة درع خياها احد المسلمين عنده، وكانما مالت نفس النبي (صلى الله عليه وسلم) ألى تبرئة المسلم (الذي جاء قومة يُنافحون عنه) والنهام الليهودي، فنزل القران من فوق سبع سماوات لتبرئته من التهمة التي اريد إلصاقها به سُهُ: اعلَنت جماعة الاخوان المسلمين انها ضد العنف



لمدر: الحقيقة

#### للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات

التاريخ: .....

والإرهاب، الا ان جهات بعيبها ترى أن الادانة لاتشعدى البيانات بل ولاتعكس الموقف الحقيقي من الارهاب. فائتم في نظرها تدينون بالبيانات وتعتطون سيياسية جئى الكمار؛

حادًا لم تقف جماعة الإخوان المسلمين عند حد اصدار بيانات الشبجب والادانة لأعمال العنف والإرهاب، وإنما تعدت ذلك الى القيام بدور كان له اكبر الأثر في الحد منها... فقد قامت بعقد العديد من اللقاءات الجماهيرية الحاشدة في طول البلاد وعرضها، واقامت الكثير من المؤتمرات ولندوات على المستسوى القسومي، فسضسا

عن اصحداً رها للدوريات والنشرات والكتيبات التى تنبه الى مخاطر العنف ويؤكد الثاره والعكاسساته على امن المسلمون كل مايملكون من طاقات وجهد السلمون كل مايملكون من طاقات وجهد السبباب الى الترام الدعوة بالحكمة والموغلة الحسنة، ونبذ العقف والبعد عن كل مايؤدى اليه. وكانت وقفتهم في هذا واضحة كل الوضوح، ودون مواربة هذا واضحة كل الوضوح، ودون مواربة الكثير من هؤلاء الشباب الى اعمال العنف من ناحية وتهيئة المناخ اعمال العنف من ناحية وتهيئة المناخ العام نحو رفض وعدم التعاطف معه من ناحية المتعاطف معه من ناحية المخرى.



۱۰ إن مناخ السوتر والهلع والفرع الذي يواكب اعمال العنف والارهاب يوصد الباب امام انتشار الدعوة ويقلص كثيرا من اقبال الشباب عليها

 آ- إن أعمال العنف و الإرهاب فتحت الباب على مصراعيه امام جميع القوى العلمانية للهجوم على الحركة الإسلامية كلها بما في ذلك الاخوان المسلمين في مصاولة لتشويهها والصاق التهم والإباطيل بها.

٣. برغم مكافحة التطرف والإرهاب وتحت ستار مواجهة العدف انطلق العلماني...ون للنيل من الإسسلام ذاته في محاولة للتشكيك في العقيدة والسنة النبوية المطهرة.

 أن تعريض امن الوطن وآستقراره للزعزعة والاهتزاز لايستفيد من ورائه إلا اعداء السلاد وعلى راسهم الكيان الصهوري وعملاؤه في الداخل.

 ه. إن اعمال العنف والإرهاب فتحت بابا من اعظم ابواب المفاسد والفتن والشرور، حيث ظهرت في المجتمع جرائم لم تكن معهودة من قبل من حيث الذوع والحدة والشدة.

7- إن أعمال العنف والأرهاب أدت الى وجود نزيف دم مستمر من الجانبين.. من جانب القسرطة.. ومن جانب الإفراد، وهؤلاء واولدك أضواتنا وأبناؤنا فضلا عن أنهم ابناء وطن وأحد.

ْ سِهِ" النَّلَمَ متهمون بالقفر من النوافذ. والتسلل من فوق الاسوار للوصول آلى النقابات ونوادى هيئات التدريس والجامعات. وانكم اقلية منظمة تستخدم النظام والتنظيم وصولا للاهداف؟

جه: الأخوان المسلمون سواطنون مصيريون لهم كافة الحقوق المكفولة لبقية المواطنين. ولهم مثل غيرهم ان يرشحوا انفسهم في انتخابات النقابات والجمعيات والاتحادات والنوادي. وهم في هذا يسلكون طرق القنوات القانونية والدست ورية، ولايقفزون من فوق الاستوار البتسللون من النوافذ كما يته هم البعض او دعي.

اويتسللون من النوافة كما يتوهم البعض اويدعي. ويعتبر اتهام الاخوان المسمين بانهم اقلية تعتمد التنظيم والترتيب وصولا للاهداف والغايات اتهاما مضمحكا ومساذها ومشيرا للأسبي في ان واحد وذك



المصدر: المحمّية

للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات

التاريخ : .....



للاسباب الاتية.

د أن المُكانَّات الإخبوان بالقياس الى المكانَّات الحزب الحاكم ومنا وراؤه من كافة القوى البشرية والمادية والمعنوية للدولة متواضعة ومحدودة، بل وتكاد تكون معدومة.

الم الانتسفابات التي تجسري داخل الانقابات والنوادي هي انتشفابات حرة ونزيهمة بكل المقاييس ويحضرها ويصارس حقه فيها الغلبية العظمي (۲۰-۲۰) من قواعد هذه النقابات.

ُ ٣. ان فُسُورٌ افُسُراد الاخسوانُ في هذه الائتـخساسات مسرتان وثلاث يدل بشكل قـاطع على ان اخستيسارهم كمان بسبب نظافة أيديهم، وقدرتهم الحكيمة على القدادة.

س٢: ارتفساع الشبعبار الاسسلامي وتحسريكه للجسماهيسر هل هو دليل الصحوة اوعلامة الطفرة وماذا عن رؤياكم للمستقبل المنظور ومابعد المنظور؟

جـ٦: ارتفاع الشمعار الاسلامي وتحريكه للجـماهير هو دليل اكيد على وجود الصحوة الاسلامية على المستوى المحلى والاقليمي والعالمي. ولايختلف اثنان على المستوى المحدوة تعبر عن قوة الاسلام الذاتية وقدرته الفائقة على المتخلف في عقل ووجدان وشمعور الشمعوب العربيية والاسلامية بالرغم من الحرب الشرسة التي بواجهها، كما انها ايضا تعبير عن نتاج ومحصلة لجهود مضينة وجهاد شاق وكفاح متواصل على مدى عقود طويلة تكثر من الحركات الإسلامية المعاصرة على مستوى العالم الاسلامي كله وفي مقدمتها حركة الإخوان المسلمين.

وسوف تسبعى القوى العلبائية في الداخل والخارج الى تصعيد حصلاتها ومولجهاتها ضد الاسلام والمسلمين، وسعوف تشبتد في حربها وكيدها وتامرها على الصحوة الاسلامية في محاولة بائسة القضاء عليها اوالحد منها اوتهميشها، ولكنها لن تستطيع ان تحقق شيئا من ذلك، فالإسلام اصبحت جذوره الأن متشعبة وممتدة وسيقانه قوية وصلبة وهو. قايم لامحالة

المصدر:

التاريخ: ......٩٩٠ ١٩٩٤ التاريخ:

للنشر والخدمات الدبحفية والمعلو مات

## مسلسل جدید وهام



عالى عشماوى اخرقائد للمبليشيان المسلحة بكشف

أسرار التنظيم الدولي للإخوان السلمين:

#### الحلقة السادسة

- 🛚 المطلوب غليان شعبى وفوضى في الشارع.. ثم يتحرك الإخوان
- أكبر حلم لدى التنظيم: أن تتورط الحكومة في العنف الدموى ضدهم
  - 🗷 علال الفاسي وسيط بين جعفر نميري وحسن الترابي!



المصدر : ......

للنشر والخدمات الدعجفية والمعلومات

التاريخ: ......وزير ١٩٩٤ المؤير ١٩٩٤ ....

قرأت خطة الثورة التي يريد الإخوان القيام بها في مصر..

إنها خطة مطبوعة ومنشورة وتوزعها مجلة تصدر في باكستان، يتمنى التنظيم أن تختنق بدون أن يمد أصابعه فيها.. فقط عليه أن يقطف الثمرة الأخيرة بعد أن تمهد الأرض لله كافة جماعات التطرف الأخرى.

والخطة جاءت في مقال داخل مجلة اسمها «قضايا دولية»، تصدر عن معهد في ساكستان.. وصاحب المقال كادر إخواني يعيش خارج مصر

اسمه توفييق غانم.. يقال أنه مستقر الآن في باكستان.

وبعد ذلك تضرب البنوك، ويصل الأمر إلى نسف الناس في الشوارع والميادين دون هدف واضح.. لقد قامت مجموعات بهذا العمل البشع الذي لا إسلام فيه ولا وطنية.. ولا إنسانية.

ثم قامت فصائل الإخوان في الداخل بالدفاع، والتبرير، وفي بعض الأحيان المساندة الإعلامية في محاولة تنفيذ الشق الثاني من المعادلة، وهسو: «تصساعد قسوة المعارضية»

لقد قداموا بذلك فعالاً فكرسوا جهودهم من خلال النرحف على النقابات مستغلين في ذلك سلبية النساس، وضعف تنظيم الاصراب الموجودة في الساحة، فاعتمدوا على قوة تنظيمهم، والتمويل الضخم المتدفق من جميع الجهات لدعم الحراب المعارضة، وبساقى القوى الصراب المعارضة، وبساقى القوى السياسي مرة بحجة دخول الانتخابات السياسي مرة بحجة دخول الانتخابات يدا واحدة.. وتارة للدفاع عن الحريات يدا واحدة.. وتارة للدفاع عن الحريات الحرية التي أتاحت لهم ارتكاب مثل تلك الحمليات الإرهابية تحت الحماية التي العمليات الإرهابية تحت الحماية التي كفلتها الحريات الموجودة حالياً.

وقد كسان آخرها إقسامة المؤتمرات في النقابات التي يسديرونها ويستغلونها في

إتمام المخطط الذي يديسرون وفي نهاية كسل مؤتمر يتسم تشكيل لجنسة يوجهها الإخوان، ويكون أبرز أعضسائها منهم مع ممثلين لباقي القوى الوطنيسة بقصد العمل على تصعيد قوة المعارضة، ولو علم المشتركون أن هسذا ليس سوى استغلال مهم لتنفيذ خطة متكاملة لإسقاط النظام الذي اعطاهم هذه الحريسة في الحركة.. ماشساركوهم، ولاوضعوا يدهم في ايديهم.

في هذا الإطار تاتي طريقة تعاملهم مع أحسدات ومؤتمر السكسان في مصر عندنيا أقاموا الدنيا وأقعدوها إعسلاميا لهدف واحد.. هو تصعيد قوة المعارضة لتنفيذ أركان المعادلة الموضوعة لإسقاط النظام.. فأصدروا النشرات وأعلنوا فيها



#### المصدر: .....وقوْ اللَّه اللَّاللَّه اللَّه اللَّاللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه ال

#### للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات

بعض المبادىء التى تتنساسب مع الساعة، وفيها تراجع كبير عن الآراء التى علمونا إياها منذ الخمسينيات،

لكنه التلون والتكييف مسع الأحداث وتفصيل الفتاوى المناسبة لكل مرحلة.

لقد كانوا يعلموننا من قبل حديث المرسول (صلى الله عليه وسلم): «إذا كمن امراؤكم شراركم، والدنيا أكبر همكم، وأمركم إلى نسائكم فبطن الأرض خير من ظهرها». واستدلوا بهذا الحديث على أن المراة مكانها البيت. ولايصح لها أن تعمل بالإعمال العامة مثل القضاء في أخر نشرة صحدرت لهم عن المركز النيابية والوزارة، ولكنهم الإسلامي للدراسات والبحوث بتناريخ مارس ١٩٩٤ اباحوا كل ذلك، وهو تراجع بالجملة وإن كان تراجعاً محدرت الفتوى الأولى، وكيف صحدرت الفتاوى الأخرة.؟

كانسوا دائما يقولسون أن الحكم الإسلامي لا يعرف التعددية الحزبية داخل المجتمع، ثم أباحوا تعدد الاحزاب داخل الحكومة الإسلامية، والعجيب أن هذا كلمه ياتي في الوقت الذي يحشدون فيه كل القوى لتجميل صورتهم حتى تتصاعد بالمعارضة إلى اقصى الحدود المكنة.

ولو نظرنا إلى تطبيق البند الأخير في المجتمعات التي استولوا عليها مثل المعارضة مكممة الأفواه.. وأن الأحراب المعارضة مكممة الأفواه.. وأن الحكم الفائستان التي كنا جميعاً نعقد عليها افغانستان التي كنا جميعاً نعقد عليها عن الظلم أو الهوى حيست حنسد المسلمون لهم جميع الإمكانيات المساعدتهم أثناء فترة الجهاد من رجال وأموال واسلحة، ودعم دولى.. كل هذا المقاتلين، قُتل فيها من المسلمين أكثر ممن قتل أثناء حرب المتحرير، بكثير ممن قتل أثناء حرب التحرير، وبايدي المسلمين.

التاريخ : ...... 199٤ - ٢٠٠١ - ٢٠٠٠ المتاريخ :

إن السبب هدو.. «حمى القفر إلى الحكم» التى انتابت القوى الإسلامية.. دون أن تنضيج التربية الإسلامية في نفس الوقت الدى ظهرت فيه جماعات ومنظمات سرية.. وفرق إسلامية كلها تسعى إلى الحكم، وقد وصل بعضها فعلاً ولكنهم كانوا بلاء على المسلمين اكثر من كونهم نعمة للإسلام.. وللاسف

فقد وضبع الإخوان المسلمون انفسهم في هذا الإطار وبذلك حكموا على انفسهم تاريخياً أن يكونوا إحدى الفرق التي فرقت صف المسلمين وأضعفته.

نعود إلى شق أخر من المعادلة.. وهو «ضعف السلطـة ولجوؤها إلى العنـف»: إنسه الهدف السذى تسعسى إليسه القسوى المتاسلمة بزعامة الإخسوان .. ذلك أنهم يتمنون تراجع الرثيس مبارك عن الخط الديموقراطي لكي يبطش بهم ، ويغيرهم فتكون عداوة بينه وبين الناس جميعاً.. ويفقد القاعدة التي تحبه وتدعمه،، هم يدفعون في هذا الإتجاء.. والحقيقة أن تلك الخيارات موجودة فعلا أمامه ولكنه اختار الحل الديموقراطي المستند إلى القيانيون وسيبادته، وليكنن احترام القانون هو الفيصل في جميع المنازعات، وبهذا فلم يتم إضعاف السلطة.. واسن تلجا إلى العنسف مهما زاد المتطرفون من عنفهم فقد الترم رجال الأمن بالموقف البدفياعي.، وأحييانيا البدفاع البوقيائي المستند إلى معلومات مؤكدة.

اقسول هسذا من واقسع تجربتسي الشخصية، فقى اثناء قضية ١٩٦٥ وصلت معلومة غير مؤكدة إلى مكتب المشير عبد الحكيسم عسامس تقبول الأخسوان يقيمون تنظيماً.. وقسامست القيامة، وتم البطش في جميع الاتجاهات واعتقبل الآلاف المؤلفسة بيدون سبسب، وظلوا كذلك سنوات طويلة بينما نحن لم نطلق طلقة واحدة أمنا الآن فالعدد محدود، والمحاكم تفصل في الدعاوى اولا باول.. مع أن صورة الإرهاب الموجودة الآن باسم الإسلام عنيفة، وليس لها الآن باسم الإسلام عنيفة، وليس لها هسند من دين أو شريعة.



المصدر: المساقة

#### للنشر والخدمات الصحغبة والمعلومات

لا لقداستفاد الإخوان من وجود تلك الموجة ورضعوا الخطيط، المهم أنهم يضعسون الخطيط ويتصسورون أنهم قادرون على أن يسحبوا الجميع خلفهم الخدمة تلك المخططات، ولكن سرعان ماينكشف الأمر وينقض الناس من حولهم حتى يقوموا بوضيع مخطيط جديد ثم يلبسوا ثوياً جديداً قليس أمام المنادر جميع القتاوى البلازمة لتسهيل تلك المهمة بصرف النظر عما جميعا، وعملوا على تحقيق هدف ضعف جميعا، وعملوا على تحقيق هدف ضعف

السلطة بشتى الوسائل من محاولات مستميتة للنيل من الاقتصاد المصرى، ومن هيبة الدولة، ومن الدعاية المكثفة ضد مصر، والسلطة في جميع الوسائل العالمية.. مستغلين أى حدث عارض.

وتحلم المعادلة بعد ذلك بحدوث «غليان شعبى».. إنه العنصر قبل الأخير من المعادلة، ولكنه عنصر يشير إلى انهم فأشلون في هذا أيضاً رغم أنهم يبشون دعاياتهم وسط الجماهير وضاصة في الريف.. مشوهين سمعسة الحكام، ومتهمين إياهم بالكفر أحياناً، والنفاق أحياناً أخرى مستغلين في ذلك بساطة أهل القرى وفطرتهم الدينية.. إن ذلك هو مدخلهم الدائم إلى البسطاء في نفس الوقت الذي يقومون فيه بتقديم الخدمات العامة.

لقد تسوقعوا حسوت هذا الغليان عندما انهارت شركات توظيف الأموال، والتي ساعدوا على قيامها.. حاسبين انهم سوف يجنون الثمرة غليانا شعبيا لانهم سوف يعسرفون جيداً كيف يلقون باللائمة على الحكومة، ولكنهم فشلوا، فحساولوا استغلال عمليات الإصلاح الاقتصادي التي ادت إلى ارتفاع بعض الإسعار، وقالوا: إنها فرصنة لإضرام النيران.. ولكن الشعب لم يعد بنفس السناجة السابقة، فقد اصبح رجل الشارع يعرف جيدا ابعاد المواقف دون ان يترك نفسه لاى من تلك القوى ان

#### التاريخ: .....

تركبه مطية للوصول إلى الحكم شم تحويل مصر إلى افغانستان الحرى حيث يفوص الناس ف حرب الملية لايعلم مباها إلا الله فيها يقتل المسلمون بعضهم بعضا باسم الإسلام،

لقد كسان أولى بالإخسوان أن يكتفوا فل هذه المرحلة بشكل الجمعية الدينية كما كانت نشاتهم مسن قبل، ولكنهم أصروا على أن يكونسوا حزبا سياسيسا، ولو أنهم كسسوا أنفسهم لسلامس الأول الأسادوا المسلمين فعلاً، ونهضوا بالخدمة العامة التي تخفيف عن الناس، ولنسالوا الجزاء من الله والعرفان من الناس،

وبناء على ذلك فإن الغليان الشعبى لن يتحقق بالمعنى الذى يحلمون به لان المسلمين ف مصر انخسروعيـــــــــــ وعلما بالإسلام مما يغلنون، ولن تنطل عليهم الاعيب السـاسة التـى تعلمها الإخـوان،

ولكنهم يستعملونها بسذاجة معهودة فيهسم تجعسل غيرهسم يستغلهسم، ويستعملهم حتى إذا حان قطف الثمار وجدوا انفسهم خارج الساحة يجترون شعوراً كاذباً بالاضطهاد، ويلوحون من جسديد بسالمخططات الاستعماريسة، والصهيونية التي وقفت ضدهم.

ولأنهم يحلمون، فإن المعبادلة التى رسمت خطة الثبورة تمضى إلى المرحلية التالية.. مرحلة «صاعق التغيير».

هنسا نقف، فماهسو صناعتق التغيير الذي يتناسب منع طبيعة الإخوان لتقوم النسورة.. هل هسو انقسلاب عسكرى يشم التخطيط له .. إنسه امر بعيد عن السواقع رغم أن التنظيم يحلم بنه اقتفاء لخطى السدكتسور الترابسي في السسودان.. هسم يعلمون أن التعليق بهذا الانتجاه وهسم.. ولن يحدث في مصر.

إذن هـل هـذا الصساعـق هـو شـورة شعبية يقودونها كما كانـوا يحلمون من قبـل، إذ كـانـوا قـد خططـوا لها مـرتين، واحــدة ف سنـة ١٩٤٨، وفشلــت. أو المهــدة ف سنــة ١٩٥٨، وكانـت لتاديب جمال عبد النــاصر الذي كان منهـم حتى قامـت الثورة نـم انقلب



## Have : .....

التاريخ: .....

#### للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات

التعساميل معسه بنساء على سيساسسة التراجعات سـ والتوازنات التي أصبحوا

يجيدونها هتسى لايفقدوا مساوصلوا إليسه

من صسلات دولية تساعدهـــم إلى حد كبير ق تعزيز مواقفهم الإممية.

لقد خصصت تلك المجلسة في عدد فيراور ١٩٨٣ مساحة كبيرة للحديث عن السودان وماليزيها في نفس الموقت من حيث التشابسة في فلمروف البلمديين .. التشابة بين الحركة الإسلامية في كمل منهما.

المذير ان هنده المجلسة هي اول من حرص على نشر اكثير من خبريطة كلهنا تبين هنلايب في داخيل هدود السيودان، وهنذا يشير إلى ان منايجدث اليسوم من ضغط على مصر باستعمال مثلث حلايب

وافتعال الأزمة بين البلدين.

في هذا البحث قيل أن السودان به مشكلة أقلية غير مسلمة في الجنوب، وهي تثير حربا انفصالية ضد الدولة الأم في المقابل وفي مباليزينا هناك اقلية بوذية، تهدد بنفس المصير حرب أهلية تؤدى إلى الانفصال، ولذلك فهم يرون تشابه الدولتين من حيث الظروف... ومن حيث وجود حكومات وطبية في كملا البلدين.. وقد عائت الحركة الإسلامية حسب تعبير المجلة حـ من الإضطهاد والسجن خاصة رئيس الحركة الدكتور وسين الترابى في السيودان.. وانسور إبراهيم في ماليزيا.

وقد اشار البحسث إلى ان تجربتى السودان وماليزيا كانتا متطابقتين ايضاً في كيفية الوصول إلى السلطة، حيث قبل الرجلان العمل في الدوزارة الوطنية بينما كان هذا مرفوضا من قبل، فقد قبل

عليهم وخرج عن طاعتهم من وجهة نظرهم، هل هذا هنو مايسريدون، ربما، لكنه كذلك أمر بعين ومحقوف بالمخاطر لأن القبوى المضسادة لهم في مصر كثيرة وهم لن يستطيعنوا خداعها لكى تشزلق معهم في مشل هنذا العمل غير المامنون العاقبة ليكون مخلب قط لهم.

وطالما انسه لن يكون هنساك انقلاب.. او ثورة.. إذن لامفر إمامهم سوى اللجوء إلى الخيار الثالث، والسذى يغريهم بشدة لان بعض القوى السياسية الأخسرى قد تسير معهم فيه ..إنه طسريق العصيسان المدنى.. احمد مخترعات السدكتور هسسن الترابى، وقد جرب ف السبودان من قبل.. ربما لهذا الفسرض هسم يسركسزون على النقابات المهنيسة في مصر.. لأضهذا هسو المقابات المهنيسة في مصر.. لأضهذا هسو

وراقع الأمر أن تلك واحسدة من الحكار المتنظيم العسديدة التبي يمكن متسابعتها بدقة من خلال ابواقه في انحساء العالم.. ذلك انهم يملكون عدداً هائلاً من الجرائد والمجلات والنشرات يمكن أن نقراً فيها المكارهم، ونعثر فيها على نوايا الإرهاب

السيئة التي مازالوا يغمرونها.

وكمشال.. صدرت في لندن في أوائل الثمانينيات مجلة «آرابيا» الشاطقة بمايسمى بوكالة الأنباء الإسلامية المملوكة عن صلاح الدين.. ومقرها (آن.. آربار - بولاية متشجن بامريكا).

ويرأس تحريب تلك المجلة الاستاذ محمد فتحسى عثمان، أحد الإخوان الدنين هربوا من مصر واستقر في إنجلترا.. وقد كمان الرجل الثانسي بعد سيد قطب في التسلسل القيادي للإخبوان. وقد كمان للاستاذ سيد قطب رأى فيه حين التقيت به في ١٩٦٤ بعد خروجه من السجن إذ قماز: (إن الاخ محمد فتحمي عثمان تائس بضنط المستشرقين بعد إقمامته في لندن بضر جست معظم مسؤلفاته، وبها من الإشارات الكثيرة التي ترضيهم وبمثله يسير في ركمابهم الآن) .. همذا رأى سيد قطب، ولكن ذلك لم يمنع الإخوان من



#### المصدر: .....وه: السيسوسية

#### للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات

الدكتور الترابى وبوساطة من علال الفاسى - الذى يوصف بائه الداعية المغربى عند الرئيس النميرى - أن يحتضن حسن الترابى ويقربه ويستفيد من خبراته ودعم جماعته المنتشرة في السودان، وقد كان مسرشداً لجماعته المنتشرة في الإخوان المسلمين، وفعلاً تم تعيينه اولا استطاع ان يقترب اكثر مسن البرئيس النميرى وأن يسوط لقدام جماعته في السودان حتى تم له تدريجياً إقناع الحكومة والرئيس النميرى بالتدرج في تطبيق الشريعة وإعلان السدولة

ً ويقول المقال الذي كتبه الاستاذ محمد فتحي عثمان: إن الترابسي يعتقد أن

المسلمين ينبغى لهم أن يتعلموا كيف يكونون في السلطة، وكيف يستعملونها ويكتسبون خبرات في هذا المجال حين تاتى إليهم الفرصة المشرفة والمعقولة فلا ينبغى لهم أن يساوموا، ولكن يقبلوا على طول الخط لكى يتعلموا ويربوا الكوادر القادرة على الحكم، ويعطوا هذا المدف مدة معقولة لاكتساب خبرة الحكم قبل أن يقفزوا على السلطة. هذا إذا كانوا يريدون تجنب ظهورهم بمظهر السلطة دون تدريب كاف.

وعليهم أن يتجنب وا ويحذروا الفخاخ المنصوبة من ضيقى الافق الذين يدينون مثل هذا التعاون صع السلطات الحالية باعتبارها نبوعاً من الخياشة للمبادىء التى سوف تسدمر فرص اللورة التى يعدون لها.

فالمسلم في مقعد الوزير يستطيع ان يتحدث مباشرة إلى رئيس الوزراء وإلى مجلس الوزارء عن صزايا تطبيق الإسلام في مجالات عديدة، وكيف سوف يفيد البلد من حيث الماديات، والقوى البشرية وتطور عا، في الحياة السياسية، والاجتماعية، والقانونية، وفي امن البلد داخليا، وخارجيا، ؟؟

#### التاريخ : ١٩٩٤ إلى ١٩٩٤ التاريخ المرابع المراب

فإنه يستطيع أن يعمل مع جماعته من خلال فهسم مشترك، وتعاون تسام ليوضع خطبة عملية، ومعقولة لاسلمة الدولية تدريجياً.. دون فضبح خطبط التغيير الحاد، الذي يستلزمه الإسلام، أن التواجد بهذا الشكل المعقول داخيل السلطة يجعل الفرصة افضل في سماع الرأى الإسلامي، والعمل به من قول هذا السراى من خسلال نشرات أو خطسب السراى من غساب المسلمين عن مواقسع اتخاذ القرار قد يعطسي الفرصية المتعمدة للبعد بالقرارات، والتصالفات بعيداً عن الاسلام.

فاى نشاط لوزير من الإخوان المسلمين سوف يعطى الناس البرهان العملى على أنهم القادرون على خدمة المجتمع، والعامة، بطريقة أفضل حين يكونون في السلطة.

وحين قرر الدكتور الترابى أن يقيم الحكم الإسالامي قام بتكوين لجنة لدراسة الاصور قبل تنفيذها، وتقوم هذه

اللجنية بدراسة المشكلة من جميع جوانبها المالية، والعمالية.. والاثر الاجتماعي، ومكذا.. وقد استدعى الدكتور التيجاني البذي كان رئيس رابطة الطلبة المسلمين في أمريكا في إحدى السدورات (M.S.A) إلى الخرطوم للعمل كمستشار له.. ولأن الدكتور التيجاني كان من اشد قادة المنظمة نشاطا في أمريكا لحساب الدكتور .. فقد كان يقوم بجميع الاتصالات لتدعيمه وفرض زعامته على الحركة الإسلامية في العالم على قدر استطاعته.

وقد استغال الترابى وجدوده في السلطة بجوار الرئيس النميرى.. وأخذ يعين كوادره في الأماكن الحساسة في السودان.. واستطاع أن يدس رجاله إلى الجيش حيث قام أخيراً بالانقالاب الذي دعم نفوذه في السودان على أنساس أن الدولة أصبحت دولة إسلامية صرفة وأصبح الترابي هو الأب الروحي لها،



المصدر: .....وراليسويسف

#### للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات

وهسسو المتصرف الفعلى في مقسسدرات السودان.. ومنذ ذلك الحين، وهو يطرح السلوب، الذي اتبعه على جميع القوى الإسلامية كاسلوب امثال في القفر إلى الحكم والسيطرة على السدول باسسم الإسلام.

و قد كانت بعض المنظمات فعالاً مقتنعة بهذا الإسلسوب للتطبيسق في مجتمعاتهم، ومن هؤلاء انسور إبراهيس رئيس حسركة الشبيبية الإسلامية في ماليزيا.

كان تطبيق انور إسراهيم مختلفاً قليلا من الناحية التكتيكية فقد اعلىن استقالته من رئاسة منظمة الشبيبة الإسلامية، ولكن ولاءه للمنظمة كان يطغى من آن لآخر، حين كهن يعلن انه المنظمة ما استقال، ولقد اعلن أن الإسلام والمنظمة سوف يستفيدان من صركزه في الحكومة حيث عينه رئيس الوزراء الدينية، وبذلك فإن جميع المعلقين قد اعتبروه ممثسلا لمنظمسة الشبيبة اعتبروه ممثسلا لمنظمسة الشبيبة السبينية الشبيبة السبيانية الموجودة في الدينية الموجودة في الموجودة في الدينية الموجودة في الموجود المو

وبعد ذلك اعلىن (مهاتير) خططه لإندياء جامعة إسلامية، وتدريس مادة

ف جميسع المدارس عسن الحضسارة الإسلامية.. ثم اعلن عن عزمه إنشاء بنك إسلامي، وقد علم الجميع ان هذا الاتجاء الإسسلاميي الحاد في حكومة (مهاتير) كانت بتاثير انور إسراهيم ووجوده قريباً منه في الوزارة.

وعلى الرغم من ذلك فان الاتجاه الإسلامي في ماليزيا قد فشل في حل المشاكل الاقتصادية فقد ظلت الفجوة واسعة بين سكان المدن وسكان الريف، وظلل سكان الصحاري على حالهم من التخلف الذي ورثوه من ايام الاستعمار البريطاني، وظلت الفجوة بين المسلمين والمسينيين كبيرة حيست يعيسش يعيسش الصينيون المواطنون في ماليزيا في

مستوى اجتماعي افضل من المسلمين،

ولكن محمد فتحسى عثمان يعلق على تلبك التجارب في الحكسم التسى حدثت في السعودان، ومساليزيسا. وإيسران على إنها تدفع إلى إعمال الفكر في الاجتهاد في حدود الشريعية لحل المشاكس الشاجمة عين السلامية في المجتمع حيث اضعار الدكدور الترابى أن يسوقيف تنفيسد الحدود بين العناصر المتسردة في جنوب السودان والإيطبق الشريعة في هذه المناطق مع أن الجميع ماداموا يعيشون في دار الإسلام.

والقصة في السودان لها بعض الإبعاد الاقتصادية التي الرت على مسار الاحداث، فقد اعلنت شركة شيفرون الامريكية اكتشاف حقل بترولى بعد كميات بترول اقتصادية: وأنه يمكن البدء في استضراج البترول.. وقد كان الاحتياطي يكفي للاستغلال بين ١٥٠،٠٠٠ سنة، ولكن كانت هناك مشكلة؟

لابد من إنشاء خط انابيب بين موقع البئر، وبين ميناء بورسودان. إلى جانب أن الميناء لابد أن يتم تطويره.

ولكن هذا الخط.. مع تطوير الميناء يحتاج إلى اموال واستثمارات ضخمة قد تستهلك ثلث العائد البترولى المتوقع، وكان لابعد للسودان من البحث عن التصويل الخارجي، فاتجهوا إلى دول الخليج الصديقة، ولكنهم لم يجدوا الحماس الكافي للقبام بالتمويل، ولذلك، وفي الوقت المناسب، وبتاتير الدكتور الترابى القابع بجوار الرئيس النميرى، جاء العرض من دار المال الإسلاميي في



#### المصدر: .....ويتراسيه وسف

#### للنشر والخدمات الصحغية والمعلومات

التاريخ: .....الم الم المور ١٩٩٤

ُجِنْسِفَ بِسِرِئَاسِـةَ الأميْرِ محمَـد الفيصل باستثمار مليار دولار في السودان،

كان لهذا العبرض فعيل السحير في تحوييل نية الحكومة السيودانية نحيو تطبييق الشريعية الإسبلاميية وإعطاء الجبهة الإسلامية مزيداً من النفوذ.

وقد كان في خلفية فكر الدكتور الترابى ماحدث من مساعدة عسكرية للسودان من مصر في أيام حكم الرئيس السادات حيث قامت الطائرات المصرية بقصف التمرد الذي حدث في جزيرة أبا سنة ١٩٧٠. فكان في حسهم أن مصر لابد أن يتم إبعادها عن السودان للتأثير القوى للمصريين على مسار الاحداث في السودان نتيجة لتأثير الثقافة المصرية على الشباب السوداني حيث يدرس أللا الجامعات المصرية اكثسر مسن الفين سنويا.. وإن اكثر من مليون سوداني يعيشون في مصر.

وتم استغلال اتفاق كامب ديفيد للوضيع اسفين القطيعية بين السودان ومصر حتى يتم عسزل السودان عن مصدر الإشعاع الحضاري الذي يتاثر به ويتم الانفراد بما لمجتمعه السوداني لتشكيله بالشكل الذي يريدون.

ولم ينسوا لسدول الخليج أنها لم تمول المشاريع التى احتاجوها منهم رغم السعدان من السعودية، ودول الخليج الأخرى، إلا أنهم كانوا يسريدون المزيد، وزاد الحقد سنة بعد أخرى حتى واتتهم الفرصة الناء حرب الخليج فوقفوا بكل جهدهم مع صدام حسين ضد من ساعدوهم دائما.

في النظام السراسمالي فان جميسع العناصر في المجتمع من سياسة واجتماع وعلاقسات إنسانية وخسلافه تخدم الاقتصاد في النهاية .. فراس المال هو السيد الذي تدور جميع الأمور حوله.

أما في النظام الإسلامي فالمفروض ان الاقتصاد والسياسة والحرب والمال وجميع الموجودات تخدم نشر الدعوة وتعميقها في نفوس الناس.. والعمل على إصلاح حياتهم.

للإخبوان المسلمين بعلاقباته الممتدة إلى جميع دول العالم التبى بها مسلمون.. سواء كانوا اقلية أو اغلبية .. وما يساند

أمنا ما تمخيض عنيه النظام البدولي

هذا النظسام من أموال.. اختلطت ببيوت ماليسة ودولية وأصبحت قوة اقتصسادية ونقدية لايستهان بها ...

فقد اصبح النظام المالى والاقتصادى هما الهدف وان جميه التنظيمات السولية الإسلامية إنما تحدث وتسخر وتستغل لخدمة راس المال .. أولا وأخيراً وبهذا فقد تغلب ما تعلموه في المؤسسات العلمية الراسمالية هو الغالب على فكرهم وعلى توجهاتهم دائما.. ومشال نلك مقال في مجلة ارابيا عن اسلوب جديد للاستثمار في الدول الإسلامية وخاصة الفقيرة منها:

« محمد نبى الإسلام » .. اصبح رجــل اعمال شهيراً.. ذا خبرة وفهــم للاعمال التجارية إذا طبقت مع بعـض التعاليم الخاصة فإنها سوف تعـود بـالنفع على المجتمسع، فإن خبرتسه

التجارية جعلته رجالاً عملياً ولقد فهم حقيقة العالم وكذلك صحابته .

مكذا تقول إحدى فقرات المقال الذي يتحدث عن ابتكار اسلبوب تاجير المعدات التي يتم شراؤها بتحويل بيوت المال الإسلامية وتاجيرها للسدول أوالشركات أو الأفراد. ويقولون إنهم بهذا الإسلوب سوف يحلون مشكلة المقدمات المطلوبة للشراء..

في الاسبوع القادم نكمل الحديث عن خطة الثورة وأجهزة إعلام التنظيم وخلية المانيا

المصدر: .....

التاريخ: : التاريخ: التارغ: التارغ: التارغ: التا

للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات

الحلقة الأخيرة

# مسلسل جدید وهام



ماری عشماوی اخرقائد للمیلیشیان المسلحة یکشف

أسرار التنظيم الدولي للإخوان السلمين :

| لجوء السياسي أمدت أوروبا بمعلومات لم تقدمها | 🗆 زوجات الاخوان وإقرارات ال |
|---------------------------------------------|-----------------------------|
|                                             | أجهزة المخابرات             |
| ماركت لتمويل المراكز والساحد                | □ بنك اسلامي ومطاعه وسوي    |



### المصدر: .....

#### النشر والخدمات الصحفية والمعلومات

التاريخ: ٢ مزمند ١٩٩٤

قبل ذلك ذهب اسامة بن لادن إلى المفاستان للتحوليق بين المسلمين المتحاربين حكمتيار ومسعود وعرض عليهما أن تقوم شركة بن لادن الام ف المملكة العربية السعودية برصف جميع

الطرق التى دمرتها الحرب في داخل الفانستان على نفقة الشركة .. وحثهما على البدء في بناء الفانستان وجنى ثمرة النصر الذى حققاه .. ولكنه لم يجد صدى لوساطته .. فخرج من الفانستان وهو غير راض عما راى .. وذهب إلى السودان فاقام بها مشروعات الاستثمارية حيث اسس شركة لرصف الطرق .

واسس بنكأ إسلامياً تابعاً لجموعة البنوك الإسلامية الدولية .

لقد كانت تجربة الإخوان والتنظيم الدولى في افغانستان فريدة وجديدة من نوعها .. إذ اوجدت احتكاكاً مباشراً بين المصريين وغيرهم من المسلمين ﴿ ميادين القتال .. تعلموا منها الكثير .. لم تحققه لهم معارك فلسطين أو القنال .. صحيح انهم في المعارك الأولى استطاعوا أن يسرقوا بعض الاسلحة المخصصة للمعارك ، واخفوها داخل قرى مصر ،، ومدنها .. إلا أنهم في حرب المغانستان .. استطاعوا ان يخرجوا فعلاً إلى العالمية .. وإن لم يتمكنوا من أن باخذوا قيادة المعسكر .. وريادة المجاهدين في افغانستان .. فقد كانت كلها في البضة اسامة بن لادن ، وكان المصريون مثل غيرهم تحت القيادة .. وهي اوضاع لم يعتادوها ... ولكنها اعطتهم الإشارة .. وقالت لهم أنهم لابد ن المجال الدول ان يتنازلوا عن بعض مواقم القيادة، فالصراع على تولى القيادات .. ولو كائت فرعية .. صراع ضيشم جداً .. وكما استلقتا فلقد وضل الصراع إلى المطالبة بمنصب المرشد العام، وبناء عليه فإن دورهم بدأ يتقلمن في بعض القيادات الفرعية .. واحياناً المهمة ،

إننى استطيع القول ان المسئول المصرى عن التنظيم الدولى الاخ مصطفى مشهور هو رئيس هذا سافر مصطفى مشهور إلى المفانستان للوساطة بين حكمتيار واحمد شاه بسعود بناء على قرار مؤتمر سويسرا اثناء فرح ابن الملياردير الإخوانى المصرى يوسف ندا .. وشكلت لجنة على مستوى عال تمثل التنظيم الدولى للإخوان المسلمين للقيام بالوساطة ..

س . مصطفى مشهور .. نائب المرشد ق مصر . . دد . الفندة . . . محشد الاخوان ق

ورأشد الغنوشي .. مرشد الإخوان في غونس .

وعبدالمجيد الزنداني .. مرشد الإخوان في اليمن . وممثلين عن الترابي .. مرشد الإخوان في السودان .

بنل هؤلاء جهداً كبيراً في التوفيق بين الاطراف المتنازعة إلا أن الوساطة لم تكلل بالنجاح لأن من تصدروا للجهاد الإسلامي لم يكونوا على فقه وتقوى تناى بهم عن الاقتتال من أجل الزعامة أو الحكم ... فالمفروض أن من قاتل في سبيل الله ولتكون كلمة الله هي العليا وقتل فهو شهيد .. وليس بشهيد من قتل في سبيل شهرة أو مغنم أو رئاسة أو

هنا موضع الخطا ، فالإسلام جميل واحكامه علالة وهى من عند الله والمشكلة فيمن بقوم بالتطبيق وإقامة الاحكام .. هذا او الاختبار لأن الدنيا قد عششت في نفوس القائمين على الحركات الإسدامية .. وصاروا لا

يستطيعون أن يكونوا مثلاً في الرحمة ا والعدل وخفض الجناح وهم خارج: نطاق الحكم .. فعابالك إذا آلت السلطة

هاهم يملاون الدنيا ظلماً .. وقتلاً ..
 وفسقاً .. واكلاً للمال بالباطل وتفصيل
 الفتاوى حسب المواقف المطلبوبة
 للجماعة ، فاى ثقة يطلبونها .



المصدر: .....مهذ السيسوهسا

#### للنشر والخدمات الصعفبة والمعلومات

التاريخ: .....٧ ....٧

التنظيم .. ولكنه المسئول الصرى للاتصبال بالتنظيم الدولي ولأن القيادة تقع معظمها خارج مصر .. وف أوروبا بالتحديد

بدا الإخوان يعرفون اوروبا ويعملون على إقامة مراكز لهم فيها ف ا اواش الخمسينيات ، حينما بدا سعيد

رمضان الذهاب إلى سويسرا لتاسيس المؤتمس الإسلامي وإصدار مجلة المسلمون من هذاك لما ضاقت به أبوأب عمان، واصبحت الإقامة في الأردن محفوفة بالمخاطر ومن الامور المحرجة للحكومة الاردنية برغم وجود الاستلا كامل إسماعيل الشريف ، الذي يحمل الجنسية الأردنية معه ... فلما ذهب إلى السعودية وجد أن الإقامة متوافرة .. والأموال جاهزة .. ولكن النشاط ممنوع على المراد الجماعة الذين لجاوا إلى السعودية .. وكان سعيد رمضان وقتها مندهماً للحركة والنشاط .. مَاثِر الذهابِ إلى اوروبا .. خاصة انه كان قد سبقه إلى هناك بعض افراد النظام الخاص في عام

كانت المانيا الغربية في هذا الوقت من احسن الدول في العالم التي ترحب باللاجئين السياسيين ، وكانت إجراءات اللجوء سهلة وميسرة ، دون أي عثاء ، لان المانيا في هذا الوقت كانت تحاول ان تبنى ناسها من جديد التصاديا وسينسياً .. واللجوم السياسي كان يعول اجهزة الامن الالمانية بمعلومات سهلة عن جميع دول العالم من خلال إجراءات إعطساء المعلسومسات الأوليسة لطلب اللجوء ..

وقد تزوج معظمهم من المانيات .. والمراة الالملنية من اقضل نساء أوروبا اهتماماً بمنزل الزوجية .. والتصرف كزوجة طالما أنها تزوجت .. ومعظمهن حين اسلمن احترمن تلك العقيدة الجديدة التي انتمين إليها .. لكن على طريقتهن في الفهم والتنفيذ .

هذا الزواج ايضاً كان أحد الأسباب المهمة في انضباط سلوك الأزواج من الناحية السياسية شرط مساعدتهم

التصادياً والعمل على بنائهم مالياً .. وربطهم بمفاتيح المجتمع في المانيا .. كل هذه الإسباب شجعت المسلمين من مصر وسوريا ولبنان إلى جانب تركيا للاستقرار ف المانيا .. ولما كانت الديمقراطية الإلمانية، ونوع الحياة الذي يحمل () طياته الكثير من الكفالة الاجتماعية عن طريق الدولة ، متوافرة فإن هذا ساعد المسلمين على إقامة أ شيعائرهم بل نشر الدعوة ومزاولة

النشاط من داخل الأراضي الألمانية .. وإن كانت كل الخطوات والنشاطات مرصودة ومحكومة من قبل الدولة .. والزوجات .

اسس سعيد رمضان المؤتمس الإسلامي في سويسرا بتمويل سعودي خالص ، وفي نفس الوقت كانت الأحوال بين الإخوان والسلطة في سوريا تنذر بالصندام ، رغم أن عصام العطار كان حريصاً جداً على تفادى ذلك ، ولكنهم ارسلواطلائعهم إلى اوروبا ،، وكان العرب عموماً اكثر إقداماً من المصريين على الهجرة والاستقرار خارج ديارهم .. فدهبت مجموعة من إخوان سوريا إلى اوروبا على راسهم غالب همت ، واستقر و المانيا واسس مركزاً إسلامياً في دوزلدورة بالملنيا .. واصبح هذا المركز قبلة لجميع اللاجئين المسلمين من كل بقاع العالم الإسلامي .

وصدق ظنهم .. في الصدام الآتي مع السلطة في دمشق خاصة بعد سقر احد الإخوة السوريين ـ الذين تعلموا في مصر \_ إلى القاهرة حيث اتصل بجميع القوى الإسلامية خاصة بالإخوان .. رغم أنه كان يرى أن الإخوان المسلمين في مصر .. دوو ايد مرتعشة يقضلون دخول السجن عن الصدام بالسلطة عندما يجد الحد .. هذا الكادر هو مروان حديد .. الذي كون مجموعة من الاتباع في اوائل الستبنيات في مصر .. انضم منهم إلى تنظيم عام ١٩٦٥ اثنان بعد سفره إلى سوريا هما احمد بدير .. ويحيى ..

کان مروان حدید اسطورة ف حد ذاته ، حیث کان طوال وجوده فی مصر يدرب اتباعه على الاحتكاك بالبوليس بالكلام .. وكثيراً ما اعتقل ، ثم المرج

عنه بعد أيام لهذا المسلك .. كان يقترب من رجال البوليس في الشارع ثم يسبهم ويصغهم بانهم ادوات الطاغوت ، وغير ذلك مما اصبح شائعاً من مصطلحات . وكان يرى أن المهادنة مع الحكام جريمة في حق الإسلام .. وأن الصدام معهم بطريقة تؤدى إلى الموت وليس الاعتقال هو انسب السبل لنشر الدعوة وإيقاف قللم الحكام ف العالم الإستلامي .. وقعلًا فقد نقذ ذلك بعد عودته من القاهرة إلى سوريا .. وقاد ما

سمى بحركة حلب في عام ١٩٦٤ .. وطارده البوليس هو واتباعه وصعد فوق مثدئة المسجد الذي احتموا به .. وصيار يلقى القنابل من فوق المئذنة على رجال البوليس حتى قتل ف هذه المعركة .

كثر عدد الهاربين من سوريا ف هذا لوقت .. واستقروا في المانيا .. وقام غالب همت بإيوائهم .. وعمل إجراءات اللجوم السياسي لهم .. وقند كان نشاطهم بعد ذلك ضد بلدهم سوريا نابعاً من المركز الإسلامي الذي يديره غالب همت ،

اخذ السوريون خطأ متشددأ بعد ذلك داعين للجهاد ، وخاصة بعد أن تم التزاوج بينهم وبين المكار وأراء سيد قطب ممثلًا في ارتباط محمد قطب بنشاطهم بعد زواجه من سورية، واصبحوا يرفعون المعار ﴿ وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ﴾ ، داعين إلى الصندام القورى مع من يسمونهم بالطواغيت ف العالم الإسلامي ..

وهذا وقعت الواقعية .. وانشيق الإخوان المصريون عن مركز غالب همت ،، وفتحوا مركزاً آخر في ميونخ ،، دعموه باتصالاتهم بالتنظيم الدولي وعلى راسسه مليارديسرات يعسرفسون كيف يستعملون المال لتحقيق النفوذ .. وبهذا قام المركز الإسلامي في ميونخ يكبر .. ويكبر .. ولكنهم بعد أن حققوا هذا النصى .. عادوا إلى غالب همت .. واصلحوا الأمور معه .. حتى يستمر التعاون في المستقبل .. هذا التعاون بين



المصدر: .....المسادرة المسيسان

#### للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات

التاريخ: .....

الجميع على اشده الآن .. حتى تم الهنتاح مركز أخر في مدينة فيزبلون .

وزاد تدفق السوريين إلى المانيا بعد المدام الأخربين الإخوان وبين حكومة الرئيس حافظ الاسد .. والتي شعلت عنفاً شديداً بين الطرفين وخامنة في منطقتی حماد ،، ودمشق ..

وكان من اثر ذلك أن اشتمل مرشيد الإخوان في سوريا عمنام العطار إلى الاستقرار بعائلته في المانيا الفربية .. ومعه قيادات الجماعة الذين ظلوا على أبد الحياة .. واصبحت القيادة من الناحية الأدبية في يد عصام العطار .. منذ أن خرج الإخوان في مصر من

(السجن عام ۱۹۷۶ وهم حريصون على التعامل مع المانيا بالذات معاملة خاصة وعمدوا دائماً على إرسال مستول قيادى ف التنفليم المصرى ليقيم في المانيا خترة لياخذ الخبرة عن العمل ﴿ خَارِجٍ مصر .. وفي نفس السوقت يعطى انطباعات القيادة المصرية عن العمل العسالى .. ذهب بندايسة مصنطفى مشهور .. واستقر هنك غترة ليست قمسرة .. كان بتحرك عالمياً ف جميع الاتجامات في طول البلاد الإسلامية وعرضها .. زار الحزب الإسلامي في لندن ، يغلب عليه المسلمون من الهند وباكستان، وإن كان معهم الاستلا محمد فتحي عثمان من مصر .. وزار المركن في النمسا ، وإن كان اضعفهم من

حيث القيادات التي تعاقبت عليه لان ا اغلبها غير مدرب على العمل الدو في . . وذهب من هناك إلى تركيا وماليزيا .. واندونيسيا .. وبعفن بلاد جنوب شرق اسيا الأخرى ، ولما أحس أنه قد الم بالموقف الدولي ورتب أوراقه جيدا عاد إلى مصى .. ثم جاء من بعده محمد مهدى عنكف .. وهو من إخسوان القيادة المصريسة المشبهبورين والمعسروفسين بالشخصية الجذابة والدبلوماسية داهل الإهوان ..

اما الأن فإن قيادة العمل في ميونخ سلمت إلى احد الإخوة المصريبين

اللوجودين دائماً حول القيادة ف مصر .. وهوموضع ثقة القيادة المصرية .. إنه عيده قاسم ، وهُو احد قياديي الجماعة في الثمانينيات .

وحسم الإخوان الموقف الذي يتميز ببعض الحساسية بين مصر وسوريا .. بالزواج الذي تم اخيراً بين عائلتي العطار ..

وللإخوان في المانيا الأن مصالح مالية ضخمة ساعدت باستمران على تثبيت أقدامهم وشيل عطف الجكومة الإلمائية إلى جانبهم دائماً .. هنك الليم ثاني بنك إسلامي في العالم بعد بنك باكستان ، ولك أن تتصور قدر الأموال الإسلامية والعربية التي تتدفق على هذا البنك، بحيث لهبيح نقطة ضغط هامة لصالح

الإخوان هناك .. وقد ساعد وجوده على أ أن يقوم الإخوان بعمل مشروعات اقتصادية كثيرة داخل المانيا بتمويل البنك .. واستغلال المجتمع المسلم الموجود هناك .

مثال ذلك ماقام به الاخ محمد حسنى موسى .. وهو من إخوان بورسعيد .. ويقيم في المانيا منذ عشرين علماً، ومتزوج من المانية .. وله مكتب تصدير واستيراد جيد السمعة إلى جانب سوهدا ما اعنيه ـ مطاعم إسلامية في بعض المدن الرئيسية ... ومدرسة لتعليم ابناء الجقية الإسلامية اللفة العربية،

والإسلام إلى جانب العلوم الأشرى .. إنه نموذج للمشروعات التي تستفيد من وجود التنظيم الإسلامي في جني المال ، وهم يعملون ايضاً مع بعض الإخوة السوريين في تصدير اللحوم المجمدة من السوق الأوروبية المستركة إلى مصر .. وبتسهيلات في الدفع .. فضلًا عن مصلات السوبسرماركت والمسانسع الصناعية .. والتجارة الدولية في السلع الاستراتيچية ..

وينبغى القول أنهم قد أزالوا مشكلة التمويل لنشاطاتهم بتزاوجهم مع بيوت المال الإسلامية .. والعالمية .. والالتزام معهم بآزراعد اللعبة ..

ال هذا المجال ينبغي التنويه إلى أهمية إعلام إسلام الأديب والمفكر الألماني في أوائل الخمسينيات (ليوبولد فايس) ، وقد سمى بعد إسلامه ( محمد أسد ) .. وقيل أنه قد أسلم وحسن إسلامه كما يقول الإخوان .. وقد هللوا لهذا الحدث ف حينه واستثمروه إلى أهُر مدى واعتبروه احد المعابر الجيدة. للتمركل في أوروبا ... استهلوا له رحلة إلى مكة ،، بعد إسلامه ،، وكتب اول كتبه بعد إسلامه سماه ، الطريق إلى مكة ، وتوالت مؤلفاته الإسلامية التي افادت كثيراً في نشر الدعوة الإسلامية بين الألمان .. وتثبيت الدام التنظيم الدوى بعد ذلك في المائيا واورؤبا عامة .. وهو مازال حتى اليوم على تعاون وثيق معهم ..

ويخطىء من يظن أن قيادة التنظيم الدولي موجودة في المانيا نظرا لقوة المجموعة الموجودة هناك، وعدد الشخصيات المحيطة بالركز .. وإن كنا لا نستطيع التقليل من قوة النشاط الموجود ف إنجلترا ، وخاصة انهم أصبحوا حزباً معترفاً به من الدولة .. إلى جانب الحركة الإسلامية القوية الموجودة في فرنسا والتي تقوم اساساً على المغاربة والجزائريين والتونسيين المقيمين في فرنسا مع بعض العرب الأخرين ، فقد اصبح النشاط الإسلامي في اوروبا هو حدث الساعة ومحور جدل كبير نتيجة لعمليات الجبهة الجزائرية الإسلامية ضد الحكومة واستغلال الموجودين في فرنسا للقيام ببعض

الاتصال أو التمويل والتسليح .. كل هذا طفا باسم الإسلام إلى ساحة الشبوء .. وهذا ف حد ذاته من وجهة نظل الإسلاميين يعتبر نصرأ لانهم وسط الاحداث ومحط الدعاية في جميع وسائل lyaka ..

أعود لأكرر أن المائيا لا تحتوى على قيادة التنظيم الدولى ، وإن كانت من القوى المراكز إلا أن مسالة القيادة تأخذ شكلًا أخر .. حيث يتم الاجتماع دورياً او عند الإزمات في احد الاملكن التي تختار ف حينها على طريقة اجتماعات



التاريخ: ......

نوادى الروتاري ... خاصة أن الصراع على الزعامة والريادة اشتد في الأونة الاخبرة .. بعد نجاح التنظيم الإخواني في السودان في قلب نظام الحكم وإقامة الدولة الإسلامية هذك ..

بقى ان الخص الواجبات والمهام المكلف بها التنظيم الدولي :

١ ـ نشر الدعوة في الدول التي انشئت بها تنظيمات ومحاولة الزحف إلى دول اخرى لفتح مراكز بها .. على غرار الاسلوب الذي اتبعه الإخوان في الأربعينيات في سياسة فتح شعب للجماعة في جميع مدن وقرى مصر .

٢ ـ إدارة الحركة السياسية العالمية لصالح المنظمات الإسلامية والضبغط على المراكز الدولية الحساسة لتساعد ف تحقيق مكاسب للجماعة او الاتصال مهيئات دولية لرفع الضغط عن الإخوان ن ای بلد تحدث فیه اضعارابات مثل هيئات حقوق الإنسان المختلفة ، واقد كان ايرز ماحدث سرعة وصول ممثل انجنة حقوق الإنسان التابعة لنقابة المصامين الأمريكان إلى القاهرة اثناء اضطرابات نقابة المحامين الأخسيرة يمناسية وفاة عبدالحارث مدنى ، فقد كان ذلك مثالًا على سرعة تحرك التنظيم الدولي للإغلالة ..

٣ \_ رعاية الشروة الإضوانية والتحرك ل دنيا المال لتنمية تلك الثروة .. وجمع التبرعات من أن لأخر لزيادة الدخل وتوظيف مزيد من المال .. ومعرفة كيفية استخدام تلك الأموال .. ٤ - إقامة المشاريع المختلفة ومنظمات إسلامية منبثقة عن التنظيم الام .. وأند أقيم مؤخراً اتحاد المسلجد

المالى برئاسة الشبيخ عبدالله العقيل الذي يشرف على جمع الأوال لبناء المساجد في العالم، وهي تعتبرمراكن تجمع للمسلمين يتم استقطاب العناصى الصالحة منها من خلالها .. وأخر ماتم بناؤه مسجد ن مدينة ليون بغرنسا تكلف عشرين مليون فرنك فرنسي .

ويدخل في ذلك الدخول في أي منظمات إسلامية اخرى وتوجيهها في نلس اتجاه الإخوان وربطها بالنشاط تدريجيا .. وخاصة المنظمات التي لها

كيانات حكومية معترف بها .. وكمثال لدينا كيان الجمعية الشرعية وجمعية أنصبار السنلة في مصر ..

• ـ مساعدة الحركات التي تواجه صداماً مسلحاً من أي توع بالدعم المالي وتهريب الأسلحة .. وحشد التأبيد السياحي من الدول المؤثرة في المسرح الدولى ووقوف التنظيم في الفغانستان خير دليل على مااقول .. وهم الأن مشغولون بنقل اعداد كبسيرة من المتطوعين إلى البوسنة إلى جانب تهريب الأسلحة إلى داخل المنطقة المتحاربة ..

وليس الدعم المتصل لجبهة الإنقلا الجزائرية بالمال والسلاح .. وإبواء الهاربين في الخارج سوى دليل اخر على ذلك .. خاصة انه لما طلب منهم في بعض المواقف أن يشجبوا حوادث الإرهاب التي تحدث من أن لاخر في بلد مثل مصر .. كانت البيانات اساترة .. ومتوازنة ولاتحدد موقفاً ..

ولقد ناقشت هذا الموضوع بالذات مع بعض المتصلين بهم .. وإن لم يكونوا منهم فاجابني إجابة غريبة جدآ وهي:

(إن اي مواف ضد هؤلاء يسقط بالتبعية في المعسكر الأخر .. معسكر العلمانيين ) .

٦ - العمل على التخطيط والدعم للاستيلاء كل فترة زمنية على إحدى الدول التى يشكل المسلمون فيها اغلبية وإغامة حكم الإخوان فيها .. وتدعيمه .. لكننى لا استطيع ان انهى هذه الحلقات بعد كل مااحدثته من ضبجة قبل أن أوجه نداء إلى جمهور الإخوان المسلمين :

لقيد سقطت الاقتعة .. وازيلت

الفشاوة .. وتعرَّت القيادات وظهرت النوايا على حقيقتها .. إنهم يطلبون الحكم .. وأنتم الوقود ..

ولقد اجمع الاثمة الاربعة على عدم الخروج على الحاكم مادام يقيم فيكم الصبلاة ، والحمد لله الصبلاة قائمة .. والمساجد تبئى كل يوم .. وملحال احد · بينك وبين مىلاتك فلا تترك نفسك لاحد يتصرف فيك. ولكن استمسك بالفهم ا

والعلم وسؤال أهل الرأى .. وبلب مقتى الإسلام مفتوح لمن يسريد السراى والمشورة ، وحلى حين تقرر شرعاً ان تقدم النصبح للحاكم .. فقد بين الرسول - صبلي الله عليه وسلم - أن القاعدة أن يقوم الرجل لينصبح الحاكم حتى وإن ادى ذلك إلى ان يقتل .. وليس معنى ذلك أن هذا الحاكم يقتل .. ذلك خطا .. ومن الواضيح أن هذا هو غلية ما يستطيع المسلم أن يفعل وهو أن يقف ليقدم النصيحة .. قولًا ..

اما أن يأتي الإخوان .. ويقول احدهم : « قد تكون هذه النصيحة على هيئة طلقة بين عيني الصاكم ، .. فهنا المصيبة .. مَنْ اين اتى بتلك الفتوى .. وكيف خرج بهذا الاستنتاج .. الله أعلم .. إنه نموذج للسقوط الفكري لا يقل غرابة عن نموذج قاله شخص اخر على . نفس الطريق حين سئل عن الإرهابيين فقال دون اي تردد ، وماذا ن ذلك .. نحن إرهابيون .. الم يقل الله تعالى .. ﴿ ترهبون به عدو الله وعدوكم ﴾ ، .. وإنه تخريج اخر ق غاية الخطا .. ويدل على سطحية القهم .. بل انعدامه من اسلسه ..

أما الخروج على الملكم على هيئة ثورة شعبية لقلب نظام الحكم، فقد نقبت عنه ف راى الائمة الأربعة ...ولم أجد من يبيح ذلك ، لقد سمى هذا الأمر فقها بالبغى فمن خرج على الحاكم فهو باغ .. وقد رفض الإمام ابوحثيفة هذا المسلك قائلًا : إن البغى مجلبة للفتنة بين المسلمين وكثرة القتل .. وهذا شرعاً مرفوض والأولى تقديم النصبح للحاكم .. وعدم الخروج عليه ..

هكذا قال باقى الائمة .. حتى ابن تيمية .. فقد قال : إن الحاكم الفاسق القوى فسقه عبلى نفسه وقبوته



المصدر: .....

التاريخ: ٧. نؤمند ١٩٩٤

#### للنشر والذدمات الصحفية والمعلومات

المسلمين .. ولم يجز الخروج عليه .. أما أن يأتي الإخوان ويجيزوا القتل والاغتيال .. والخروج على الحكام وإثارة الفتئة والبلبلة بين المسلمين ...

لهو منطق غير مقبول .. وكان الأولى بهم ان يقفوا مع حاجات الناس .. ويرعوا مصالحم ويعلموهم دون ان ينفصلوا عنهم .. فهذا في سبيل الله .. وخير العمل ماابتغى به وجه الله دون دعلية او شهرة ..

إن القاعدة في الإخوان نقية مخلصة لله .. لقد عشت معهم فترة طويلة من عمرى ولكن قيادة تلك الجماعة هي التي تعمل باكثر من وجه .. وتلبس اكثر من ثوب بغية الوصول إلى



الحكم .. وهم في هذا السبيل يفصلون الفتاوى التي تناسب اهسواءهم ويغيرونها مع تغير الاحداث والمواقع .. واسوا ما يقع فيه الإنسان هو أن يسلم قياده لجهة ما أيا كانت ، فأن تكون النتيجة طيبة ، وسوف يسال امام الله كيف عملل عقله .. واغنض عينيه ، قرب قياده لغيره .. وقد كرمه الله بانعقل والمعرفة .

اللهم اهد قلوبنا 🖪 .

تمت المذكرات على عشماوى

التاريخ: ١٩٩٤ مؤنسر ١٩٩٤

للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات

#### عن الإخوان والإرهاب

#### بقلم : فريد عبد المالق

عقب اطلاعي على مقال الأستلا ثروت أباظة في جريدة الأهرام بتاريخ ٧ نوف مبر بعنوان «الإخوان هم الإرهاب، عن لي تعقيب وجيز علي

٧ نوفمبر بعنوان «الخوان هم الإرهاب» عن لي تعقيب وجير علي بعض ماچاء به.
أولاً إن ظاهرة الاعتدل في التيار الإسلامي للعاصر ، مهما اختلفت وجهت أنظار حوله ، هي السمة السائدة.. و لا يغير من هذه الحقيقة فيما أري كون عناصر أو «تشرنمات» تنسب نفسها إلى الاسلام بغير حق، الا القاعدة أن الحكم للأغلب، وإن الضدين لا يجتمعان، فلا يصبح مثالاً أن يقال: «جمعية الاستحالل الإسلامية» أو «التطرف الأصولي العدواني الإسلامي» ، فاستحالل الحرام محظور ، والتطرف العدواني مثله . وحرام أن يتطوع مسلم بتشويه وجه الإسلام بنسبة جرائم شدد في حظرها اليه وحساب مرتعيها عليه.

لاية وحسب مرتعبيها عليه.

فإذا وجدنا جماعات إسلامية كالإخوان للسلمين لاتفتأ تعلن صراحة عن رفضها لأسلوب العنف في ممارساتها، وتستنكره وتنكر على عن رفضها لأسلوب العنف في ممارساتها، وتستنكره وتنكر على التطرفين سلوكهم وتنينها، لاسيما وقد شهد لهم وزير اللخلية نفسة من موقع مسئوليته واختصاصه بعدم تورطهم في حوالث الإرهاب، فإن الأمر يقتضي ما النخب الفكرية التأكيد على أهمية الفرز، وليس التعميم في التصدي للإرهاب ومرتكبيه، بل ويصبح ثلك واجبا تقضيه للصلحة القومية، كما يقتضيه العنل والدين.

ان دعوة الأخوان للسلمين — ولم تكن حزبا سياسيا يوما ما، تجاوز عمرها خمسة وستين عاما، حف طريقها بالتاعب والكاره وعناوات عمرها خمسة وستين عاما، حف طريقها بالتاعب والكاره وعناوات الأقربين والأبعدين — ماز ال متناها موصولا، ملتزمة بالاعتدال في كل أمرها، وبلحترام النظام العام، ومن أراد من للنصفين أن يحيط علما بنشاتها وتطورها بدءامن ررسائل، منشئها حسن البنا وانتهاء بملاحظة نشاط أبنائها رغم الحظر القانوني في مختلف محالات العمل الاجتماعي والاقتصادي والصحي والعلمي وكلك للشاركة السياسية في للسيرة الديمقراطية. وسيجد الباحث أن الإخوان للسلمين في جوهرهم ،حركة التنوير، اسلامية النبع والغاية أساسها قوله تعالى: ،قد جاءكم من الله دور وكتاب مبين، هدفها القاظ الأمة من سباتها، وتعريفها بعللها وأوجه قصورها ومشاكلها، ووضع اقدامها على الطريق الذي رسمه واستكمال استقائلها، وترسيخ حقوقها وحرياتها، وتوحيد صفها وكلمتها، واستكمال استقائلها، وترسيخ حقوقها وحرياتها، وتوكيد هويتها، ومرجعها في ذلك كله الكتاب والسنة.

وما أكثر ماتكررت بعوة حسن البنافي رسائله وخطابه، ومن خلال وما أكثر ماتكررت بعوة حسن البنافي رسائله وخطابه، ومن خلال مواقفه السياسية إلى توكيد احترام النستور والقانون والنظام العام، ومن خلال ونبذ العنف كاسلوب التعيير. وكان يري أن صلب الدعوة ومهمته الإساسية هي التربية، لا الوصول إلى السلطة، ناهيك عن اسلوب القفز عليها، انظلاقاً من نازلة القاعدة القرائية في منهج التغيير اإن الله الايغير مابقوم حتى يغيروا ما بالقسمه، كما كان يردد في دروسه العامة والخاصة أن النفوس إذا ربيت علي الفضائل وصحت منها العزائم، سهل عليها النهوض بالأمة، وايجاد القنوة، وصعب علي الاعباء إذا لها وتطويعها الصالحهم، قلول قابلية الاستعمار في عصور الانحطاط وتحديد من المحدود إن المحدود أن ينجح في الوصول إلى غرضه، فهل يسوغ ان تخترل دعوة الإخوان الشاهة؟ معلى المعنون الناي اختراه كاتبنا القاله؟ لعله يري ان الأجر بمثله اعادة النظر فيه.

النيا - أن السُّلَة البلغة الحساسية التي يعتبرها جل أهل الفكر للقتل الذي تصاب فيه جماعة الأخوان السلمين، هي حوادث العنف والاغتيال التي لرتكبها بعض شباب النظام الخاص في أواخر الأربعينات وللأخذ صحيح ولهم فيه العنر. وإن كان من الصحيح كنلك - لوجه الحق. أن من حوادث العنف هذه ملكان مباشر إضد العدو الصهدوني وقوات



المصدر: ......المصدر

التاريخ: ١١٧ نوينر ١٩٩٤

للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات

الاحتلال البريطاني انذاك. ومنه ما كان موجها بخطأ فادح غير مبرر لا شرعا ولا عقلاً ضد شخصيتين بارزتين، القاضي الخازندل إثر أحكامه ضد بعض المتهدين في قضيايا ضد قوات الاحتلال الانجليزي، ثم النقراشي باشارئيس مجلس الوزراء إثر قرار حله المماعة. أما الذو الاسترائي عند الفراء الأول منها فكان مشاركة للقوي الشعبية الوطنية ضد الغزو الاسرائيلي وضد الاحتلال البريطاني في شأن وطني تاريخي، كان له اعتباره عند القضاء في نظر محكمة من قدم منهم للمحاكمة، ووصفت في حيثيات حكمها دوافع الجناة دبنبل الغاية وشرف القصد، ومهما يكن من شيء فلاعصمة لجماعة من الخطء والاعتراف بالحق فضيلة ولقد استخلص الاحواث من تجربتهم العملية درساً لاينسي مقاده ان العمل الاصلاحي العام لايحتمل الا الوجه العلني في كل ممارساته، وان خطأ النظام الخاص في مجابهة للعارضين بالعنف للتكور خطأ جسيم وما كان للجماعة ان تسمح بمثل هذا النظام أصالا تحت أي ظرف ومهما التمس لاقامته من مبررات وطنية. فانحراف قيادات مثل هذه الأنظامة العسكرية وارد دائما في كل زمان و مكان، وشره أكثر من خيره، ويكفي أن قيادات هذا النظام قد المناس المناسة عنا النظام قد المناس المناسة من فيادات هذا النظام قد المناس المناسة عنا النظام قد المناسة من وثيات هذا النظام قد المناسة من وثيات هذا النظام قد المناسة من و مدا المناسة عنا النظام قد المناسة من وثيات هذا النظام قد المناسة عناسة المناسة عناسة من المناسة من المناسة من المناسة من المناسة من المناسة من المناسة المناسة عناسة المناسة المناسة عناسة المناسة عناسة المناسة عناسة المناسة عناسة المناسة عناسة المناسة عناسة عناسة عناسة المناسة عناسة عناسة المناسة عناسة عناسة عناسة المناسة عناسة عناسة المناسة عناسة عناسة عناسة عناسة عناسة عناسة عناسة عناسة عناسة المناسة عناسة عناس

مبررات وطلابه. فاتحراف فيلالت مثل هذه الإنظامة العسكرية وارد بالثما في كل زمان ومكان، وشره أكثر من خيره، ويكفي ان قيانات هذا النظام قد ورطوا الجماعة في مازق لاتحسد عليه، نهعت ثمنه و لاتزال غاليا. وصحيح فيما أعلم بيقين ان حسن البنا قد توصل في أخريات أيامه إلى خطأ هذه التجرية مهما كانت لمبررات انشاء النظام حيثيات وطنية في وقتها، وصرح بابانة هذه القيانات وأنكر عليهم أسلوب الاغتيالات، وقد خرجوا عن طاعته وتجاوزوا حدود الأمانة حين ارتكبوا هذه الاغتيالات ضد خط الجماعة، وبالمخالفة لأحكام الشرع، فأضروا بسمعة الجماعة وعرضوها للحل والاعتقال والسجون. وهي مئساة انتهت باغتيال مرشد الجماعة ومؤسسها وان لم تنته بعد النارها ومما أكد هذا التوجه، وبلت عليه هذه الإمارات، ملجاء في آخر بيان له للناس نشرته الصحافة الصرية قبيل اغتياله بأنيام معنوبات، بعنوان صارخ كاشف عن حكمه علي قيانات النظام وما ارتكبوه؛ ليسوا اخوانا وليسوا مسلمين. وسائه بعض من تيسر لهم اللقاء به، إثر نشره: أهو مداراة وتقية ؟ فنفي ذلك بعض من تيسر لهم اللقاء به، إثر نشره: أهو مداراة وتقية ؟ فنفي ذلك بعش من تيسر لهم اللقاء به، إثر نشره: أهو مداراة وتقية ؟ فنفي ذلك بعش مؤكدا إنه يعني كل كلمة فيه ويلت حالة رباطة جاشه انه كان بنظ منته.

ينتظر منيته.
وأخيراً ما أجمل مانكرت ياسيدي الأستاذ في مقاك وأنت في مقام إلانة
وأخيراً ما أجمل مانكرت ياسيدي الأستاذ في مقاك وأنت في مقام إلانة
الأخوان السلمين في قسوة بالغة أن تعود النولة الي حكومة الطغاة مرة
أخري، وإنما لابد للقانون أن ينفذ وهي كلمة أنها من شرفها مايقفر هذه
القسوة. وكأني بنبض الايمان في قلبك يدعوك الي تبرئة ساحتك مما قد
يظان أن في حملتك علي الأخوان استعماء للسلمة على من سبق لهم أن
تعرضوا لما نكرت من أهوال التنكيل بهم في السجون وللعتقلات في عهود
سابقة، محذراً من تكرار السقوط في أوحالها، وما أجمل استنفارك
لتحيكم القانون والرجوع إلى سلطانه.

. . . . 95



المصدر: .....ا

للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات

التاريخ: ...... ١٩٩٤

بعد أن نشرت مقالتي عن الانتوان المسلمين طلبني في التليفون واحد من كبارهم وقال لى انه يريد أن يلقاني ليناقشني فيما كتبت ثم اتضح الى من الحديث انه سسافر في نفس اليوم الى دوله عربية وهكذا منع سفره وزحمة مواعيدي في ذلك اليوم لقائي به. وحتى أوفر عليه هذا اللقاء سالته:

. فَيَم تريد أنْ تناقشني ؟ هل فيما كتبت حقائق ليست صادقة وهل ذكرت شيئا واحدا لم يحتث فعلا ؟

- هناك فرق بين الحقائق وبين الراى .

- ان الأراء اذا بنيت على غير حقائق فهي اراء منهارة. اذا أردت ان ابدا معك نقاشاً فانكر لي حادثة واحدة مما جاء في مقالي لم تحدث أو تجنيت بها على الجماعة التي تسمى نفسها بالاخوان

المسيس. ولم يحر جوابا إلا انقال انه سيحاول ان يلقائي في فرصة اخرى لم يحدد موعدها طبعا لانه من الواضح ان سفره الى لخارج ليس سفرا عارضا سريعا وانما هو سفر سيطول فيه



ىقلم:

تروت أباظة وفي اثناء كنتبابة منقبالي هذا وصل الي خطاب طويل يقع في ثلاث عشرة صفحة موقع باسم فريد عبدالخالق.

ولايمكن طبعا أن انشر الخطاب لاسباب عدة منها طولَّه ٱلذِّي لايُحتملُّه مقالِّي ومنها انه في أغلبه ليسَ فيه جديد.. فُلْيسمح لي الأستّاذ فريد عبد الخالق ان اجِيدٍ، علَى بعضٌ مآورد في خطابة الذي جاء فية ان طُأَهْرَةُ الأَعْتُدالَ فِي ٱلتيارَ الإسلامي المعاصر هي السمة السائدة. فهل يعتبر الاستاد فريد ان خداع جماعتهم باعدان الاستنكار للارهاب وبمساندة الارهابيين بالثال والتوجية اعتدالاً. فماذا يكون الْأَرْهَابُ أَنْنُ وَكِيفٌ بِكُونُ الْتَطرِفُ؟.. أَنَا لِاسْوِقَ هُذَا المحديث استنتاجا أو رجما بالغيب وإنا اعتمد على ما يعترف به الرهابيون النين تحقق معهم جهات

الامن والنيابة العامة والقضاء. ومن أعجب ما جاء في كلمة الاستناذ فريد اعتماده على حادثة سيدنا موسى في تبرير القتل مرتشا بها إن الله يغفر للقاتل، ولست ادرى من اين جاء بهذا التَّفْسير، فموسى لم يقتل خصمة وانَّما وكرُه فمأت، فالموتّ أذن قتل عن طريق الخطا لم يسبّقه سبق اصرار وترصد وتتبير كما فعلوا هم وكما يفعلون

اليوم بالشاركة مع الإرهابيين. وعَجيب قوله أيضا أن حركة الاخوان حركة تنوير اسلامية النبع والغاية، ولم أكن أدرى أن القتل الفردى والجماعي تنوير ولا احسب ان الاعتداء بالرصاص والقنابل على السياح تنوير

فما الاظلام اذَّن وما الطُّلم القَّاتَم السَّواد؟. ويستشدهد بقوله تعالى «لكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات» وتلك هي المرة الاولى التي يقال قيها أن الفتنة والقتل وتفجير العدوان من الخيرات، ثم هو يقول قالة عجبا أن الإخوان المسلمين بيحترمون الدستور والنظام العام ونبذ العنف كَأَسْلُوبُ لِلتَّغْيِيرِ وَإِنْ مُهْمَتَهُمُ الْأَسْاسِيَةُ هَي التربية لا الوصول الى السلطة. فيما ادرى أن احترام الدستور يتمثل في مصاولة تغييره والكلمتان في جملة واحدة اما قوله أنهم يريدون التربيبة لا الوصول الى السلطة فضيلا عَنْ القَفْرُ عَلَيْهَا، فَمَادًا تَكُونُ مُحَاوِلَةَ الوصولِ الى الْحَكُمِ انْ لم تكن انضبواعهم تحت راية حرب العمل وترشليح انفسهم في انتخابات المجالس النشريعية وتكتلهم

و دهشت من هذا الحديث فبالذي لاتنك فيه ان جماعة الأخوان المسلمين حزب يسعى الى السلطة الدني وية . ولاتنك إن إراءه السياسية تصاول ان تختان الدين الحنيف في اصولة وتستُخدمه ليُكُونَ اس الركسين لهم في الومسول الي المكم والسلطان .

ولاشك أيضا أن القانون يمنع قيام جماعتهم

بصريح نصف . ولاثنك انهم يتحدون القانون في العلن . ولاثنك ان السلطة التنفيذية مقصرة في اتخاذ

الاجراءات الزاجرة التي تمنع من الوجود العلئي. وقيد كنائت الدولة حرية بنان قدم اليّ القيضياء كلُّ ريدة تعلن أراءهم بوصد سهم أحد الاحسراب

جريده لعن اراءهم بوصب سهم است المسرب المشروعة التي يسمح القانون بوجودها. وإنا حين كتبت مقالي قبل الماضي كنت حريصا ان انبه الحكومة إنها مقصرة غاية التقصير مع جماعة الأضوان السلمين التي تعلن الص وجودها كما تعلن بالخط العريض اراء مرشدها العام الذي هو في العرف المدنى رئيس الحرب، كما تعلن أراء نوابه وسأئر جملة الآلقاب داخل الجماعة التي لاثنك أنَّهَا حَرْبٌ وليست جمعُية بيَّنية. وم احتاج في هذا الني دليل ومايتكرون هم هذه الحقيقة

امًا افعالٌ الاخوان الخفية وتضامنهم الوثيق مع الإرهابيين فهو ايضًا معروف للناس اجمعين مهما يعلن مرتسدهم رئيس حربهم ونوابه وكهنته انهم يُدينُون ٱلإرهابُ ويرفضونُهُ،

فَالَّذَى لَاتَّتَكَ فَيَّهُ آنَ وِتُنِقَتَهِمَ الْكَافُرَةُ الْمُكْتُوبِةُ بِدِم الابرياء من المسلمين، مَع الارهأبيين منكور فَيها انْ الاختوان المسلميين سيوف يتظاهرون باستنكار الأحداث البشعة الخائنة المقينة التي يقوم بها الارهابيون.

ولاشك أن الارهابيسين رحب وا بهدا. وقيا لهم لايفعلون ماداموا يتلقون المعونات والسائدة القوية من حرب الأخوان السلمين.

والكنان هذا الاتفاق خفيا غيرمعلن اعلانا صريحا، فكل الناس تدركه الرآكا يصل الى اليقين. ثم جاء المعتدون على أحد رمور مصر الشرقة نجيب محفوظ فاعلنوا من أمر الاتفاق ماكان مستورا وفضحوا ما كانوا يظنونه خافيا عن



التاريخ: بيايين : التاريخ: التارغ: التارغ: التارغ: التارغ: التاريخ: التاريخ: التاريخ: التاريخ

للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات

الوبيل في النقابات الكبرى. اذا لم يكن هذا جميعاً سعيا الى السلطة الدنيوية فكيف يكون السعى والقبقير اذا لم يكن هذا الذي يحت شيدون له في الانتخابات التسريعية أو النقابية على السواء. ويستشهد صباحب الخطاب بقول سيد المرسلين

ويستشهد صناحب الخطاب بقول سيد الرسلين صلى الله عليه وسلم «الدين النصيحة» وباليقين لم يتصور نبى الهدى والرحمة أن النصيحة ستكون قتلا هفتنة عامة في يمومن الادام

يتطور ديم الهدى والرحم الالمام. ومن الالمام. ومن اعجب ماجاء في لوم من الالمام. ومن اعجب ماجاء في الخطاب ليضنا ومازال به كبرى العجائب قوله أن القتل الذي حدث للنقراشي والخازندار، ووضع القتابل في الاجتهاد وانهم كانوا عني حسن نية وعن خطا في الاجتهاد وانهم كانوا على اقتناع أنهذا الذي يفعلون انما هو جهاد في سبيل حل القضية الفلسطينية ووضع حد لاحتلال سبيل حل القضية الفلسطينية ووضع حد لاحتلال اليهود وكذلك لاجلاء الانجليز عن أرض مصر.

اليهون وعالنا رجوام البندير عن ارض المعنى. ترى ايعقل الإخوان هذا الذي يهرفون به أم هي شقشة بلا عقل.. فمتى كان النقراشي انجليزيا أو يهوديا وهو الذي طالب الإنجليز براسه، ومتى كان الشارندار بريطانيا اسرائيليا وهو في الهيشة القضائية المصرية. ومن قال ان رواد دور السينما المحادة من الانجلية أو الإسرائيليية.

العصائية المستوية، وسحن أن روي - ور - و المحاكم من الانجليز أو الاسرائيليين. أما أعجب العجائب التي جاءت في الخطاب فهو استشهاد صاحبه بجملة أو بعبارة يقول أنها الرت عن منشيء الاخوان حسين البنا وهي قدوله الو استقبلت من عمري ما استدبرت لتركت كل مشاغلي السياسية وانقطعت بكل ما أملك لقضية التربية».

الذن فحسن البنا يعتنز عن القبتل الفردى والمساعى، وماعرف التاريخ منذ بدء التاريخ السانا فقتل الفردي التاريخ منذ بدء التاريخ النسانا بقتل انسانا ثم يقول القتيل واهله اسف النسانا بدادة المقتلد فقط المسانا بالأدادة المسانا بالقبادة المسانات المسانات

التى لم اقصد إلا قلبه قعط.
والثانية الإيرى صاحب الخطاب ان هذه القولة
التى اثرت عن حسن البنا هي اعتراف صريح لاشك
فيه بان هدف الجماعة ليس إلا الإستيلاء على
السلطة والقفز عليها، والقتل الجماعي والفردي في
سبيل ذلك، والا فما معنى قوله لتركت مضاغلي

أن جمّاعة الأخوان المسلمين حزب سياسى المابى بتاريخه وحاضره لانقاش فى ذلك ولاشك وجوده فى الحياة السياسية اعتداء صارخ على القانون لابد أن تقف منه السلطات وقفة حاسمة حازمة لاتهاون فيها ولامهادنة.. والله سبحانه الحق والعدل والرحمن الرحيم.. موفقهم الى مافيه خير الوطن والعباد.



المندن:

.۲. ..۲ ... يوم مير ... ع ۱۹۹ ......

التاريخ : .....

للنشر والخد مات الدحفية والمملو مات

# إلى الأستاذ ثروت أباظة ولي المحلك الم

سالاهسرام ۷ من نسونمبر بعنسوان والإخسوان هم الإرهاب،، وأنَّنا اعلم أنَّ الأستاذ لسروت أباظة يكسمنا كسرامية التحريم ويمقتنسا اشد المقت وهسذا امر يخصب ، ولكني لم اكن اتصور -ومو من جارز بسنوات وسنوات فورة الشباب وسن الشطط والاندفاع- أن تندفعنه تلك الكبراهية لمصافياة الحق والبعد عن العدل والإنمساف بل إلى المتلاق وقائع لا مسحة لها، وإن يحشد في مقسأله شتّائم وسخسائم تتنسافي مع كرنسه الأديب ومساحب منصد رفيع، فقد رمى عامة الإخوان السلمين (اللَّذِينَ قال إنَّهُم ملوجلودون اشدمنا يكون البوجسود وارضح منا يكنون الونمدوح وإن لهم تنظيمات رسدية بكُلِّ محافظية ولهم وجبود فعلى واضبح في المراكسز والقسرى وإنهم يظهيرون على سطح العياة المعرية أشد ما يكون الظهـور: أي انهم بذلك إن لم يكونـوا ملايين من هذه الامة فهم على الاقل مشات الألوف)- رساهم جملة ودون استثناء بانهم قتلة سفاكون واتهمهم بالغبل والجنسون وانهم اهسد مكرا وشمراً من الأرهابيين سنفائحي الدماء إلى

قرآت مقسال الاستاذ شروت اباظسة

أو يصبح في أدب المقال؟ "
زعم الاستاذ في مقاله أن المجتدين على الاستساذ نجيب محفسوط قسرروا في التحقيقسات أن الإخسوان المسلمين يعونونهم بالمال معاونات ضخاما كما يمدونهم بالرأى الذي هبو بسالامس والمشورة التي لا تلقى إلا التنفيذ.

غير ذلك، قهل هذا أمر يصبح أن العقول

واناً أصف هذا الكلاّم أدبا فقط بانه غير صادق ولم يرد في الكلام الذي نشر في الجرائد نقلاً عن هؤلاء المتهمين شيئا مما ذكره الاستساذ ثروت، وتلك أقوال

لو قرضٌ جدلا أن يلفظها لسان لوجب أن يلفظها العقل أن يغفل أن يغفل عقلب عقله عن أن أجهسوة الأمن لا تترك شاردة ولا واردة في أصور الإرهاب إلا وتقوم على تحقيقها والتثبت من أدنى احتمال لصحتها؟

فكيف ونحن حكما يقول- ظاهرون على الساحة معرفون الجهزة الامن، ممن منسا سئل عن تلك المزاعم ولسو مجرد سؤال؟ بل كيف لم يقبض علينا ولم يحزج بنا في السجون، وحوادث الإرهاب دائرة على مدء، عشرين سنة الحال واخطره من سنوات وادانها الإخوان بصورة واضحة قطعية وقامت الدولة بكل اجهزتها البحثية والتحقيقيسسة تستقصى جميع والتحقيقيسسة تستقصى جميع والحدالات في كل القضايا والجرائم فعا وجدت لاحد من الإخوان صلة بهذا الامرعلى الإطلاق؟!

لقد حشد الأستاذ شروت أبساظة جل الجراثم التي وقعت خلال النصف الشائي من الأربعينيات سواء من أتهم الإخوان بارتكابها ام لم يتهمسوا بدلك، ولم يات يكلمة عن جهاد الإخوان المسلمين المعروف والمشهود في سبيل استقبلال مصر وإجلاء المستعمس عن ارضها ولم يشر بعسرف عن شهدائهم في القنال ضد الإنجليس وضد الكيان الصهيوني ف فلسطين، كذلك لم ينقل كلمة واحدة عن تامر قيادة الحزب السعيدي البذي كيان ينتمي إليبه مِع الملك والإنجليز وتحولهم سن دولة إلى عُضَمابة ــ اغتالت بخيانة وغدد الامام الشهيد حسن البنا أمام جمعية الشيان المسلمين مساء ١٢ من قبرايس ١٩٤٩، فلماذا سكت عن الحق ولم ينطق بكلمة شد هذا الظلم؟!!

أنا لن أسال الاستساد ثروت عن من ولى النقراشي رئاسية وزارة مصر، وهل جاء إلى ذلك المنصب الدي يؤثر ف حاضر البلاد ومستقبلها ويمتلك به أرواح الناس وأموالهم ركبل مالهم نتيجية إرادة شعبية اظهرتها انتضابات حدرة نزيهة؟ ام بإرادة ملك كان الجميع يبدين وجوده ويعمل على خلعه؟ لن اسالك مسذا لاننيا -اييا كيانت الأسباب- لا نقبل قتل النفس التي حسمها الله باجتهاد شخص أن اشخاص، حتى ان مؤسس جماعة الإخوان ومرشدها أنذاك الأمنام حسن البشا أمسدر بيناشه الشهير فوصف القائمين بهذه البأثام بانهم ليسوا إخسوائنا وليسسوا مسلمين وقسد اثبتت التحقيقيات ألتى قامت بها البدولة بكيامل أجهدرتها، أنسه لم يكن لقيسادة الإخسوان المسلمين أي تسدخيل ولا علم باسسر تلك الجراثم إنما مي فئة قليلة دفعتها اضطراب أحسال البلد ووجسود العندو الممثل فاذلك العهد إلى الشطط في التفكير مثلما دفعت تلك الظيروف السرئيس السبابق، السبادات مؤسس الحزب الوطني الحالى الذي تنتمي إليه الأن بأن كون العصابة التي اغتالت أمين عثمان والتي ارتكبت غير ذلسك غب النحاس باشا وغيره، قهل انت مسئول عن ذلك النان؟! بِمَا أَسْتَاذُ شُرِرَتَ إِنْكَ تَتَكُلُم مُنْ أحسدات وقعت سنسة ١٩٤٨، اي أن كل من هو في السنتين من عمره اللَّن لم يكن قد ولد أو كان صبيا لم يتجاوز الأربعة عشر من عمسره فكيف يجوز في ضميرك وعقلك أن تتعمل لللايين –الذين ذكرت أنهم ظامرون ل كل مكان، منتشرون ل كل قرية ونجع– مسئولية جرائم وقعت قبل ان بولدوا وهم طرال عمرهم لم يرتكبوا إثما ولم تقارف ايديهمجرينة؟



Hare :

#### للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات

التاريخ: ٢٢ نومنر ١٩٩٤ قاللت ثارية : ما الأورن المون

بقلم المستشار: محمد المأمون الهضيبي

يما استاذ شروت إن اسم الإخوان المسلمين لا يدل على خبل ولا جنون كما سمح قلمك أن يصفهم وقسد حملت الملايين هسدا الاسم وتشرضت بسه وجاهرت به وجاهدت في القاسال وفلسطين تحت لسوائه وكسان معهم اخرون من مصر واقطار اخرى ولم بقل احد أن الإخوان فهموا أو شعروا

أنهم هم المسلمسسون دون غيرهم، أو تصرفوا بشيء يوحي بذلك، وهل أسم الحزب الوطئي يبدل حكما تقول- على الخبل والجنون ويستشعر منه أحدان من لا ينتمس إلى ذاسك الحزب ليس وطنيسا؟؟؟ وهل فهم أحدد من الشبسان السيحيين أو غيرهم أن من ليس عضوا ف جمعية الشبان السيحيين ليس مسيحيا، وهل رمى احد مؤسسى هذه الجمعية كما رميتنا بالخبل والجنون؟ والتساؤل أيضا وارديا أستاذ ثروت عن جمعية الشبسان المسلمين وحسن الأحرار سيواء في مصر أم في بريطانيا والحرّب السديمةــــراطي المسيحى في إيطاليا ومثلة ف المانيا!! لبولم تكن قرات كتاب دعاة لا قضاة الذي أصدره المرشد الثأنى حسن الهضبيبي وما ورد به من تقرير جازم قاطع بأن الإخوان السلمين هم جماعها وليسوأ جماعت المسلمين رذلك تاكيدا لما تجاء في رسائل الإسام ، سن البنا إن تكن قرأت هذا فلعلك ارأت مقالات الأستآذ إبراهيم نسافع والاستاذ رجب البنا عن الإرهاب التي استشهدا فيها بما جاء في هدا المؤلف وإشسادتهما به وذكرهما إياه بكل تقدير واحترام.

ودهرهما إيه بعن تعدير واحرام.
فلطك يا استان ثروت لا ترمى هاتين
الشخصيتين البسارزتين في عسسالم
الصحافة والادب بما رميتنا به من
خبل وجنون. ورد بمقسال الاستاذ
ثروت أن الرئيس السراحل عبد الناصر
جمع في ليلة واحدة ١٧ الفا من الإخوان
المسلمين وادخلهم المعتقل ومعروف أن
المسلمين وادخلهم المعتقل ومعروف أن

عشر سفوات من صبحام مبريبر بين سلطسان جمال عبسد النساصر وبين الإخوان استحل فيه دمياء الإخوان وامتوالهم وستسامهم ستنوء ألعنذاب وقتلهم وشردهم ثم إنه بعث عذه المدة -وكما تقول- وجند منهم سبعة عشر الفساء ثم انت تقسول إن الإخسوان الأن وبعدد أكشس من خمسين سنسة من الأخسطهاد المريد ظاهدرون موجودون منتشرون يعملسون لا يخانون في اللمه لومة لاثم فكيف تستعدى الحكومة على هذه الجموع الكبيرة المتغلغلة في أعماق الشعب وني ضميره وبأي حق تريد أن تخسف بهم وان تكتم افسسواههم وتسلبهم حقهم ألذى وهبهم اللسه إياه وكلفهم بسه ءان يامسروا بسالعسروف ويتهولمعن المنكر وأن يدعسوا لدين الله بالحكمة والموعظة الحسنة، هل هذه من الديمقراطية التي تعتنقها، ألم يكن الأولى بك أن تطالب باحترام عقيدة وفكر الملايين من ابنساء هذأ الشعب سذيسن لا يمكن استبعسسادهم ولا الاستغنساء عنهم في مجالات العمل في وطنهم، وهل يجوز في صحيح العقل أو ف صحيح القانسون أن يقال أن البلد الذي تنسم المادة الثانية من دستوره على أن دين السدولية السرسمي هسو الإسسلام وأن مبسادىء الشريع الإسلامية في مصدر التشريع هل يصم القول أو يجوز النزعم مع منا النص، أن من يتدغب للدين الدولة السرسمي ويطالب بتطبيق احكام الشريعة يكون مخالفا للدستور أو

إن نص المادة الخامسة من المستور الحالي الصادر سنة ١٩٧١ (اوردما الإخران المسلمون قبل بشلاثين سنة ق مشروع الدستور الإسلامي الذي المرتبة الجمعية التأسيسية ق ٢٠ من سبتمبر سنة ١٩٥٢ إذ نصت المادة ٧٧ منه علي أنه (بولد الناس احرارا متساوين في الكرامة والحقوق والحريات بدون أي تمييز بحسب الإصل أن اللكة الرالوالدين أن الكرامة والحقوق أن اللكرامة والحقوق الراليدين الرالدين الإخوة إلى يعامل بعضهم بعضا بررح الإخوة

إن الإخوان يقرآون كناب الله بفهم جيد ويتدبرون أياته ويفقهون معنى قوله تبارك وتمسالي (لا ينهاكم اللب عن السدين لم يقاتلوكم ف السدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين) ومنذ نشأة الجماعة وهي تنره بهذا ألنص الكريم وتعلمه وتفهمه كل من ينضم إليها به وباحكامه وبضرورة العمل بمقتضاء ولذا وعلى طوال اكشر من ست وستين سنسة لم تقع مناوشة واحدة بين أحد من الإخوان وأحد الاقباط، وكما أننا نعلم القاعدة المقررة فقها وشرعا (لهم مالنا وعليهم ما علينا) ونفقه قول الله تبارك وتعالى (لا إكراه في السدين) وتسوله تعالى (ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن).، وقد كان مستشارو الإمام الشهيسد حسن إلبنسا وأعضساء لجنتسه السياسية الاستباذ وهيب دوس والاستاذ لويس أخنسوخ وغيرهما من اقبساط مصر، وتأظير زراعة المرشد الحالي منبذ اكثر من تسلانين سنة لبيب نصر الله المسيحي ولم يقل سنواك يا استناذ ثروت وإن الإسنلام دين طائغي فتلك مقبولة سبقت بها الجميع وأنسا لا أتهمك، ولكن أنيك إلى ذلك فعد إلى ربك وتب إلى خالقك واحفيظ قلمك فالله رقيب عليك، ثم اعلم أن من جاور الستين ممن يشاركون ف الإخوان الأن لا يتجاوز عددهم العشرين لم يتهم أحد منهم في جرم يمس نفسا أو مالا ولم يعن أحدهم على قتل نفس ولس بكلمة. اتصفوا دائما بالمسالمة والدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، وفي الخشام نذكرك مرة الخسرى بقوله لا تبارك وتعالى (ولا يجرمنكم شنأن قوم على أن ألا تعدلوا عبدلبوا عبو أقرب للتقبوي، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون).



Howe : Willeman

للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مـات التاريخ : .......وووا

# المجوم على رموز وشادات المهل الإسلام الإسلام أسلوب خصوم الإسلام

### jas JS gi

### و د. محمد السيد حبيب و

الجهاز السرى كان لمواجهة الأجنبى المحتل في مصر.. والغاصب في فلسطين ولم يعد له وجود من مطلع

الاخوان المسلمون ضد العنف والإرهاب والإرهاب للأجهزة للأجهزة السرية داخل الحماعة



المصدر: .....الاسسسرار

للنشر والخد مات الصحفية والمملو مات

### العلمان عن يت العراد العلم العالم دون تعلم العالم الع

تنطلق هذه الإيام بعض الاقلام لتصب حممها وتنفث سمومها في محاولة للنيل من الإسلام والحركة الإسلامية عامة والإخوان المسلمين خاصة. واتبع هؤلاء اسلوبهم المعتاد وهو خلط الأوراق، واجتزاء احداث ووقائع التاريخ، واختلاق معلومات لاوجود لها ولادليل عليها، فضلا عن تضخيم الصغير حتى ببدو قرما.. وفي هذه الكلمات القي الضوء على بعض القضايا التي (فاروها، وإذا كنا في بعض الاحيان سنضطر الى تقليب صفحات الماضي، فذلك لاننا حريصون على ابراز الحقيقة من جانب، وبالقدر الذي يعيننا على اقتحام إقاق المستقبل من حانب أخر.

#### • جماعة المسلمين أم جماعة من المسلمين؟

لم يحدث أن أدعت جماعة من الجماعات المنتشيرة على الساحة سواء كأن عدب أقرادها كثرة أوقلة، وسواء كانت من الجماعات المعتدلة أو الجماعات التي توصف بالعنف بانها جماعة المسلمين الاجماعة واحدة اطلق عليها اصطلاحا جماعة التكفير والهجرة، وهذه الجماعة نحسب انها تقلصت وانكمشت ولم يعد لها وجود يذكر الا من الناحية التاريخية، وإما جماعة الإخوان المسلمين - كبرى الحركات الإسلامية على المستوى المحلي والعالمي -فلم تدع اوتروج لنفسها يوما ما بانها جماعة المسلمين، وإنما تؤكد دوما في كل المناسبات وتعلن في كافة المحافل واللقاءات والمؤتمرات بانها جماعة من المسلمين، وهذا أمر يقهمه ويدركه القاصي والداني ومن له أدنى علاقة بالعمل الإسلامي، وهذا أن دل على شيئ فإنما يدل على الخلط الواضح والمتعمد من قبل هؤلاء الخصوم بهدف استعداء القارئ العادى والرأى العام على الاخوان عبى هورم المحصوم بهدف استعدام العارى المعالى والرائ السام على العاصة المحاصة المحاصة والله عن المحاصة والمعرفة المحاصة والمعرفة الفاصة والمحددة المعالم مهما كانت ثقافته متواضعة ومحددة لايقبل بحال المساس بعقيدته، وإذا كانت هناك جماعة تدعى أنها هي وحدها ييبن بسان بساس بسيات، وأما حسا سان يسان على المعلمين؛ وهل هؤلاء الإغيار جماعة المسلمين، فما هو أذن وضع غيرها من المسلمين؛ وهل هؤلاء الإغيار داخلون في أطار الإسلام وزمرة المسلمين أم لا؛ نحن نقرر هنا بأن عقيدة الإخوان المسلمين هي عقيدة أهل السنة والجماعة من حيث أنهم لايكفرون احداً من أهل القبلة بذنب مالم يستحله وعمدتهم في ذلك قول الرسول (ص): دمن صلى صلاتنا، واستقبل قبلتنا، وأكل ذبيحتنا، فهو المسلم، له مالنا وعليه ماعلينا، متفقى عليه. وحين شاركت جماعة الأخوان المسلمين، في الانتخابات العامة، كانتخابات مجلسي الشعب والشوري والمحليات منذ عام١٩٨٤ وحتى اليوم، وإيضا حينما خاض افرادها انتخابات النقابات المهنية المختلفة تحت شعّار والأسلام هو الحل، لم يتقدموا للناس بلافتة كتب عليها وانتخبوا الله، إوانكم ايها الناس حين تنتخبون هؤلاء الإفراد فإنما تنتخبون الله (تعالى الله عما يقولون علوا تجبيرا). إن الشخصيات التي يتقدم بها الاخوان للناس في الانتخابات العامة والخاصة لها رصيدها المعروف من الكفاءة العالية والقدرة الخلاقة المبدعة، فضلا عن نظافة أليد وعفة اللسان وطهارة النفس والحرص على مصمالح العباد والبلاد. وقد البتت النجارب والممارسات التي تعت عبر اكذر من عشر سنوات ذلك حين نبهض الاختوان بالعصل المهني دهد هبير احدى عن مسل المنتوات دامة حميم المهدي المحوال المحدة المهدى المحدد واعتبار المخدد عملاقة، وكانت بصماتهم في المجال المخدمي محل تقدير واعتبار المنحب المشقفة في كافة المجالات والمسادين، كما لم يقل احد من العقلاء المنصفين أن الاخوان المسلمين حينما شاركوا في الانتخابات قد وقفوا عند الشعار الذي رفعوم، بل كان لهم برنامجهم ورؤيتهم وتصورهم في حل وعلاج المشكلات وقضايا الوطن على أساس العقيدة والنظام الإسلامي. لقد كان مجلس الشيعب في دورتيه ١٨٩٨، ٨٩٨٨ أدامداق ضاص نظرا

القد كان مجلس الشعب في دورتية ٨٦٨٤، ٨٠،١ ذامدًاق خاص نظراً لوجود المعارضة الإسلامية وكان له تاثير في الحياة السياسية المصرية اضعاف ما أتى بعده، وثبت من خلال المناقشات والمداخلات والبيانات التي القيت به أن الأخوان المسلمين اصحاب نظريات في السياسة والاقتصاد والاقتلاف الماداء مالذ الحق النجي

والتقافة والتعليم والزراعة.. آلخ. ولمن له ثقافة متواضعة من المسلمسن بدرك ان للاسسلام ثم انت لانختلف



المصدر : .....الأحسسوال

#### للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات

التاريخ : .....ا

عليها اثنان، كما أن به متغيرات يمكن أن يأخذ الاجتهاد حظه فيها ألى اقصى مدى، ولم يقل أحد من السلف أوالخلف بأن الاختلاف في هذه القضيار الاجِـتُـهَادُيَّةً خُـلَافُ عَلَى اصل الدينُ اوثوابُتَّةً قَالَ الإمامُ الْبِنَا رَحْمَهُ اللَّهُ: والْحَكْوَ الْفَقْهِي فِي الْفُرُوعَ لِإِيكُونَ سَنَبُ لِللَّفَرِّقَةُ فِي الدِّيْنِ وَلَإِيؤُدَى الي خصومة اوبغضاء ولكل مجتهد أجره، ولامانع من التحقيق النزيه في مسائل الخلاف في ظل الحب في الله والتعاون على الوصول الى الحقيقة من غير ان يجر ذلك الى اطراء المذموم والتعصب، (رسالة التعاليم: للإمام البنا).

لَقَد كان صَوقفَ الاحُوالُ دَائمًا فَي مُسْائِلُ الفَروعُ هُو نُفْسُ مُوقِّفُ الإمام الشافعي رضي الله عنه وهو ان راية صواب يحتمل الخطا، وراى غيره خطأ

بحثمل الصنوات. يحدم الصوات. ونخلص من ذلك كله ان الدعاوى التي يرددها اصحاب الهوى حول جماعة الإخوان المسلمين فيما يخص جماعة المسلمين، والاختلاف في مسائل الفروع على أنه اختلاف في اصل الدين، وشعار الإسلام هو الحل والانتخابات وانها سوف تؤدى الى التكفير هي دعاوى باطلة لا اصل لها، واذا كان اصحابها يحاولون عن قصد ايهام الرآى العام بصحتها فهم واهمون، وسوف تتلاشي دعاواهم وتتبدد في الهواء كما اخبر المولى تبارك وتعالى: افاما الزبد فيذهب جِفاءً، وأما ماينفع الناس فيمكث في الأرضَّ».

#### ● الأخوان والإرهاب

الحديث عن العنف والإرهاب سهل اذا لم يتجاوز حدود الشجب والاستاكار والرفض والادانة، حيث لايقدم شيئا لعالج هذا الداء العضال الذي اصاب الامة في امنها واستقرارها وتقدمها ورقيها، وهو حديث صعب حيث يداول استكناه حقيقة العنف والإرهاب وبواعثة السياسية، والظروف والملابسات

التي تحيط به وتعمل على تاجيج أواره واشعال جذوته. وغنى عن البيان أن الأخوان قد بذلوا في قضية العنف والإرهاب كل وحدى من سبيان أن مرحون مستعلق المستولة ون تناميها وانتشارها، فاقاموا المؤتمرات العامة واللقاءات الجماهيرية الحاشدة، واصدروا النشرات موممرات المتابية الى مخاطر العنق والإرهاب واثارهما على المجلم والسيادات للتلبيه الى محاصر العلف والإرهاب والنارهما على المجلمة سياسيا، واقتصاديا، واجتماعيا، ودعويا.. وكانت لهم أيضًا حركتهم الفاعلة في توجيه الشباب لحو نبذ العلف وعدم اللجوء اليه مهما كانت الإسباب والدوافع ونحسب أن هذه المحاولات الجادة قد أتت أكلها على أفضل مايكون خاصة في اشد اللحظات حرجاً، وفي الوقت الذي كانت الحكومة تتطلع الي آیّهٔ ید لتنتشّلها مما هی فیه فلّاتُجد.

وهكذا اثبت الاخوان المسلمون أن الهيئات الشعبية والنقابات والجمعيات وجميع مؤسسات المجتمع الأهلى يمكن أن يكون لها دورها وتاثيرها الفاعل... بل أن هذا الدور يمكن أن يستثمر ألى أقصى مدى أذا ما أزيلت العوائق التي تكبل الحريات العامة والديمقراطية الحقة من الطريق.

غير أننا نفاجا الان بمن يتجاهل هذا الدور ويلوى عنق الحقائق ويحاول غير أننا نفاجا الان بمن يتجاهل هذا الدور ويلوى عنق الحقائق ويحاول انهام الإخوان بتشجيع ومساعدة اعمال العنف والإرهاب دون سند أودليل اويرهان. ولما لم يحد بغيثه انقلب الى الماضيي يعبث في الاوراق وينبش في التتراب علم يصل الى ماريه ويحقق هدفه على نحو مافعل الذئب مع الحمل المعامل المدترة في المرابع ويحقق هدفه على نحو مافعل الدئب مع الحمل المعامل المنابعة المعاملة المنابعة المعاملة المعاملة المنابعة المعاملة يوما ما. ثم تمخض الجبل فولد فارا.. قالوا: أنه من جماعة الإخوان السلمين داخل سجن طرة وتحديدا من داخل مجموعة سيد قطب اندنقت اول جماعة إرهابية هي جماعة «التكفير والهجرة» التي اسسها شكري مصطفى، ومن هذه الجماعة تشعبت بقية الفرق التي اتت فيما بعد ونعاني منها الأن.

هي محاولة لخلط الأوراق نسى اوتناسى هؤلاء عن عمد أن يذكروا أن شكرى مصطفى لم يكن من الأخوان المسلمين.. ونسى اوتناسى هؤلاء عن عمد المناسك هؤلاء عن عمد المناسك المضا أن يذكروا أن الإخوان المسلمين تصدوا داخل السجون والمعتقد لات وبرغم المعاناة والآلام لهذا الفكر ويحضبوا شببهاته، وكتاب ديعاة لاقضاة، للْأَسْتَادُ الهضيبِي رحمه الله به التسجيلَ الكاملُ لهذا التصدي وهو موجود بالمكتبات لمن يريد الرجوع اليه.

#### 🐠 صاحب الظلال

ولايفتا المرجفون في المدينة في كل مناسبة - اوحتى بدون مناسبة - الصاق تهمة الباعث الأول للإرهاب بصناحب الظلال طيب الله ثراه وذلك من خلال

مؤلفه ومعالم في الطريق. لقد سطر الاستان سيد رحمه الله صفحات المعالم في حق نفسي وعصبي رهيب، وداخل اطار من القسسوة والمعاناة والآلام التي لايتحملها بشر، ولايطيقها انسان ولنا أن نتخيل أنسانا في مكانة صاحب الظلال. رقة في الشَّعُورُ وجيشانا في العاطفة، ورَّهافة في الحس يعيش هذه السنوات الطوال بايامها ولياتيها بين جدران السجون.. كيف تكون أحواله وحدة انفعالاته لَّقَدُ جَاءَتُ ٱلْمُعَالَمُ تَعْبِيرًا عِن قُسُوةَ الْمُعَانَاةِ الَّتِي عَاشِيهِا السَّهِيدِ، ونحن



المصدر : ......الاحسسرار

للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات

۲۲ نوبند ۱۹۹۶

تعدلكه الله القرصة من جديد في مناخ اخر وفي ظروف مفايرة نعتقد انه لو التيحت له الفرصة من جديد في مناخ اخر وفي ظروف مفايرة لارتاى فيها رايا آخر، ولكن إرادة الله نفذت ومشيئته غلبت. وقد ذكر الاستاذ يوسف العظم نحوا من ذلك فقال ان الشهيد اعتبر ديار الإمة المسلمة اليوم جميعا ددار حرب، لا ددار إسلام، وهو تعريف فيه من التجاوز ما املته ظروف نفسية رهيبة قابلة لاتحتملها النفس البشرية ولايطيقها الانسان السوى نفسية رهيبة قابلة لاتحتملها النفس البشرية ولايطيقها الانسان السوى بحال، لهذا لايجب فصل المعالم عن الظروف والملابسات والمناح العام الذي كتبت فيه، فضلا عن انه من الغبن للحقيقة وللإنصاف وللتاريخ الا يسلط ولضوء على هذا المناخ باعتبار انه هو الإرهاب الحقيقى وانه السبب المباشر

وراء كل الماسى التي عاشتها وتعيشها مصر

#### ها محاولات هدم الرموز

ليس الهجوم على الإمام الشهيد حسن البنا بدعا في تاريخ الدعسوات، ولاهو يتعرض له داعية أوزعيم من قسبل، وقسيادات العسلوب الاسيلامي السلوب اعتساده حصوم على مصور اعتساده حصوم على المسلوب اعتساده حصوم على المسلوب اعتساده حصوم على المسلوب المسلو

الإسلام والمسلمين في كل عصر. والهدف واضح وجلى، فالخصوم يريدون هدم النموذج والمثال فلايتقى الريدون هدم النموذج والمثال فلايتقى الريقتدى به اواسوة يقتضي الرها.. أنها سياسة تليمة وخبيئة تهدف الى فتح الباب على مصراعية لعوام الناس وبسطاء الجماهير كي يعيثوا في الأرض فسادا.. فلا التزام بقيم، ولا ارتباط بمبادئ، ولا اعتبار لمثل علدا.. ولنا ان نتصور مجتمعات هذا شانها كيف. يكون حالها من الضعف والتخلف والإنحلال.

فى هذا الصدد يحاول بعض الكتاب من غير المنصفين الصداق وصف دالمكيافيلية، والتقية بالاصام البنا وأنه رحمه الله كان يلعب السياسة من اردا الوابها، ويستدلون على ذلك ببعض الكتابات التاريخية المغلوطة اوالمشوهة التى روج لها خصوم واعداء الحركة الاسلامية.. من ذلك زعمهم أن الامام البنا ساند اسماعيل صدقي عام ١٩٣٠ أوسائد القصر الملكي وأخرج اتباعه يعلنون بيعتهم للملك فاروق.. الى آخر هذه الترهات التي ثبت من خلال الكتابات المعرفة البحوث الموثقة انها لم تكن سوى مفتريات.

● مساندة اسماعیل صدقی عام۱۹۳۰ (؟)

بادئ ذى بدء لم تكن مسائدة الإخوان لوزارة صدقى الأولى والتن تشكلت عام ١٩٢١، وإنما كانت في منتصف الاربعينات وبالتحديد عام ١٩٢١، اى في وزارة صدقى اللانبية، والذى حدث ان صدقى قبيل تشكيل وزارته هذه التصل بالامام البنا رحمه الله وطلب منه تاييد الاخوان قبل الدخول في مفاوضات مع الانجليز نظرا لما يتمتع به الاخوان انذاك من تأثير شعبي عام. ويرغم تاريخ الرجل المريب فقد اصدرت الهيئة التاسيسية قرارها بالتابيد والمسائدة من منطلق ان الوقوف معه في مفاوضاته مع الانجليز يخدم المصلحة القومية للبلاد وهو امر ضروري فضلا عن انه واجب شرعي تفرضه عقيدة الإسلام التي تجعل حب الاوطان من الايمان. وقد اشترط الاخوان الا يتعدى موقف الحكومة المصرية حدا ادني هو الجالاء والاستقلال ووحدة وادى النيل، الذي المحكومة الشرط، الذي الني الناف مفلب الشعب كله. ووافق صدقى على هذا الشرط، لكنه اخفق في مفاوضاته ولم يستطع تحقيق ما انفق عليه من مطالب، ورضى بالتافه في مفاوضاته ولم يستطع تحقيق ما انفق عليه من مطالب، ورضى بالتافه في ملااهرات العارمة للبلاد مما اضطره للاستقالة.



المعدر: .....ا

للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات

لو أتيحت الفرصة للتبهيد سيد قطب لقال كلاما

> مساندة القصر الملكى وتشكيل الجهاز السرى:

لقد تولى فاروق العسسرش فى عام۱۹۳۸ (ولم يكن قسد انغسمس فى الرذيلة والفجور بعد) وكان الناس على اخساسلاف المناهم وفئاتهم وفئاتهم فى الملك المناس ورغب الإمام البنا ورغب الإمام البنا النسام اللهام البنا النسام اللهام اللهام اللهام

قبل ان تفسده بطانة السوء وحاشية الضلال، وتكلم في هذا الأمر مع على مساهر الرجل الوطني المخلص والذي كسان في نفس الوقت من الصق الشخصيات بالمك.

وفي احدى المرات التي اعلن فيها عن ان الملك سوف يصلى الجمعة في مسجد سيدى جابر، وكان الاخوان المسلمون قد اقاموا معسكرا بالاسكندرية في هذا الموقت، فقد حرص الامام البنا على اهتبال الفرصة بحيث يكون اعضاء الجوالة من الاخوان في زيهم الخاص في استقبال الملك لتحييته لعل هذا يكون فاتحة خير تتيح للإمام البنا فرصة الاقتراب من قلب وعقل الملك فيكون ذلك فتحا ونصر الاسلام والمسلمين، وتقدم الامام البنا من الملك فسلم عليه وصافحه باحترام دون تقبيل يده اوالانحناء امامه كما جرى العرف في عليه وصافحه باحترام دون تقبيل يده اوالانحناء امامه كما جرى العرف في نلك الوقت. وتوقفت المحاولة عند هذا الحد بسبب تكالب شياطين الانس على الملك ومحاصرته بكافة الوان الفساد، الامر الذي حوله الى بؤرة فساد غضة لا امل فيها ولارجاء من ورائها. وكاى داعية مصلح حريص على امته، حاول الإمام البنا أن يؤدى دوره من خلال هذا الباب، فلم يوفق، فاى غضاضة في الإمام البنا شيئا الذي يتحدثون عنه، لقد ورد عن الحسن البصرى قوله: لو كانت لي دعوة لجعلتها للسلطان، فان الله يصلح بصلاحه خلقا كثيرا. وقد اراد الإمام البنا شيئا كهذا، واراد الله تعالى شيئا اخر لحكمة يعلمها ونفذت الداة الله.

واما فيما يختص بالجهاز السرى وتشكيله فقد بدأ الإمام البنا التفكير فيه عام ١٩٤١ وكان ذلك بهدف ايجاد مقاومة مسلحة قادرة على مواجهة الفاصب عام ١٩٤٠ وكان ذلك بهدف ايجاد مقاومة مسلحة والمخرف فلسطين بعد ان فشلت الاجنبي لمحتل في مصر، والغاصب المحتل الهدف اذن نبيلا، وكانت الوسيلة المفاوضات، واخفقت الاحتجاجات، لقد كان الهدف اذن نبيلا، وكانت الوسيلة



المصدر: .....ا

للنش والخد مات الصحفية والمعلو مات

التاريخ:

ايضنا جليلة وعظيمة، وإذا لم يكن قد شرع الجهاد في الاسلام الله هذه الأغراض قلم شرع اذن؛ وإذا لم يكن لدينًا نحن المسلمين تضحيه وفداء وجهاد في سبيل استنقاذ الأرض والدفاع عن العرض وصيانة المقدسات، فما

هي الصورة التي يؤول اليها حالناً؟ نَعم لقد كان لَبِعض الأقراد التابعين للجهاز السرى في فشرة ما بعض التجاوزات والَّتَىٰ برزتَ في مقتل النقرأشي، والخَّازندار، لكنَّ هذه التجاوزات استنكرتها قادة الأخوان في حينها وأصدرت بيانات شديدة اللهجة تدينها وتتبراً مُنها وتتهم فَاعليَّها ومُن الغريب أنَّ الكتاب الَّذين يِثُيُرون هُذُه

القَصْايا لايلقون بالا الى عُملية أغتبيالُ المرشد على يد مستولٌ وزارة الداخلية.. وهذا يدل على البعد عن الحقيقة وبرغم ماسبق فالابد من التذكير بان الجهاز السرى قد انتهى دوره ولم يعد له وجود من مطلع الخمسينات. وفي محاولة بعث الماضي من جديد نحسب ان الإنصاف والعدل يقتضى منا ومن غيرنا استحضبار كافة الولانائع بظروفها وملابسناتها كاملة وليس مجرد أحتراء لحادثة بعينها

#### ●● مشروعية العمل الاسلامي

يحلو للسعض من المسخولين والكتاب وصف جماعة الاضوان المسلمين بالجماعة المنحلَّة أوالمحظورَة أوغَّير الشُّرعَية، اوغير القانونية أوالمحجوبَّة عن الشرعيية، ولن تناقش هذا الوضع القانوني للجماعة وهل صدر قرار بحلها كما يدعي هؤلاء ام لا، فهذا مكانه ساحة القضاء، ولكننا سنتناول مدى شُرعَية الجَماعَة منَّ حيثُ الدعوى الى الله، والقيام بفريَّضة الأمر بالمُعُروفُ والنَّهِي عنْ المنكر، وآداءً واجب التَّضحية الى الامَّة كَافَة حاكمها ومحكومها، لقد تميزت امة الاسلام عن غيرها من الامم بصفة خاصة جعلتها خير امة اخرجت للناس، وهي انها تامر بالمعروف وتنهى عن المنكر.

كماً وصيف الرسول (ص) النصيحة بانها الدين.. ففي الحديث الشيريف قال رسول الله (ص): «الَّدَينُ الْنُصِيحِةِ، قَلْنا: لمن يأرَّسولُ الله؛ قال: لله وَّلَكِتَابِهُ ﴿ وارسوله ولائمة المسلمين وعامتهم، وان ذلك ثابت لآحاد المسلمين

وَلْمُ يُشِدُّ وَاحد من اهْلُ العلم من السَّلَف اوالخلف على ان الاستلام عقيدة وشريعة، وأنه كل لايتجزا، وأنه جاء لينظم حياة المسلّمين وضبط حركة المجتمِّع الاسلامي في كافة منَّاحيها: السَّياسية والاقتصاديَّة والاجتماعيَّة، بِماْ بِؤُدِّى الى السَّيادة والسعادة في الدَّنيا، وأنه ليس للمسلم (حاكمًا أومحكر سا) الخيار في ان يطبق شرع الله او لا كما يستدل من قوله تعالى: «فلا وربك لايؤمنون حتى يحكموك فَيَّما شجّر بينهم ثم لايجدوا في انفسهم.

رجا مما قضيت ويسلموا تسليما، وقوله ايضا: «وماكان لمؤمن ولامؤمنة

اذا قضى الله ورسولة امرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم،. كما انتهى علماء الاسلام الى أن من لم يطبق شرع الله تعالى أوجزءا منه كان داخلا في الكفر ، أوالظلم ، أوالفسق، كلُّ بحسبٌ حاله، كما يتبين ذلك من قوله تعالى: أومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون، الأيات ١٤، ٧٤ من سورة المائدة.

وتتضَّمن الشريعة قواعد عامة واضحة لابد من اتباعها والالتزام بها: في نفس الوقت تركت الشريعة للمسلمين حرية الإجتهاد على اساس هذه القواعد وداخلُ اطارها دُون تجاوز لحدودها أوتناقض معها. وتمناز القواعد

العامة بالسمو والكمال والدوام، وانه مهما بلغ الفكر الإنساني رفعة، اورقيا، اوتطورا فلن يصل المعال والدوام، وانه مهما بلغ الفكر الإنساني رفعة، اورقيا، اوتطورا فلن يصل ابدا الى درجتها، اويقارب المكانة السامقة التي تتبواها. ان اهم ماجاء في الدستور المصرى انه ينص في مادته الشائية على ان الاسلام دين الدولة واللغة والعربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الاسلامية المصدر الرئيس للتشريع وللاسف يخالف نظام الحكم القائم هذا النص الدستوري مخالفة واضحة، إذ أنه مما لاشك فيه أن قدرا كبيرا من الشبريِّعية الاسْتَلَامِية غير مطبق، والا فاين الحكم بما أنزلَ اللهُ في الدَّمياءَ والأموال والأعراض؟ كما أن كثيراً من الممارسات التي تقع من الافراد والرموز التابعة للحكومة والهيئات الرسمية تخالف تعاليم الاسلام ومواثيق حقوق الانسان لاغتصاب ارادة الأمة وتزوير الانتخابات العامة، والتعذيب الوحشي في السجون والمعتقلات، واشاعة الفاحشة والتحلل والتخنث في صفوف الشساب.. الْمخ.

ومن منطلق الإصل الدستورى سالف الذكر يعتبر كل انسان مسلم يعيش على أرض مصر مكلفا بالعمل على رفعة شأن الإسلام واعلاء قدره وإعزاز تعاليمه وترسيخ قيمه وألدفاع عن مبادئه.

ولأيضفَّى على الله ببب عناقل أن العلمانييين في الداخل والخارج، وعلى المستويين المحلى والغاللي يخططون ويتامرون مستخدمين كافة آلأساليد المادية والمعنوية للحيلولة دون تطبيق شرع الله، وإن العلمانيين في الداخل يحتلون الان مواقع التاثير في الدولة وهم، من ثم، يستغلون (بموافقة الدولة والتواطؤ معها) هذه المواقع لصرب الاسلام واهله والعمل بكل



المصدر: .....ا

للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات التاريخ : .....عهم به مونس ١٩٩٤ .....

الوسائل للحد من انتشار المد الإسلامي. ولانه قد اجتمع للإخوان المسلمين صفاء العقيدة، وسلامة الفكر، وأصالة المنهج على يد واحد من أعلم علماء الإسلام في هذا القرن وهو الاستاذ الامام البنا رحمه الله مؤسس جماعة الإخوان المسلمين، وذلك بشبهادة اهل العلم الثقات في هذا العصس. فأن جماعة الآخوان مؤهلة، بل وواجب عليها شرعا القيام بمسئولية الدعوة الى الله وأداء وأجب النصح على النحو المذكور انفا، أمرا بمعروف ونهيا عن منكر. ولما كان المسلمون في أماكن شبتي من العالم يعانون من الانظمة الفاسدة فيفتنون في دينهم، ويتعرضون للمجازر الوحشية، والابادة الجماعية، فضلا عن الاعتداء على الاعراض والمقدسات. كمَّا في البِّوسنة والهرستك، وفلسطين المحتلة، وجنوب لبنَّان، وبورما، وكشمير، وغيرها.. هذا في الوقت الذي تقاعست فيه حكومات العالم العربي

والاسلامي عن نصرتهم ورفع الظلم عنهم.. فقد صار لزاما وفرض عين علي جماعة الاخوان المسلمين وغيرهم من العاملين في حقل الدعوة الاسلامية أن يؤلوا وأجبهم تجاء امتهم وأن العاملين في مسئوليتهم في استنهاض همم المسلمين في كل بقاع الارض للدفاع عْن الارض والعَرْضُ واللَّفدسات وبذل كل مايستَطيَّعُونَ منَّ تقديمَ العونَّ والتابيد والمسائدة محتى لاتكون فتنة ويكون الدين كله الله،

#### التعددية السياسية:

يشن العلمانيون على الاخوان المسلمين هجوما شرسا وضاريا على انهم يمتلون عقبة كؤود ضد التعددية السياسية ألتى اصبحت بموجب الستور (مادة ٥) النظام السياسي في مصر. وبرغم أن التعدية السياسية التي تقوم على تدأول السلطة بين مُسخسَّلِف الأحسرُابُ هي فكرة غربيسة، الآ أن الأخوانُ المسلمين أعلنوا في مناسبات شتى موافقتهم عليها والاستعداد للالتزام بها في ظل الاطار الاسلامي المتمثل في سيادة الشريعة والافرار المجمل بالاصول على من الدستور الذي الدستور الذي المناب وهي في ذلك لاتخرج عن الدستور الذي نص في مادته الثانية ان الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع. ومع ذلك ظل العلمانيون على هجومهم مدعين دون سند أودليل بان الآضوان المسلمين يتخذون التعددية السياسية تكاة للوتار الى السلطة حتى اذا ماتمكنوا من ذلك تنكروا لها وقلبوا للشعب كله وللآخراب أيضا ظهر المحن. وقبل الردُّ على هذا الإدعاء نود أن نضع النقاط التَّالية تحت نظر القارئ الكريم: **اولا:** 

انَّ لكل مجتمع مرجعيته وهويته وذاتيته الخاصة، بل وقيمه ومبادله وتراثه الذي يميزه عن بقيبة المجتمعات الاخرى. والذي لاخلاف عليه أن المجتمع المصرى يؤسس رجعيته ويستمد قيمه الاصيلة وهويته ونظمه ومقوماته من الاستلام، وهذا ما بص عليه دستور الامة في مواده؟، ٥، ٩، ١١، ١٢، ١٩ .. الغ.

دانيا:

انه لايجوز صدور قانون اوحكم يضالف هذه المرجعية، اي مبادئ الشريعة الاسلاميّة، وَّالا اعتبر باطّلًا لاّيجوزُ العمل به اوالاحتكام اليه اوالاستدلال به.

ان الاحتراب تمارس عملها في ظل واطار هذه المرجعية ولايجوز لها ان تتعداها اوتجور عليها والإكانت مخالفة للدستور. زابعاد

أنَّ الحقوق والحريات العامة في ظل التعددية السياسية يجب أن تمارس وفق مرجعية المجتمع وقيمه الأصيلة وتقاليده العريقة، والأ صارت تحللا، وشذوذا، وانحرافا، فضلا عن الفوضي والتخلف.

ان الشبعب هو مصيدر السلطات، وله وحده حق الاختيار لثوابه وحكامه؟ الذين يعبرون عن هويته وقيمه وتراثه طواعية واختيار ودون ضغط اواكراه وذلك عبر صناديق الاقتراع الحرة والنزيهة. وله ايضًا حق محاسبة هؤلاء الحكام ومراجعتهم وعزلهم في حالة اخلالهم بالمسئولية.

ان التعددية السياسية تعنى في الاساس اقرار مبدأ تداول السلطة وحق الحرَّب الذي يفوز في الانتخابات الحرة والنَّزيهة بثقة الشعب في ان يتولى السلَّطَة في الدَّولَة.

انه لاقيود على انشاء الاحتزاب وانشطتها المختلفة طالما انها تتم وفق الدستور والقانون.

تخلص مما سبق أن التعددية السياسية ليست ، كما يدعون ، مرفوضة قبل الاخوان المسلمين، بل انهم بوافقون على الالتزام بقواعدها ومأيرتبطب



المصدر: .....الاحسدر

للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات التاريخ : عند ١٩٩٤ الماريخ على الماريخ الم

فى اطار المرجعية العامة والقيم والمبادئ الاصبيلة للمجتمع المصرى، فهل لدى الاحراب استعداد للالتزام بالتحدية السياسية كما يعلن الاخوان؟ وماهى الضمانات انهم سيوفون اوسيصدقون فى ذلك خاصبة وان تجريتنا مع الحزب الوطنى مائلة امام أعيننا؟ نحن نعقق أن الاحزاب وبخاصة تلك التى تسير فى ركاب الحزب الوطنى اوتلك التى عقدت صفقات معه ليست صادقة فى نواياها، وانها سوف تجثم على صدر الشعب متى وصلت الى السلطة، وليس أدل على ذلك من عدم التزامها بالانفاقات التى الرمتها مع الاخوان بخصوص الوقوف ضد الاستبداد والديكتاتورية ممثلاً فى مد العمل بقانون الطوارئ والقوانين الاستثنائية سيئة السمعة والانتخابات المزيفة.

وناتى الى السؤال الذى يتردد على السنة العلمانيين وهو: هل اذا تولى وناتى الى السؤال الذى يتردد على السنة العلمانيين وهو: هل اذا تولى الاخوان الحكم عن طريق الانتخابات الحرة والنزيهة سيكونون مستعدين للتنازل عنه اذا ماقرر الشعب ذلك حسب القواعد الديمقراطية؟ ام أنهم سيصرون على البقاء في السلطة الى الابد وليكن بعد ذلك مايكون؟

وللاجابة على هذا السؤال نقول بمنتهى الوضوح:

ان حكومة الإخوان اذا فشلت في ان تنال ثقة الشبعب برغم ماتتمتع به من امكانات وقدرات على مستوى الدولة فهذا دليل عى عجزها وعدم قدرتها على الوفاء بالمسئولية التى كلفت بها والإمانة التى تعهدت بصبيانتها مام الشبعب، وحق للشبعب اذن ان يقوم بتنجيتها وعزلها وعلى الحكومة أن ننزل على رغبة الشعب صاحب السلطة الحقيقية في البلاد.

للشعب اذن الحق في أن ياتي بالحكومة التي يلق في انها ستقيم احق وتصويه وتنشر العدل وترعاه.. نحن لانريد أن نستبدل استبدادا باسدبداد اخر، حتى لو تسمى هذا الاستبداد الأخر باسم الاسلام. لقد جاء الراسول لإقامة العدل بين الناس مهما كانت عقائدهم وتوجهاتهم، ويقرر القرآن هذه القاعدة في اكثر من موضع فيقول الحق جل وعلا « ولايجرمنكم شنان قوم على الا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى».

سبى المستورا الحالوا المواصور المواصوري الذي اللهم ظلما وعدوانا بسرقيةً ولعلنا نذكر موقف الاسلام من اليهودي الذي اتهم ظلما وعدوانا بسرقيةً درع خياء عنده مسلم. وكانما مالت نفس النبي (ص) الى تبرثة المسلم (الذي حاء قومه بدافعون عنه) واتهام اليهودي فنزل القرآن من فوق سبع سماوات التبرئته من التهمة التي اريد إلصاقها به.



المصدر : .....اللصدر

للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات

### ٤ ٢ نولنه ١٩٩٤ التاريخ : .....

طلع علينا الاستساذ ثروت أبساظة بمقال في جريدة الأهرام يستعدى فيه الحكومة على الإخوان المسلمين وحزب العمل، حيث زعم أن الإخوان «يستخفون في ظلاله الباهنة»، وكعادته ملأ مقاله بقدر من الشتائم

وبنى الكياتب دعمواه على أن وجود الإخوان غير قانوني، وأن المدستور يحرم قيام الأحزاب على اساس طائفي أو ديني، كما أكد تأكيدا جازما أن الإخوان إرهابيون، واستند في ذلك إلى وقائع حدثت منذ نصف قرن تقريبا دون أن يدكر مالأبساتها وظروفها، وكيف يذكر ذلك وهو

لا ينشد الحقيقة، وإنما يبغى مجرد التسزلف إلى السلطسة الحاكمة بنصيحة حمقاء، ولا يهمه ما قد يحيق بالبلاد وبالنظام نفسه من ويلات لو استمعت السلطة إلى نصبيحته.

إن النظام الديمقراطي لا تقوم له قائمة إلا إذا اعترف بكافة القوى السياسنية الفاعلة على أرض المسوطن، وسمح لها بممارسة نشاطها السياسي من خلال أحزاب تنشأ دون أية قيود ال عبراقيل، والاستباذ الكباتب يعترف في مقاله بوجود الإخوان القريُّ على الساحة السياسية، فإذا كانت ثمة عوائق في الدستور تحول دون قانونية ذلك الوجود،

فالأجدر بكاتبنا، المثقف الحرّ، أن يدعو إلى إزالة تلك المواثق المنافية للديمقراطية حتى يستقيم الوضيع ويظل الإخوان يعملون في النور طارحين فكرهم الثقال والسياسي مثل غيرهم من ذوى التوجهات الاخسري، أما أن يدعس السلطة إلى محو وجودهم بالأساليب الأمنية، فذلك كفيل بدفعهم إلى التخفي، واللجوء إلى طرق غير مشروعة تؤدى إلى الصدام مع السلطة، فهل يدرك الكاتب هذا؟ وهل يبغى أن يسلمنا إلى دوامسة ثانية من الصراع الدامي، ونحن لم نكد نخرج من الدوامة الأولى؟!

### محمد المرشدي

إن الفكس الجاد المتاضل في القلسوب والأدلىن، يقضى عليه بطش السلطة مهما اشتدت وطأته، والمثبال واضع في الجزائر، وواضع أيضها في مصر، والكاتب نفسه يروى في مقاله وقائع القمع الوحشي، ومحاولة الاستئصال التي تعرض لها الإخوان في عهد البرئيس عبد الناصر حتى ظن الكثيرون أن الإخوان قد انتهوا إلى الأب.، ولكن ما هي إلاّ سنوات قليلة حتى عادوا أصلب عودا وأكثر عددا.

وأما اتهسام الكاتب للإخوان بالإرهاب، بدعوى أن اسلافهم ارتكبوا منذ خمسة واربعين عاما بعض حواد ضالار هاب ذكر منها اغتيال «السوطني خالد الذكر محمود فهمي النقراشي»، فنود أن نقرر أولا أننا ضد الاغتيال السياسي في أية ظروف، وتراه أسلوبا سياسيا عقيما، ولكن من اللازم توضيح ملابسات ذلك الحادث وظروفه التاريخية،

لقد كان الإخسوان المسلمون في ذلك السوقت يمارسون نشاطا سياسيا ودينيا واجتماعيا في طول البلاد وعرضها، وكانت لهم كتائب شعبية تحارب إلى جيانب كتيائب مصر الفتياة في فلسطين عيام ١٩٤٨

داعمة للجيش المصرى هناك، وعندسا لاحت بشاش النصر ضد الجيش اليهودي، لجأ الصهاينة وحماتهم -بريطانيا وأمريكا- إلى الخديعة، فعرضوا «الهدنة» على الجيوش العربية المقاتلة في فلسطين، ووافق في الحال عامل الأردن الملك عبد الله (جدّ الملك حسين) والملك فماروق ورئيس حكومة النقسراشي رغم تحذيرات الإخوان المسلمين وكافة القوى الوطنية من تلك الخديعة وعواقبها، وكانست تلك الهدنة وما تلانا من هدنة ثمانية طوق النجاة لدولمة إسرائيل الوليدة، فقد أتيحت للجيش اليهودي فسحة من الوقت لم فيها شتاته، ودعم سلاحه، وعاود

الهجوم على الجيش المصرى حتى كانت الهزيمة،

وعندما استشعرت بدريطانيا -التي كانت تحتل مصر- قـوة · الإخــوان، اجتمع سفيرهـا ف القامرة مع سفيرى أمريكا



|  | : | المصدر |
|--|---|--------|
|--|---|--------|

التاريخ: .....

للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات

وضرنسا في «فايد» ووجهوا «نصيحة» إلى النقراشي بان يحل «ماعسة الإخسوان المسلمين، وصدع «الوطني خالد الذكر» النصيحة الأجنبية التي وافقت هرى الملك فاروق، وأصدر قرارا بحل الإخسوان المسلمين ومصادرة مقارهم وممتلكاتهم. واختفى شباب الإخسوان وقد شعروا بمرارة الخيانة في حرب فلسطين، وصسده وا بحل فلسطين، وصسده وا بحل

جماعتهم ظلما وعدوانا، ودبر بعضهم جريمة قتل النقراشي بمعزل عن قيادتهم التي أثبت الباحثون فيما بعد أنها كانت بريشة من ذلك التدبير. وبعد عامين اثنين فقط عاد الإخوان إلى الظهرور الشرعى على ألساحة وواصلوا نشاطهم رغم اغتيسال مرشدهم ومؤسس جماعتهم، ورغم ما قعله بهم جبابسرة التعذيب في عسهد عبسد الناصر فإنهم لم يفكروا قط ف الانتقام وتفرغبوا لدعبوتهم السلمية. ومع هذا تصر طائفة من كتاب اليسان مل فتح ملف أغلقَ منذ نصف قرن تقريبا كي يثبتوا تهمة الإرهاب على إخوان هذه الأيام! وإذا كسأن هذا المسلك مفهوما من بقايا الشيوعيين الندين يفرى الحقد اكبادهم من الإسبلام ودعاته لاسيما بعد سقوط عقيدتهم الشيوعية ف عقر دارها، وبوار دعوتهم الإلحادية ف العالم العربي.. فما عذرك أنست يا أستاذ تروت وأنت لست شيوعيا، بل بنال الشيوعيون قدرا وافرا من شتائمك كل يوم تقريبا؟ هل هو مجرد التنزلف إلى السلطة لنيل مزيد من المنافع الشخصية؟

ون الأسبهر الأخيرة سمعنسا من بعض كتبسة السلطة دعوات لا تقل نكراعن دعوتك، مثل دعوة إبراهيم سعدة إلى غزو السودان الشقيق... ولم أفكر أن الرد عليهم، ولا أدرى تماما ما الذى خفزنى إلى الرد عليك الأن، ربما كان موقعك الثقاف الرفيع الذى يحتم على شاغله الدعوة إلى الحرية والعدل لا إلى الكبتر والقهر! وربما كان عسائلتك الإباظية ذات الكبتر والقهر! وربما كان عسائلتك الإباظية ذات فيهم تهورا أو شططا أوبذاءة أو ترخصا في طلب منافع زائلة...

والله يهدى من يشاء إلى صراطه المستقيم...



النشر والخد مات الصدفية والمعلو مات

## كنن فريضة بالموعظة الدسنة!

بها إبلاغها وجهات نظر «الاخوان»: «الاخوان» بأنها قضايا لصبط الايقاع، ما هو - لا يوجد شيء من ذلك بكل أسف. ● توصف القضايا الموجهة ضد

كل تصرفاننا تصدر عن عقيدتنا وطبقا

يعني هذا التظي عن مبدأ «حاكمية الله» «الاخوان» قبول «الأمة مصير السلطات»؛ وهل • ما معنى صدور الكتاب الذي يؤيد فيه

١٩٢٨م (١٢٥٧) ألقى مؤسس جماعة الآخوان خطابا في المؤتمر الخامس للجماعة تضمنت فقرة منه بعنوان «الاخوان المسلمون والدستوري»، قال – رحمه الله – «الواقع ايها الإخوان، ان الباحث حير وعلى الشوري وعلى استمداد السلطة من الأمة الامة مصدر السلطات لم يات بجديد، فقي الحام المسلمين الإمام حسن البنا – رضوان الله عليه – ينظر الى مبادئ المكم الدستوري التي تتلخص في المحافظة على الحرية الشخصية بكل أنواعه هذا سؤال جيد ومهم. الكتاب الذي ذكر فيه ان

اقاهرة - من عبدالله كمال

فقضل ان يجيب عنها كتابة، وحذف سؤالين، الاول خاص بالوضع الحالي لمكتب الارشاد غاب الموشد حامد ابو النصر، وعدل سؤالا والثاني يتعلق بمستقبله هو شخصياً اذا عن "خطة التـمكين" التي تـسـعي اليــهــ لجماعة، وجعله سؤالا عن "فقه التمكين". لمسلمين" عن أوضاع الجماعة ومواقفها، اللاصل وجهت «الوسط» مجموعة من الله الله مصطفى مشهور نائب المسرشية إلى مصطفى مشهور نائب المسرشية العسام لـ «الاخسوان وهنا نص الاسئلة والاجوبة،

من دون كفالة وتم ثلك فعلاً. ابو حسنين (شهرته بينهم «أبو حسنين») • هل توجد قنوات مع الحكومة يتم • ماذا عن قضية احمد حسنين؛ - قررت التيابة إخلاء سبيل الاستاذ احمد

وعلى مسؤولية الحكام أمام الشعب ومحاسبتهم الاخوان المسلمون بأن نظام الحكم الدستوري هو الامام حسن البنا - عليه رحمة الله - وهو تضمن ونظمه وقواعده في شكل الحكم ولهذا يعتقه الاسلام. وهم لا يعدلون به نظاماً آخر ". انتهى كلام مشهور؛ نعمل علنا في اطار المستور والقانون. (الوسط) على ما يعملون من أعمال وبيان حدود كل سلطة من السلطات... هذه الاصول كلها يتجلي للباحث أنها تنطبق كل الانطباق على تعاليم الاسلام اقرب نظم الحكم القائمة في العالم كله الي بوضوح تقرير اعتماد الاخوان المسلمين لمبدأأن المصدر : .....المصدر



للنشر والخد مات الصحفية والمعلو م التاريخ:

> التنفيذية يتولاها رئيس الدولة في حدود الدستور، كما نصت المادة ٥٩ على إن السَلطة القضائية

الدستور. ونصت المادة 24 على أن السلطة

تونير ١٩٩٤

المادة £ على ان الوظيفة التشريعية يتولاه مبجلس الأملة في حدود تعاليم الاسبلام وأحكا، تاريخ ١١ ايلول (سبتمبر) ١٩٥٢، اعتمنت الهدِّدةً دستور تقترحه للاستئناس به نصت المادة الاولى منه على ان مصر دولة اسلامية حكومتها نيابية عن طريق هيئة تنوب عنها. ونصت المادة ٩ على أن مبطس الأمة هو الذي يباشبر سلطات الأمية بالنيابة عنها. ونصت المادة ٢٥ على أن يختار مجلس الامة من بين اعضائه رئيساً للدولة. ونصت التأسيسية لجماعة الاخوان المسلمين مشروع ونصت آلمادة الثائية على إن تباشر الامة سلطانها ويعدما اسقطت الثورة دستور عام ١٩٢٢ وفي

والقانون

تختاره وتثق به وتعدد له الأختصاصات التي تغوض إليه فيها، ثم هي التي تحاسبه وتقيله او تعبدوا إلا إياه"، "يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله شيء فردوه الى الله والرسبول إن كنتم تؤمنون فما جاء في الكتاب الاخير من أن الأمة مصدر السلطات هو تذكير وأعـادة لمبـادئ مقررة ومـطن وأطيعوا الرسول وأولي الأمر مئكم فإن تنازعتم في باللَّه واليوم الآخر"... مثل ذلك من آيات كثيرة. هذا العبدا لا يتنافي ولا يتعارض مع تقرير أن الأمة هي تتولاها المحاكم عنها من العام ١٩٣٨م. ومبدا الحاكمية منصوص عليه في القرآن الكريم، «إن الحكم إلا لله امر الا مـصـدر السلطـات، فـهي التي تولي أمــورهـا لمن

والجيل الجديد من "الاخوان" مقتضى منهج مقرر للجميع. والفقهاء الرسميين او غير الرسميين، ونمن ندعو لدين الله بالحكمة والموعظة الحسنة ولا نمد ايدينا ولا ألسنتا إلى أحد بسوء، وهذا من فضل الله عليدً في الارض فريضة على كل مسلم ومسلمة وان ونعمه نسأله سبحانه دوامها وقبولها وهو نعم شُـنُت فـاسـتغت مـا تحب او تثق به من العلمـاء - لا فرق. كلنا ننهل من نبع واحد ونجتهد على العمل على نشر الدعوة والتمكين لحكم الله

• ما هو موقف الجماعة من الانتخابات

يزال الغموض الكثيف يكتنفها. لم تتضح بعد معالم الانتخابات المقبلة ولا • ما هو موقف الجماعة من الازهر؛ – الازهر مؤسسة ثقاقية إسلامية دينية تعمل

والدفاع عن الاسلام قبل من يتعرض له بسوء. ونحن تحترم علماء الاسلام ونقدر جهدهم وبلاءهم على نشر الاسلام الحنيف وايضاحه للناس جميعا

التشريعات اللازمة والتيّ لا يمكن الاستفناء عنها همي كثيرة ومتعددة، كل ذلك في حدود احكام الشريعة الاسلامية إلغراء كما ان المجلس النيابي عن الامة هو الذي يقرر

الحظر القانونيء • ما معنى فقه التمكين؛ نحن نعمل علناً وبوضوح في إطار الدستور • ما هي طبيعة نشاط «الأخوان» في اطار الاساسية الآن ضد وزير التعليم دانت قرار السميد وزير التربية والتعليم وتاريخهم المجيد خلال اكثر من إلف سنة. لماذا تخوض الجماعة معركتها – لجنة الفُتيا في الازهر الشريف هي التي

 بعضهم يرى ان الجماعة اصبيت بأمراض التنظيمات السرية، نكون تنظيمات سرية هم أول من يعلم أن ذلك الحال أكد على مدار أكثر من عشرين عاماً مضت اننا لم يكن لنا أي صلة بـاي عمل من أعمال العنف، وأن كل أحوالنا وإمورنا معلنة ومعبروفة. ونحن نحرص على الا يكون أي القضائية بضرورة قبولهن واستمرارهن في محض افتراء وضلال وكذب صريح. وواقع المدرسة وان من حقهن التزام الزي الاسلامي. من تسول لـه نفسه ذلك، والذين يدعون أننا لاحكام الشريعة الاسلامية الغراء. ومحكمة ما زالت وزارة التربية والتعليم تتخذ اجراءات الشريعة وأحكام القضاء لتجبر الفتيات في المدارس على مخالفة احكام الشريعة وعدم إلتـزام الصجـاب الاسـلامـي. وبلغ الامـر الى رؤوس بعض الفتيات بالقوة ومنعهن من دخول المدارس على رغم تكرار الاحكام القحساء الاداري هي التي قررت الغماء ذلك القرار قبل ان يجري الوزير تعديله. وبكل اسف خارجة عن المستور والقانون واحكام استدعاء الشرطة وخلع آلحجاب من على المتعلق بالحجاب، وائبتت مخالفته الصريحة - الادعاء باطل بغير أساس سهل على

••••



|  | ! | لمندر | ļ |
|--|---|-------|---|
|--|---|-------|---|

#### تاريخ «الاخوان»

ولد حسن البنا في ١٤ تشرين الاول
 (اكتوبر) ١٩٠٦.

 في ٨٦ آذار (مارس) ١٩٢٨ عقد البنا اجتماعاً مع ستة من زملائه في مدينة الاسماعيلية واتفقوا على انشاء جماعة «الاخوان المسلمين».

 عام ١٩٢٨ أنتقل «الأخسوان» من النشاط الديني الى النشاط السياسي بعدمه قال البنا ان الاسلام نظام شامل متكامل وهو السبيل النهائي للحياة بكل نواحيها.

• عام ۱۹۱۰ وقع اول انشقاق عن جماعة «الاخوان» اذ خرج عدد من الاعضاء وكونوا جماعة اطلقوا عليها اسم «شباب محمد» وكانوا اعترضوا على «اعتدال الاخوان وتساهلهم».

 شارك «الأخوان» في الانتخابات البرلمانية عامي ۱۹۶۲ و۱۹۶۵. وفي شباط (فبراير) ۱۹۶۸ صدر قرار بحل الجماعة ابطله قرار مجلس الدولة عام ۱۹۵۱.

 في شباط ١٩٤٩ أغتيل حسن البنا أول مرشد عام للجماعة.

• عام ١٩٥٤ وقعت مواجهة بين الضباط الذين كونوا "مجلس قيادة الثورة" و"الاخوان" نتيجة اعتراض الجماعة على اتفاق الجلاء.

• في ٢٦ تشرين الاول ١٩٥٤ وقصعت محاولة اغتيال جمال عبدالناصر في ميدان المنشية في الاسكندرية وقبضت اجهزة الامن على محمود عبداللطيف الذي اعترف بانتمائه إلى «الاخوان» وانه نفذ المحاولة. قادة الجماعة، فيما خفف الحكم من الاعدام الى الاشغال الشاقة المؤبدة للمرشد الهضيبي، وأصدر «مجلس قيادة الشورة».



المصدر: ......ا

التاريخ: ١٩٩٤

للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات

أشباح النصر وأوهام الاستبعاد

بقلم نبيل عبدالفتاح \*

الجماعات الاسلامية الراديكالية، وأصوليات التمرد الاسلامي، و«الاخوان المسلمون"، كلها عنَّاوين لنظام «الموضة» البحثية والكتابية في مؤسسات الاستشراق، والسلطات الكتابية الرسمية في الاعلام والاكاديمدا. والموضوع اصبح تعبيرا عن الفوضى والاضطراب والتسييوش، وحقلاً للغموض العلمى مبعثه نصوص الهجاء وبلاغة نصوص التابعيّر للجماعة، وشارحي نصوصها، والمتنطعين والدفيليين الساعين الى الاستثمار المادي لانتاج الظاهرة وتجلياتها السياسية والدلالية والاجتماعية.

فكيف يمكننا السيطرة على حقل سائل بلا حدود، بين حدود التبجيل وبلاغة الاطناب، وثرثرة السسرد التاريخي والبطولي والهجاءات والسبجالات بين الرسميين والمعارضين والمـــسكونين بالرعب من خطاب الاصــول الاسلامية وتاويلاتها؟ وكيف السبيل للدخول الى صلب الجماعة وخلاياها الفكرية والدلالية، واستنطاق اساليب حركتها، ومواطن ازمتها؟ ومن المعروف أن تلك الأزمة مرتبطة بأزمة اكبر منها تتجاوزها، هي ازمة الدولـة والمجـتـمع في عالم متفجر دوما محكوم بانهيار الاصول الحديثة، والسبعي الى ما بعدها في سياق من المعاني والرموز والمؤسسسات والتقنيات والنظريات المثيرة للالتباس، والتي يطغى عليها غياب المعنى...

هكذا فإن تحديد موقع "الاخوان" في اطار القوى المختلفة، وسياساتهم ومكامن قوتهم وازماتهم في سياق ازمة الدولة المصرية، يدخلنا الى قلب الواقع الراهن، الى جنفرافيا الاحزاب والمعانى والاستاطير المستيطرة على

الجسب المصري المعاق باعتلالات هيكلية وبنائية ممتدة في الزمان الحديث.

منذ الانتـقـال من السـجـون والمـعــقـلات الناصرية، وبدء سياسة التوظيف الرمزي والسبياسي لخطاب الاصول الاسلامية في مواجهة راديكاليات اليسبار والناصرية بهدف التوازن، استفاد "الاخوان" من هذا الموقع والدور، لإعادة بناء الجماعة، في سياقات محلية واقليمية مواتية معتمدين على عائدات النفط وقيادات الشتات الموسرة. وأعيد طرح أدبيات

الجماعة في واجهة السياسة والثقافة المصريتين، وفي استقطاب بعض ضحايا نظام الانفتاح ومتشرديه في الجامعات والمدن المصرية، عبر آلية «الجناح الاخواني» في "الجماعة الاستلامية" في الجامعات والمنابر الاعلامية. كما لجا هُؤلاء الى المناورة مع الساداتية التي ارادت تأميم "الاخوان" لمصلحة الخطاب الرسمي، أو على الاقل كطرف مساعد وكمعاون رمزي للنظام الساداتي. لكن التمرد والصدام اعقبا مرحلة التعاون في ظل تقليدية خطاب "الاخوان" واساليب حركتهم، ما حد من قدرتهم على مواكبة الاجيال الجديدة الغاضبة من الفئات الوسطى الصغيرة في المدن وفقراء الريف الذين يتعلمون في الجامعات والمعاهد والمدارس المتوسطة. فتلك الفئات بدات تعطى تاييدها للقوى الاسلامية الراديكالية ألجديدة (المسلمون، السماوية، الجماعة الاسلامية، الجهاد، والشوقيون...)

وأخذ "الاخوان" يركزون على اتجاه "الاسلمة من الوسط"، عبر المؤسسات المالية والمضارية على العملة، والتواطؤ مع عمليات توظيف الاموال، والانطلاق الى مواقع القوى المهنية عبر لنقابات، باعتبارها مناطق تمركز العافية حيوية السياسية للفئات الوسطى كلها. هذه بياسة كانت نقطة انطلاقها السيطرة على الوسيطة، بهدف احتواء الدولة والانتقال



#### المدد :

التاريخ : .......١٩٩٤....

#### للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات

بيروقراطية) هياكلها الوسيطة – ثم العليا – بعض الكوادر دءا من الوفد، الغاضبة، والمعتدلة ودمجتهم في تيارها العريض، واعطتهم الفرص في الظهور وتحقيق

المكانة إزاء جمود هيكلي في تكوين نخبة الحكم والدولة، واحزاب المعارضة الهامشية وازمة جيل طاحنة تعصف بموسسات الدولة والاحزاب ماليد، قياط، قكافة

والبيروقراطية كافة. كل ذلك اعطى مساحة لتدريب هذا الجيل

كل دلك إعظى مساحة للدريب هذا الجيل الوسيط، واكسابه بعضا من مهارات العمل السياسي والنقابي، على راسها القدرة على الحوار – المحدود نسبيا – مع اطراف النخبة المناورة المبتسرة والمسينة. فيضلا عن أهلية المناورة المبتسرة على مسرح السياسة والإعلام والنقابات.

ومن ناحية رابعة، تم تهجين خطاب الجيل الوسيط ببعض مفردات ومفاهيم سياسية حديثة – اضفت مزيدا من الغموض والتشوش

على بنية خطاب «الاخوان» – مكنهم على نحو ذرائعي من امكان التلاعب بالمصطلحات والقيم على مسترح الاستهلاك الرمزي والدلالي في ظل التشوش السائد في حقل السياسة المصرية.

ومن ناحية خأمسة، برهنت الجماعة عن ديناميكية في استيعاب الصدمات السياسية والأمنية، وقراءة الرسائل وفك شيفرات ومعاني السلوك السياسي لنخبة الحكم، والتعامل المرن نسبيا معها. كما أثبتت قدرتها على التفدم والانقضاض الناجح نسبيا ايضا في بعض القضايا والازمات السياسية، وكان أبرزها الرقابة على المصنفات الفنية، وقضايا الختان والحرية الجنسية في مؤتمر السكان، وفرض والمرية الوليات، وتحديد قضايا السياسي مع الدولة والاحزاب المعارضة.

ومن ناحية سيادسة، نجح "الاخوان" في استيعاب الغضب على السياسة الرسمية لدى بعض رموز المؤسسة الاصولية الرسمية - الازهر - فقاموا بدعم خطابها السنى المتمرد على الدولة. ودعم كل طرف للاخر، كما ظهر في الاعوام الاخيرة، يشكّل نجاحا كبيرا في مواجهة الدولة التي استطاعت السيطرة وتاميم خطاب الاصولية السنية الازهرية منذ دولة محمد على ينزع نحو اكتساب هامشه الخاص المستقل عن ينزع نحو اكتساب هامشه الخاص المستقل عن خطاب الدولة والسياسة الرسمية، وتظهر معارضاته بين الحين والأخر في تماس مباشر مع خطاب "الاخوان" او دعم غير مباشر لهم.

هذه بعض أبرز انجازات «الأخوان في السياسة المصرية، ووجيزه أنهم يمثلون احد مفاتيح السياسة المصرية بلا نزاع وانهم الحزب

الى هياكلها الفوقية (البرلمان – البيروقراطية) عن طريق التحالفات السياسية بدءاً من الوفد، وانتهاء بالعمل والاحرار، كل ذلك تمهيدا لتاسيس حزب سياسي قائم بحثا عن موقع ضمن حدود شرعية مؤسسات الدولة ونظامها السياسي.

وتحقق بعض اشكال التعبير والتمثيل الرمزي في اطار حدود آخذت في التقلص، كان له ان يصب في سياسة الدولة القائمة على الاحتواء والتوظيف السياسي لمواجهة عنف الراديكاليات الاسلامية المتمردة بالقانون والنار.

والسؤال المثار دوما ما الذي حققه «الاخوان» طوال عقدين ويزيد قبل ان ندلف الى صلب الازمة المحالية، «سلسبيل»، ونقابة المحامين وعمليات القبض التحذيري بين الحين والآخر على بعض كوار ها؟

#### الاستمرارية الانجاز الأكبر

الانجاز الأكبر هو استمرارية الجماعة كاحد مفاتيح السياسة المصرية منذ نهاية عقد

العشرينات، مرورا بكل الانظمة السياسية ورموزها وايديولوجياتها وأزماتها واضطراباتها. وهذا ما يشير الى أن هناك في تركيبة الثقافة والسياسية والاجتماع المصري ما يحمل هذه الجماعة على الاحتمارار، ويضفي عليها المشروعية. في تجد ببلا شك في بنياتها المشروعية على البقاء في قلب المشهد السياسي كطرف من اطراف المعادلة والصراع. بل أن عجز منظرين وقادة الجماعات السياسية التي ترافع رايات المداثة – أيا كان لونها – عن اضعاف فكر "الاخوان" ووجودهم السياسي والاجتماعي، يعكس اعطابا هيكلية في منظومات هذه الجماعات التي تحمل قيم الحداثة المبتسرة وافكارها وقيمها ورموزها.

ومن ناحية ثانية، استطاع «الاخوان» بسيطرتهم على النقابات الامساك باحد اعصاب السيطرتهم على النقابات الامساك باحد اعصاب السياسة المحصوية، ومنابع النخبة التكنوقراطية. وكانت قمة الانجاز وقوع نعابه أيدي الجماعة، بما يعكسه ذلك من دلالة فريدة على تأكل الليبيرالية والعلمانية والحداثة القانونية على النمط الغربي. ولعل نقابة المحامين كانت الاطار الامثل للمراوغات، والمناورات والوساطات والعلاقات مع اجيال جديدة من شباب الحركة الاسلامية الراديكالية الغاضبين، ضحايا اساطير الانفتاح وايديولوجيات الحداثة الليبيرالية والتعددية المجهضة في المذبع وعند القمة.

ومن ناحية ذاللة، استوعبت الجماعة في



المعدر : .....السسية

#### للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات

السياسي المحجوب عن الشرعية الذي استطاع اختراق حدود السياسية والنظام واسواق الاستهلاك السياسي والرمزي والاقتصادي والتلاعب داخل وسط السوق وعلى مقربة من قمته

#### ترويض واحتواء

والسؤال الناب الدولة ونخبة الحكم، طالما ان حزب الدولة الاداري غائب في حياة المصريين اليومية، شان المعارضات الهامشية والمهمشة!

الموقف من "الاخوان"، معارضة أو تحالفاً، هو اللعبة الاكثر بروزا في الساحة الحزبية المصرية، فالتحالف يعني امكان الوصول الى

البرلمان، وضمان الاستفادة من المزاج الديني - السياسي السائد الذي يشكل كتلة تصويتية تتراوح بين ١٥ و ٢٠ في المسئة. اما معارضة «الاخوان» فمعناها امكان الوصول الى البرلمان عبر الوفاق مع السلطة السياسية وحزبها.

كأن السادات يحاول توظيفهم في معاركه

الرمزية ازاء الماركسية والناصرية، ثم أصبح التوظيف ذا مضمون مغاير في ظل حكم الرئيس مبارك. وهو يتمثل في بعض الأحيان في ترويض واحتواء «الاخوان»، واتاحة الفرصة للمتابعة السياسية والامنية، لـ «الجماعة» والفصل بينها وبين الصركة الاسلامية الجذرية (الجهاد والجماعة الاسلامية) لاعطاء مشروعية في المواجهة الامنية الدامية خلال العامين الماضيين. لكن الدولة ما ان سكنت نسبياً نيران العنف الراديكالي، حتى استدارت للسيطرة على عملية تمدد «الأخوان»، عبر آلية تشريعية - القانون الجديد للنقابات المهنية - لضبط العمل داخل النقابات، وعبر سياسة القبض والاعتقالات الانذارية، وهي عمليات محدودة من حيث العدد ولكنها شاملة من حيث الدلالة والمعاني الانذارية بالقبض على عناصر من اجيال عدة، وفي مواقع مختلفة من المحافظات. ولدى السلطات الامنية خبرات تاريخيـة في التعامل مع «الاخوان»، يعطيها ميزة نسبية، على خلاف الوضع مع «الجهاد» و«الجماعة الاسلامية»، فضلا عن ان التكوين الاجتماعي لـ «الجماعة» يساعد على ذلك، ولأن معظم أعضائها من الفئات الوسطى المالكة التي تعمل في التجارة او المهن المعروفة، ما يجعلهم يعملون في الظاهر، الأمر الذي يسهل امكان المتابعة الامنية والسياسية لهم.

وبين القبيضة الحديدية وغُض النظر السياسي إحيانا، لاهداف اخرى، تدور سياسة

#### 

النظام وتَضبة حكمه إزاء "الاخوان". ولكن يبقى الغائب دوما هو البعد المعنوي – أو الاسطورة اذا فضلنا لغة الانتروبولوجيا – الذي يضعى على حركة الجهاز الامني للدولة شرعية أوسع من شرعية أقسرا النظام العام وقواعد القانون بمعنى آخر، فإن جهاز الدولة القمعي "المشروع" يعمل ويتحرك من دون غطاء سياسي، ولعلها ملاحظة هيكل الصائبة التي قيلت يوما ما.

#### سيف عدم الشرعية

وثمة سيف عدم الشرعية القانونية لـ «الاخوان» يشهره الحكم غالباً في مواجهة تجاوزات «الاخوان» للخطوط الحمراء في اللعبة السياسية الداخلية، اذا ما استشعر أن هناك تحركات تتجاوز المسموح ترتبط بحركة العنف الرمزي والايديولوجي والامني.

وفي ظل هاتين السياستين المتعارضتين لـ «الاخوان» والدولة أين مواطن الازمة الحقيقية وراء سياسة الضربات الانذارية والتمدد والانقضاض «الاخوانية»؟

يتمثل جوهر الازمة الراهنة في ان هياكل النظام ومواثيقه ومفاهيمه ومرجعياته أصابها تكلس بنائي، مرجعه التناقض بين عملية التحول نصو اصلاح وتحرير اقتصادي أوهى تعبيرات ايديولوجية ذائعة الآن) وبين مفهوم للدولة وقواعد للعمل السبياسي والحزبي، وغير ذلك من قيم تتمركز حول تقاليد وخبرات الدولة المركزية، والدولة التسلطية التي تهيمن على حقول السياسة والرموز والمبادرات. فانتاج الاساطير والقيم والمعاني والرموز والمبادرات يتم من القمة، ويعاد توزيعها في الوسط، وترويجها للاستسهلاك في السفل البناء الاجتساعي والسياسي. لكن عَملية التخصيص الاقتصادي لّا تستقيم من دون تجانس هيكلي مع التخصيص السياسي والرمزي، والسماح للمبادرات السياسية، والاصوات الخاصة بالتعبير عن ذاتها. هذا التناقض الكبير لا يجد صياغة تاليفية تستطيع هله ولو عند الحد الادنى، في ظل اتساع فجوات ازمة التوزيع الاجتماعي الطاحنة وازمة حيلية بالغة المدة، بميث اصبحت النزاعات



#### 

#### للنشر والخد مات الصعفية والمعلم مات

الدامية بين الدولة و «الجماعة الاسلامية» و «الجهاد»، ونجحت الدولة هنا في ضبط حركة «الاخوان» في المواجهة، وتحييدهم، واستجاب «الاخوان» بخبراتهم التاريخية لذلك، وهو ما ظهر في حركتهم السياسية وخطابهم الاعلامي السياسي.

السياسي.
والازمة الثانية هي الاكثر خطورة، لأن والازمة الثانية هي الاكثر خطورة، لأن مسرحها هو نقابة المحامين وهي انفجرت بعد واقعة القبض على المحامي عبد الحارث مدني قبل جماعة المحامين لا سيما «الاخوان»، قبل جماعة المحامين لا سيما «الاخوان»، الاجيال الشابة. ويمكننا ملاحظة ظاهرة ابرزتها الازمة تتمثل في التصعيد السياسي والسلوكي «الاخوان»، وفي محاولة لاقامة جسر من الوفاق مع القوى الراديكالية، او توظيف هذا التعاون في مع القوى الراديكالية، او توظيف هذا التعاون في داخل «الجماعة» وهيكلها القيادي الاعلى، او ازاء داخل «الجماعة» وهيكلها القيادي الاعلى، او ازاء داخل»، وفي وسط المحامين لاعتبارات

وسحابيه. وهذا السلوك يفتقر الى الحنكة السياسية، ويحاول القفز فوق موازنات الواقع وتعقيداته، ازاء العلاقة المضطربة بين الدولة و"الجماعة»، كما إنه يفتقر الى تحليل عميق للحالة السياسية المصرية.

ولعل السلوك التصعيدي، من الدعوة الى الاضراب العنام امام المصاكم، ثم الاعتصام والضروج بمسيرات وتظاهرات واصدار بيانات سياسية قوية النبرة، ليس فقط دليلاً على نقص الخبرة لدى بعض قياديي الجيل الوسيط في «الجماعة»، بل انه يسلط الضوء الآليات النَّفسية وظروف مسرح الازمة التي خضع : ١٠ هؤلاء من دون مصاولة التعامل معها، الامر الذي دفع جهاز الدولة الامني الى التحدثل العنيف ضدّها. ولعل النجاح الوحيد المتحقق، هو تقارير منظمات حقوق الانسان الدولية ازاء الازمة، واعتماد «الاخوان» على الدور السياسي الذي تلعبه هذه التقارير، يبدو امرا مثيرا، للمدقّق في موقفهم من ايديولوجية حقوق الانسان بكل مكوناتها، وتحفظاتهم على بعض استسها الفلسفية والمعرفية.

وقد تمكنت «الجماعة» من امتصاص صدمة نقابة المحامين، التي تلتها اشارة في اثناء عيد الاضحى بالقبض على بعض اعضائها أثناء توزيعهم منشورات تتضمن راي «الاخوان» في الدولة الاسلمية، وفي استدعاء المرشد العام الاستناذ حامد ابو النصر لسؤاله امام النيابة العامة،

السياسية تدور بين نخبة حاكمة، وقوى اخرى تريد الحلول محلها بالقوة (الاسلام الراديكالي) او عبر التسلل الى الهياكل الوسيطة والدولة (الاخوان). ذلك هو جسوهر الأزمة الأن، والذي نعتقد بأنه سيتفاقم في ظل المبادرات الشرق الأوسطية للتعاون الاقليمي، بكل العكاساته الراديكالية على البنيات السياسية والفكرية الجامدة في مصر والمنطقة.

والسسوال المطروح هو اين نضع ازمسة «الأخوان المسلمين» مع الدولة في الفتسرة الاخيرة، لا سيما قضايا «سلسبيل»، ونقابة المحامين وحتى عمليات القبض والاعتقالات التخيرية الاخيرة؟!

#### انقلاب المنطقة

نحن إزاء العاب للمسرح السياسي المصري، قبل البدء في الاعداد للانتخابات البرلمانية المقبلة، وفي اعداد السوق السياسي والاعلامي وهياكل الدولة، وقيم البيروقراطية للانقلاب

الكبير الذي يتم في المنطقة. هناك «الشرق الأوسطية» واعداؤها المحليون، وعلى راسهم التيار الاسلامي وفي قلبه «الاخوان»، والقوى الاسلامية، والتعاقات السلمية، والتعاون بين اعداء الأمس. وتحطيم هياكل القوى الاسلامية المتمردة على التسوية واعداد ارضية التعاون، يمثل اولوية سياسية يدركها الجميع، ومن ناحية اخرى فان الدولة ترمي الى تروين وكبح التمدد «الاخواني» لا سيما بعد انكسار الموجة الطويلة الثانية للعنف السياسي لـ «اجماعة الاسلامية» و «الجهاد». وهذه الموجة تلتها فترة هدوء نسبي، قبل عودة الموجات القصيرة للعنف أخيراً.

ويمكننا ان نرصد مجموعة من الاختلالات في سياسة «الاخوان» في ازمتي «سلسبيل» ونقابة المحامين.

الازمة الاولى، كشفت هياكل "الجماعة" وشبكاتها الداخلية عن سعة أمام جهاز الامن، لكل عناصر التغير، وهو ما جعل هذه القضية تمثل اداة ضغط إزاء "الاخوان" اثناء المواجهة



#### المعدر:

#### التاريخ : ................. ٢٦ نؤنر ١٩٩٤

#### للنشر والخد مات الصحفية والمملو مات

#### مكاسب سياسية واعلامية

والواقع ان "الاخوان" تمكنوا من استيعاب الرسائل السمياسية والامنية بإبداء المرونة والاعتدال في خطاب القيادة. واستطاعوا، من ناحية اخرى، تحقيق بعض المكاسب على الصعيد السياسي والاعلامي في سجالات مؤتمر السكان الاضير في القاهرة، حيث فرضوا على الدولة أن تعدل سلوكها وموقفها ازاء بعض القصايا الحساسية في الاوسياط التقليدية والشعبية، كالاجهاض والعلاقات الحرة والانجاب من خارج مؤسسة الاسرة والمثلية الجنسية الخ، وقد فرض «الاخوان» والمؤسسة الاصولية الرسمية، بل والكنيسة القبطية والفاتيكان – لاحظ هذا التحالف - وجهات نظرهم على ساحة الحوار، والسجال حول المؤتمر، ووجدت الدولة نفسها محاصرة سياسيا وايديولوجب إزاء الاصوليات الدينية كلها، وهي الفرصة التي حقق فيها «الاخوان»، ومعهم الآصوليات الرسمية كلها، انتصاراً سياسياً لا شبهة حوله، في حين حاولت الدولة الاستعانة ببعض «المثقفين» مع جهازها الاعلامي بحثا عن توازن مع ضغوط "الاخوان" والازهر، ومباركة الكنيسة لهذا

وواكب انتصار «الاخوان» والازهر، انتصار

آخر يتممثل في حجاب طالبات المدارس الذي كشف عجز صفوة الحكم عن ادارة السياسة العامة للدولة في مجال التعليم، لا سيما على صعيد المواجهة السياسية و«الايديولوجية» – بالمعنى السلبي للمصطلح.

من هنا نستطيع وضع الضربات التحذيرية لجهاز الدولة القمعي «المشروع» ازاء «الاخوان»، في اطار اشكاليات الصفوة السياسية وازمة الدولة الحديثة وعدم القدرة على ادارة النزاعات السياسية والرمزية مع القوى المحجوبة عن الشرعية، وفقاً للتعبير الذي استخلصناه اثناء درسنا للقوى التي لا تتمتع بالشرعية القانونيه في مصد،

هل يعني هذا ان "نجاحات الاخسوان"، وسنجاحات" الدولة في ملاحقتهم، ومحاولة وضعهم في حالة دفاعية واعتدالية، تصلح اسساً لسياسة قادرة على تحقيق اهدافها في ظل المتغيرات التي تشهدها مصر والمنطقة ويشهدها العالم؟

لعل اكثر التقديرات السياسية عمقا وتفاؤلا ينزع نصو احتمال تفاقم عوامل الازمة ودوافع الصدام لاسباب عدة، اول هذه الاسباب التزامن

والزواج الذي يلوح الان بين سيساسية التحسرير الاقتصادي، والتعاون الاقليمي الشرق الاوسطى، والاتفاق على مواجهة اعداء هذه السياسات. ممثلين في "الأخوان" و "حماس" و "الجهاد" و"الجماعة الاسالامية". . (لاحظ تصريح بيل كلينتون في القاهرة عن حماس ودور عرفاب ورؤية شمعون بيريز في كتاب الشرق الاوسط الجديد) ومن ناهمة اخرى شان ذلك بزيد من اشكاليات الهوية والنزاع عليها، مصريا وعرسا، وهنا يأتي انتفاض الاسلام السياسي ليلعب دورا وطيفياً في التاريخ يتمثل في اعتباره وعاء واسعا للمقاومة إزآء جروح الهوية والانكسارات أمام القوى الخارجية. وهذا الدور لعبه الازهر حيناً، فيما ظهر «الاخوان» كتعبير عن تزايد التغريب والاحتلال الاجنبي والحرمان الاجتماء وهذا الدور محتمل الآن، وسيساعد عليه داخلياً احتقان الاوضاع الاجتماعية، نظرا الي اتساع الفجوة بين الاغتنياء والفقراء. وكلما تزايد آلحرمان الاجتماعي والاحباط السياسى يتزايد الالتزام الديني، كما يذهب ويل وديمبرلي وأخرون كثر في العالم الاجتماعي المعاصر. والأمر الذي قد يؤدي الى انخراط فأثات عدة في مبجال العمل "الاخواني"، أو تاييده في ظلَّ استمرارية سياسة الخصفصة، وبيع المسشروع العام، خصوصا في ارتباط ذلك بفضل العمال.

#### أشباح النصر

تلك متغيرات الأزمة داخليا، وقد يدفع هذا «الموقف الصعب» بعض الفاعلين في المسرح السياسي الى تقديرات بعيدة عن عناصر الواقع،

وقد تمثل حركة هنا، أو خطا هناك اشعالا لنيران سياسية لا قبل لأحد بها.

فلا شلك في ان هناك صعوبة فى إبعاد وعزل «الاخوان»، كما حدث في مؤتمر الحوار الوطني بين القوى الحزبية الأخرى، من حضر منها ومن قاطع، باعتبار أن استبعادهم عن جغرافيا السياسة والقيم والاحزاب مسالة صعبة جدا. ومن ناحية اخرى، بين الحين والأخر وعلى اثر نجاحات صغيرة، ينتاب بعض قادة «الاخوان». ولا سيما اجيالهم الوسيطة والشابة، حالة نفسية توحي كانهم على مشارف الوصول الى السلطة، او هم فعلا فوق قمتها. ولعل «اشباح النصر» هي ابرز طواهر الخطا في تقدير الموافف والسياسات والخصوم.

فالدولة المصرية - ايا كانت الانتـقادات الموجهة اليها والاختلالات البنائية التي تعتريها -لا تزال قادرة على المعمل والمواجهة العنيفة



#### المعدن: .....المعدن المعدن الم

#### للنشر والخد مات الصحفية والهمله سأت

بالقانون والنار. والاخطر ان قدرة بعض كوادر «الاخوان» على المناورات القائمة على الخيال السياسي الرفيع والضلاق محدودة. وسيرعة الوقوع في اسر خيال لذيذ مضاده ان الدولة الاسسلامية في الافق المنظور، يؤدي الى الاخطاء القاتلة. اضافة الى ان الفرصة التي اتبحت لهم داخل النقابات جعلت البعض يتصرف بمنطق السلطة المسميطرة - تلك التي يهجوها خطاب «الاخوان» في الدولة - من دونَ عناية سياسية بالقوى الأخرى، وأهمل هؤلاء عقد تصالفات واسعة تحمى الغالبيات التي تحققت من سياسة الدولة في الـ واجهـة والاحتـواء، بل انهم ابدوا نزعة في استفزاز القوى السياسية الاخرى، ما يؤدي الى اتساع الفجوة بين "الاخوان" وهذه القوى المدنية التي أُخدت تشك في مشروع الاخوان برمته. ولعل ذلك اتاح للدولة أن تقتص فى شباكها عناصر عدة من يساريين قدامى وليبيراليين ووجهاء اقباط من العاملين في السياسة او الثقافة او الاعلام، ما ليطي انطباعا رصده جالال امين، بان تصالفاً قادم الآن بين بعض المثقفين العلمانيين، ان لم نقل قطاعات واسعة منهم وسلطة الحكم، ما فاقم من صدقية الخطاب العلماني السائد.

#### غياب التجديد

تبقى ظاهرة جمود الفكر السياسي له "الاخوان"، وضعف الموارد الفكرية والضمور والمتكل في البنية الرمزية بفعل استهلاك وإعادة استهلاك السلم الرمزية والدلالية، نظرا الى غياب التجديد الاجتهادي له "الجماعة" الام في المركز لمصلحة تجديدات الاطراف (تونس، لبنان والسودان في بناء الجسور مع الحركة الاسلامية الردايكالية).

ويمكن القول ان هذه الظاهرة المتمثلة في تأكل نظام انتاج الافكار والمعاني من "الاخوان"، هو لمصلحة الاطراف اقليمياً، ولمصلحة الاطراف

الراديكالية في مصر، بينمنا اصبح النشاط الحركي الفعال في صعيد مصر لمصلصة «الجماعة الاسلامية».

أن وقوع الانتاج الرمزي والدلالي لـ «الاخوان» في مدارات اعادة انتاج الشعارات والوقوف عند تبسيطات خطابهم القديم، يشير الى أن الوهن اصاب موقعهم السياسي والرمزي، وأدى الى تأكل سطوتهم وهيبتهم الايديولوجية في المجتمع، لا سيما في ظل التحولات الصاخبة التي تجتاح الدنيا الجديدة.

#### التاريخ: .....٩٩٨.....

ولعل احطر نبسيطات "الاخوان" تتمثل في الصور النمطية في العلاقة مع النظام الدولي وتحولاته المعفدة، ومن ناحية اخرى لا يزال موقف "الاخوان" من اشكاليات التكامل الوطني ازاء الاخر الديني تثير شكوك فطاعات واسعة من المصريين الاقباط وتصيبهم بالاحباط ولا يزال "الاخوان" في هذه الاشكالية يبتعدون عن اجتهادات جادة قدمت في الاطراف (تونس البنان) ازاء هذه المشكلة، ولا زالت اجتهادات طارق البشري وسليم العوا بعيدة عن القوى المؤثرة في الحركة عند القمة او في وسطها، فما النا بجماهيرها.

مثل هذا الموضوع بالغ الحساسية في مصر، حيث لا يقتصر فقط على موقف ملايين الاقباط المصريين، وائما يطول قطاعات مدنية واسعة تاخذ مثل هذا الموقف «الاخواني» التقليدي على انه دلالة الى ان «الاخوان» ضد مبدأ المواطنة وقيم الدولة الحديثة.

وصفوة قولنا ان عزل "الاخوان" بالقانون والنار وبناء تحالفات مضادة، قد يبدو ممكنا على ضوء تاريخ علاقتهم (واخطائهم) مع السلطة المصرية. اما استبعادهم فهو امر عصى على التحقيق، لأنهم جزء من نسيج مصر التقافي والسياسي والاجتماعي والايماني، كما أن اقباط مصر جزء متفرد في نسيجها التاريخي والجماعي.

اما خيالات النصر القيريب بالوصول الى مقاليد الحكم، فليست لدى «الأخوان» اكتر من احلام يقظة سياسية، بعيدة عن الواقع، يعيق تحقيقها ما لاحظناه من اختلالات المشروع وازماته وتقليديته في اطار متغيرات سيريعة ومعقدة.

إذا ما العمل؟

في الافق المنظور لا عمل! من أزمة الى مزيد من الإمات!

ومن خلل الى مزيد من الاختلالات!

وَفَي مثل هذّه الاوضاع، حينما تتعقد المواقف وتدلهم المـشكلات يقول عامـة المـصـريين إن العمل عمل ربنا.

ولله الامر من قبل ومن بعد "

\* رئيس وحدة البحوث الاجتماعية والقانونية في مسركز الدراسسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام.



المصدر:

للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات التاريخ : ٢٧ نونر ١٩٩٤

<u>محرد</u>



الله المستشار المامون الهضيبي الله الناطق باسم «الاخوان المسلمين» في المصر عضو مكتب الارشاد الحديث عن الاوضاع الداخلية للتنظيم، وقال لـ «الوسط»، «لا نستطيع ان نتكلم على شؤون جماعة محظورة قانونا، فالاخوان جماعة منحلة من الناحية الرسمية».

وكان السوال عن إيه في انباء أفادت انه اصبح واحداً من «ترويكا» العمل السياسي اليومي للجماعة، والتي تضم اليه كلاً من نائبي المرشد العام مصطفى مشهور واحمد الملط، بعد اعتقال العضو الثالث السابق الشيخ احمد حسنين... ثم اخلاء سبيله بكفالة.

ولم يكن امتناع الهضيبي عن الإجابة مفاجئا،
ذلك ان الشـوُون التنظيم مـيـة لـ «الاخـوان» من
الاسرار التي لا يمكن كشفها، حتى ان الجماعة تبدو
حريصة على الا تعلق على اية معلومات تكتب عن
هذه الشؤون. غير ان هذا لا يففي ان الاوضاع في
داخلها تتجه نحو الاختلاف هذه الايام، سواء على
المستوى التنظيمي او على المستوى الفكري او
على مستوى التعامل الرسمي مع الحكومة
المصرية.

حامد أبو النصر

من الناحية العلنية يتولى محمد حامد ابو النصر منصب المرشد العام للجماعة، وبالتالي فائم رسميا الرجل الاقوى في التنظيم، لكنه ليس كذلك من الناحية الفعلية بسبب المتاعب الصحية التي يمر بها وفرضتها عليه اوضاع الشيخوخة، فقد قارب عامه الثمانين.

وحامد ابو النصر واحد من الرعيل الاول الذي ضم إلى الجماعة على يد مؤسسها حسن البنا، عندما زار الاخير بلاته منفلوط في الشلائينات. ويقول ابو النصر في كتابه الوحيد المعروف "حقيقة الخلاف بين الاخوان المسلمين وعبدالناصر»، "بادرت بالاتصال بالاستاذ حسن البنا في اسيوط ودعوته لزيارة بلدتي».

وبعد مناقشات عدة قال أبو النصر للبنا في احدى غرف البيت الذي استضاف فيه، "ان الوسيلة الوهيدة للرجوع بالامة الى امجادها السالفة هو هذا وأشرت ألى مسيدسي الذي لا يفارقني".

وانشا ادع النصر لاحقا سعبة للجماعة في منفلوط وصار قريبا من مرشد الجماعة الاول الى ان ظهر اسمه علنا عام ١٩٤٨ عندما ادلى بسهادته في قضية السيارة «الجيب» الشهيرة، وقال، «اتصلت بالناس الذين اعرفهم من العرب بالصحراء الغربية، ومنهم الشيخ محمد حمد رمضان شيخ عرب بني شعران بمركز منفلوط ليجمع لذا اسلحة. كانت حوالي ٤٠ بندقية ومسدسا وبعض نظارات للجيوش ومدفعا مقابل اربعة آلاف جنيه، دفعت منها ٢٠٠ جنبه وكانت الرساحة موجهة للجهاد في فلسطين».

في غضون ذلك اختفى ابو النصر وانكب على جمع سزيد من الاسلصة الى ان عاد اسمه إلى



#### للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات

التاريخ : ......١٩٩٠ إلى التاريخ : ....

المصدر:

الظهور ضمن التشكيل الثاني لمكتب الارشاد الذي ضم محمد خميس حميده وكيلا، وعبدالحكيم عابدين سكرتيرا، وحسين كمال الدين امينا للصندوق، وعبد القادر عوده وكمال خليفة وعمر التلمساني وعبدالرحمن البنا (شقيق المؤسس) وعبدالمعز عبدالستار واحمد شبت وعبدالعزيز عطية ومحمد فرغلي ومنير امين دله وصالح ابو رقيه والبهي الخولي ومحمد حامد ابو النصر رقيه والبهي الخولي ومحمد حامد ابو النصر عطياء.

#### مفاجأة بعد التلمساني

ولم يكن متوقعاً ان يصبح ابو النصر يوما مرشداً عاماً لـ "الاخوان المسلمين"، لكن تلك هي المفاجاة التي افرزتها الاحداث بعد وفاة عمر التلمساني - المرشد الثالث - عام ١٩٨٧، ذلك ان اللائحة الداخلية للجماعة التي لم تنشر من قبل وتحدث عنها أحد اعضاء الجماعة إلى "الوسط"، لم تنص على الاطلاق على اختيار أكبر" الاعضاء سنا مرشدا، وانما اشترطت أن يكون من قدامي العاملين في الحقل الاسلامي، وأن يكون صبوراً جلداً عمل محليا ودوليا وله رأيه وفكره، فضلا عن المزيد من الصفات الاخرى التي يمكن أن تنطبق على كثيرين.

وثار خلاف كبير بعد وفاة التلمساني، خصوصاً ان كلا من الراحل حسين كمال الدين وصالح ابو رقيه كانا يريان انهما أحق بالمنصب، لكن جموع قيادة الجماعة رأت استبعادهما لانهما أعلنا تحت الضغط م تأييد الحكومة أثناء سنوات الاعتقال بعد إزمة 1910.

وكان معنى اختيار ابو النصر لهذا الموقع ان الفكار الجماعة الداخلية تتجه إلى التغيير، في ضوء ميل اعضاء النظام الخاص القديم الى السبيطرة على المماعة واضفاء مزيد من السرية على عملها، وفي ضوء عدم امكان عقد اجتماع للهيئة التاسيسية تستطيع خلاله انتخاب اعضاء مكتب الارشاد. ولهذا فان تفكير كبار القادة استقر على ان يعين نائبان للمرشد العام – وهو منصب يعين نائبان للمرشد العام ان يتولى مستحدث – سيكون من حق احدهما ان يتولى منصب المرشد العام في حال غياب ابو النصر عن الساحة. وهذان النائبان هما مصطفى مشهور واحدد الملط.

#### مصطفى مشهور

وبدا تنفيذ هذه الصيغة فعليا في ضوء غياب ابو النصر عن الساحة صحياً، وتفضيله الاقامة شبه الدائمة في مسقط رأسه منفلوط. وفي هذا الاطار يدير عجلة العمل اليومي الحاج مصطفى مشهور الذي يدخل مقر مجلة "الدعوة" في سوق

 « مركز الدراس الت في الجماعة أصدر فتوى بشرعية اعلانها حزبا يؤمن بأن «الامة مصدر السلطات»

التوفيقية قرابة التاسعة صباحا ويبقى في مكتبه يلتقي اعضاء الجماعة وضيوفها حتى يحين موعد صلاة الظهر، فيؤم الجميع للصلاة في المقر ذاته، بدءا من المستشار مامون الهضيبي واصغر الصحافيين... وشحاته موظف الاستعلامات.

ومصطفى مشهور مشهور - هذا هو اسمه

كاملاً – واحد من الجيل الاول هو الأخر، لكنه لم يكن معروفاً على صعيد العمل العلني. وكان عضوا قيادياً في النظام المخاص المتهم بالارهاب قبل الثورة. وبدأ حياته موظفاً في هيئة الارصاد المجوية، ثم عمل تحت قيادة عبدالرحمن السندي، وكان أحد ٢٢ متهماً في قضية السيارة "الجيب" التي ضبطت فيها اسلحة ووثائق النظام الخاص، وكان ترتيبه في قائمة الاتهام الناني عندما كان عمره وقتها ٢٩ عاماً (نص الحكم في القضية الرقم عمره وقتها ٢٩ عاماً (نص الحكم في القضية الرقم

وفي عهد عمر التلمساني كان منوطأ بمشهور القيام ببعض الاعمال الدولية في كل من المانيا وماليزيا، وهو ما لم يتخل عنه من عهد المرشد حامد ابو النصر، غير انه يقيم إقامة شبه دائمة الآن في مصر، وإن كان اعلن اسمه في قائمة الذين اشتركوا في محادثات الوساطة بين فصائل المجاهدين الافغان عام ١٩٨٩.

ويتولى مشهور دورا تنظيميا مهما في ترتيب اوضاع الجماعة داخل مصر. وفي هذا الاطار يوفع باسمه على مجموعة من المطبوعات التي يتداولها "الاخوان" وتباع في الاسواق، وتوصف بانها مجموعة من الارشادات التنظيمية التي لا تهم احدا سوى من في داخل الجماعة. ومنها كمشال، تعليماته الخاصة باختيار القائد الصالح للقيادة، ووضع فيها ١٩ صفة يشترطها للقائد بدءا من رجاحة العقل والتواضع وحتى القصد والاعتدال في الامور.



#### المصدر:

#### للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات

التاريخ: .....٩٩٩ نونبر ٩٩٩٠ التاريخ:

ويقول في ارشاداته هذه "على القيادة ان تراعي شمول مجالات العمل ومراعاة طبيعة المرحلة، والاهتمام بالجانب التربوي، ومراعاة موقف الجماعة من الجماعات الاسلامية الاخرى بالحرص على حسن العلاقة وتهيئة جو التعاون وعدم الاحتكاك»

ويضيف، «أن المرحلة القادمة للحركة سيغلب عليها – والله اعلم – طابع الجهاد والتمكين باذن الله فيلتزم مراعاة ذلك في مجال العمل واعداد الرجال والكفاءات والدراسات اللازمة لتلك المرحلة».

وفي هذا السياق كانت "خطة التمكين" عرفت اعلاميا بعد كشف جهات الامن المصري مخططات التنظيم في القضية المعروفة باسم "سلسبيل"، والتي قال مصطفى مشهور يومها، "إننا نعد انفسنا للحدم بعد ١٥ عاماً". (من حوار نشر في كتاب "الاسلاميون" للزميل الدكتور عمرو عبدالسميع).

ويناى مشهور بنفسه عن مشاكل العمل السياسي اليومي، ولذلك فانه لم يتورط في التوقيع على بيان ضد الحكومة او الدخول في نزاع مع الاحزاب في مصر. وربما لهذا السبب لم يرشح نفسه لانتخابات مجلس الشعب من قبل كما فعل الهضيبي عام 19۸٦.

#### أحمد الملط

وإلى جانب مشهور يحتل احمد الملط موقع نائب المرشد الثاني، وهو اكبر من الاول بست

سنوات، ويعمل طبيبا، وكان كذلك متهما في قضية السيارة «الجيب». ويتميز باقترابه الطويل من مشهور، وتفرغه للمشاريع الطبية التي تدر دخلا لمصلحة الجماعة. ومن هنا فانه يدير مشروعا ضخما له فروع كثيرة تحت اسم «المركز الطبي الاسلامي». وابرز مواقعه في منطقتي الغولف والمعادي في القاهرة.

وينظر الى المركز باعتباره مشروعا مهما يستطيع فيه "الاخوان" توظيف اكبر عدد ممكن من الاطباء المو لين لهم في ضوء ازمة البطالة التي تعاني منها ، صر، وباعتباره قادرا على إكساب الجماعة تعاطف الكثير من المرضى الذين يتمتعون بخدمات شبه رفيعة. وعلى رغم ذلك فان الدكتور الملط لم يزل متأثرا بخشونة السنوات التي حمل فيها السلاح، ويترك انطباعاً انه لا يزال بعيداً عن نغة العصر السياسية.

عموماً، يمثل الهضيبي ومشهور والملط في جريدة «الشعب» الصادرة عن حزب العمل رموز «الاخوان» في التحالف المعروف بين الحزب والجماعة، ويتبادلون متابعة رأي الجماعة في مساحة مخصصة لها في الجريدة، عدد يوم الثلثاء.

إلى جانب الثلاثة – فضلا عن المرشد – يضم مكتب الارشاد محمد مهدي عاكف، المكاف ههمات دولية اكثر منها محلية، والشيخ عبدالسمار فدح الله وسيف الاسالم حسن البنا (قارب الستين) الذي يتمتع الى جانب تمثيله عائلة البنا في المكتب، بدور مهم في ادارة دفة عمل الجماعة داخل نقابة المحامين التي تسيطر عليها منذ فترة، باعتباره امينا عاما لها. ويعتقد بانه سيرشح باعتباره امينا عاما لها. ويعتقد بانه سيرشح نفسه لمنصب النفيب في الانتخابات المفبلة

#### أحمد حسنين

وياتي قبل هؤلاء من حيث الأهمية شخصان من كبار قادة الجماعة عضوان في مكتب الارشاد، هما الشيخ محمد عبدالله الشيخ احمد حسنين والشيخ محمد عبدالله المطيب. ويبلغ الاول 17 عاماً، واعتقل قبل اسابيع في قضية تنظيمية جديدة الجماعة لفتت الانظار باعتبار انها اقتربت من قيادة كبرى في الجماعة، بعد أسابيع من استدعاء حامد ابو النصر للتحقيق في قضية توزيع منشورات يوم عيد الاضحى امام النيابة في امبابة، وهي القضية المستمرة حتى الآن. وقد دخل حسنين السجن بعد ايام من اجرائه جراحة وحل مكانه في موقعه المستسار الهضيبي، وهو من قليوب، وكان المستهم الرقم ٥٠ في قضية السيارة «الجيب» والمضي نحو عشرين عاما في السحن.

وكان احمد حسنين وقتها كاتب حسابات في شركة المسعادن في حي السيدة عائشة، وهو مسؤول الآن عن "دار التوزيع والنشر الاسلامية" في حي السيدة زينب والتي تعتبر اهم وسيلة تقيفية تملكها الجماعة، وتنشر فيها كتب مفكريها وقادتها ويعمل فيها شباب "الاخوان"، وتحتل الدار شقة فسيحة في العمارة الرقم ٨ في ميدان السيدة. وهو المكان نفسه الذي كان عيادة خاصة بطبيب عضو في الجماعة ننازل عنها لتصبح مقرا عنيا للتنظيم بعد الافراج عن قادته عام ١٩٧٤، وقبل ان ينتقلوا الى المقر الحالي في مكتب مجلة وقبل الدعوة" في التوفيقية.

#### عبدالله الخطيب

اما الدكتور محمد عبدالله الخطيب، فهو فقيه



#### Have :

#### للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات

التاريخ : ٢٧ نينهر ١٩٩٤

التنظيم الحالي، ازهري صعيدي، يقوم بمهمات مسابهة للدور التثقيفي الذي يقوم به مصطفى مسشبهور. وكان اول من اعاد إلى الاذهان فكرة عمليات تربية النشء التي كان يقوم بها "الاخوان" لاطفالهم قبل "ثورة يوليو" عندما اصدر كتابا اسمه "مدارس الاشبال". وكتب فيه، "انها توجيهات عملية لإخواننا تسهل عليهم مهماتهم في بناء القاعدة الاسلامية».

وقال الخطيب غير المعروف على صعيد العمل العمام، «يجب اقامة مباريات ورحلات وان يحفظ النشء اناشيد اسلامية مع حفل موسمي لآباء الاطفال». وحدد اسماء الكتب التي يجب ان يقراها الاطفال ومعظمها للشيخ محمد الغزالي ومؤلفيه «فقه السيرة» و «خلق المسلم».

وفي معلومات من مصدر داخل الجماعة، ان الخطيب يمارس دوراً مهماً في "مركز الدراسات والبحوث الاسلامية" التابع للجماعة، ومقره مجلة "الدعوة" ايضا. وهو المركز الذي اصدر اخيراً ما يشبه الفتوى التي تبيح للجماعة حرية اعلان نفسها في اطار حزب سياسي رسمي يقر بالدستور.

وتقول هذه الفتوى، «ان الأمة هي مصدر السلطات لانها هي التي تولي من تثق في دينه وامانته وغبرته وعلمه. واننا نؤمن بتعدد الاحزاب في المجتمع الاسلامي، ولا داعي لأن تضع السلطة قيودا من جانبها على تكوين ونشاط الجماعات او الاحزاب السياسية وانما يترك لكل فئة ان تعلن ما تدعو اليه وتوضح منهجها خاصة اننا نرى قبول تعدد الاحزاب وتداول السلطة بين الجماعات والاحزاب السياسية».

ويذكر ان أحد المآخذ التي يبرر بها بعضهم "رفض الأخوان في المجتمع المصري" هو انهم لم يقبلوا بمنطق تعدد الاحزاب او تداول السلطة او قبول مبدأ ان الامة هي مصدر السلطات وليس الماكمية الله".

وفي عودة الى مكتب الارشاد يلاحظ ان هناك تعديلات شبه جذرية تحكم الآن معايير انضمام الاعضاء الجدد اليه، فالمعيار القديم الذي كان يفرض تقدم السن والخبرة اساسا لدخول المكتب لم يعد قائما بالفعل، في ضوء دعوة كل من عصام العريان ومختار نوخ وسالم نجم - وهم مجموعة من التكنوقراط النقابيين الذين يمثلون العناصر القيادية الشابة في الجماعة - الى حضور اجتماعات المكتب، وهو ما يوصف بانه تمهيد ضمهم.

بخُلاف هذا تملك الجماعة عددا من الادوات التي تدير بها اعمالها السياسية الآن في مصر تبدأ ببعض المراكز الاعلامية والصحافية (أمة بيرس، دار المختار، مجلة لواء الاسلام، المركز الاعلامي

الاسلامي) إضافة الى سيطرة الجماعة على مساجد وفروع للجمعية الشرعية تقدر بالمئات وتدير من خلالها مشروعاتها لرعاية الايتام تحت قيادة الدكتور رضا الطيب المعروف بالذكاء السياسي.

وحتى يحين موعد الانتخابات المقبلة التي لم بتحدد موقف «الاخوان» منها الأن، فان الجماعة تخوض العمل السياسي على اكثر من مستوى هادفة الى «تحسين وجه التنظيم، واستقطاب اكبر عدد ممكن من الرافضين عنف الجماعات الاسلامية الاخرى». وهذه المستويات هي،

- نفي اتهام الجماعة بقبول العنف مبدا للعمل الاسلامي وبدا هذا ببيان اصدره الدكتور محمد حبيب من اسيوط قبل اسابيع.

- التمهيد لاعلان حزب سياسي (راجع نص الفتوى).

- اجراء مزيد من الاتصالات مع الجهات الدولية التي ربما ضغطت على مصر للسماح لـ "الاخوان" بمزيد من العمل العلني. وفي هذا السياق اصدر "الاخوان" في بيان آخر بالانكليزية.

- مقاومة الاجراءات التي يقوم بها الدكتور حسين بهاء الدين وزير التعليم لتعديل اوضاع المدارس ومناهجها، وفي هذا الصدد ما زالت الجماعة تصدر بيانات مفصلة عن «المؤامرة على المدارس والمناهج».

محاولة استقطاب الازهر في الصراع الدائم
 مع الحكومة ودعوته الى الدفاع عن الإخلاق ...



المصدر: .....ا

النشر والخد مات الصحفية والعطاو مات حليات التاريخ:

• «الأخوان» يعملون على رغم الحظر عن طريق المعاهد الأزهرية ومشاريع اجتماعية والنقابات...

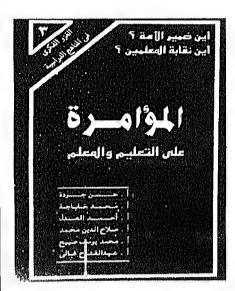



الحرأة الحلبة في المجتمع المحلم الشحوري وتفسدد الأحراب من الكتب التنقيفية للجماعة.



ـراس المعدر: ....الله

للنشر والخد مات الصحفية والهملو مات

التاريخ : .....

### ١٩٩٤ تونير ١٩٩٤

فوجئت بخطاب جاء الى رئيس التحرير يحاول فيه كاتبه المستثنار محمد المامون الهضيبي أن يفتد ماجاء في مقالتي الأولى عن الإخوان وكنت حريا أن استأذن رئيس التحرير الذي حول الي من الخطاب الا ارد على ماجاء فيه. ولكن خطورة الأمكول الذي كول التي المنافعة الأمرو المحاولات المنطوبة الأمرون المحاولات المنطقة التي طالعتنى من الخطاب تجعلنى مرغما أن اعرض الهم ما جاء في هذا الخطاب واناقش المستشار صاحبه فيما جاء به. وانى الحدي المستشار أن يكون فيما كتبت واقعة واحدة غير وانى الحدي المستشار أن يكون فيما كتبت واقعة واحدة غير

حة وهو يستدل على ذلك باننى ارمى الأخوان جملة ودون استثناء بانهم قتلة سفاكون.

السلطة والمحقصة المعادول. وليس من المعقول اننى ارمى جميع الذين ينتمون الى جماعة الاخوان بهذا الذي يدعى وانما المفهوم طبعا اننى اقصد الذين يرسمون سياستة الأخوان ويضعون الأسس العريضية لنهج الجماعة ولا اقصد طبعا المخدوعين وغير نوى الشان في سياسة الحرب غير الشروع.

الحرب غير استروح. ويقول اننى زعمت أن المعتدين على الاستاذ نجيب محفوظ قرروا في التحقيقات أن الاخوان المسلمين يعاونوهم. وأسف على الخطأ النحوي فيهكذا جياعت الكلمية في الخطاب والصيحيح

يعاونونهم، بالمال كما يمدونهم بالرأى. وانا رجل صلتى بالتحقيقات لاتتجاوز صلة المصريين حميعا بها واستمد معلوماتي مما تنشره الصحَّدَفَّ فَهِلَّ يعنقُل أَن المستشعَّار وهَو من عمد الخصوان المسلمين لم يقسرا هذا الذي يدعى اننى المسلمين لم يقسرا هذا الذي يدعى اننى رعمته في جميع الصحف التي نشيرت البياء التحقيقات فان لم يكن فالتقصيد واقع عليه. ويتساعل بناء على هذه المغالطة كيف لم يقبض

عَلَيهم ولم يَزْج بهم آلَى السجون. وجـوابي على ذلك أيضنا أن المستشار لايقر " وجـوابي على ذلك أيضنا أن المستشار لايقر الصحف أو لايجيد قراعتها فقد نشس خبر بعد ذلك الصحف أو لا حيد فراضها فعد سبر حير بعد سد مفاده أنه تم القيض على عدد من الاخوان السلمين. هذه واحدة أما الثانية فهي أنني أنشات مقالي مهينا بالحكومة أن تتخذ مواقف أكثر حسما مع حماعة الاخوان.

ثم يمضي قائلا انني لم انقل كلمة واحدة عن تامر قيادة الحزب السعدى الذي كنت انتمى اليه مع الملك والانجليز وتحولهم من دولة الى عصباية اعتالت، بخيانة وعدر الامام الشهيد - هذا رأيه - حسن البنا.

وَلاحول وَلاقوة الإبالله. فانيّ اسِّنال المسَّدَشِّيار وهو المستشار هل عرف احد قاتل حسن البنا وهل جرى تحقيق مع احد وثبت انه من الحزب السعدى اليس هذا الذي يقول به السيشار افتراء صريحا لا اساس له من التاريخ أو الواقع وانما هو استنتاج محض لايقوم عليه أي لليل ان جاز لسائر الجهلاء فهو محرم على مستشار مفروض فيه انه يحمل راية العدل والحق والقانون. ولست في حاجمة أن أقبول للمستشار وهو

المستشار انه لاينبغي له قبل ان يطلق حكمه انني سعدى وكانها قضية مسلم بها، ان يعرف انني لم

اكن في يوم من الايام منتميا الى الحزب السعدي. وقد كان والدى السكرتير العام لحزب الاحرار السنوريين منذ انشائه تقريبا الى أن حلت الاحراب فماذا يدعوني أن انشق عن أبي الذي أعيش في غمار نعمته واعتبره المثل الأعلى لي دينا وخلقا ورايا.

وانتمى الى الحزب السعدى ". ثم يقول المستشار عجبا يقول فى صراحة: من ولى النقراشى رئاسة وزارة مصدر وهل جساء الى نلك

المنصب نتيجة ارادة شعبية اظهرتها انتضابات حرة نزيهه أم بارادة ملك كان الجميع يدين وجودة ويعمل على خلعه وانى في ذهول من هذا الذي يقول... الم يكن الحزب السعدى ومعه حزب الاحرار الستوريين هُمَّا صِياحُتِي الأغلبِية المطلقَّة في مُحلِس النَّو أنَّ فسماذا على الملك . مستبويا كسان أم مكروها . أن هو

اختار احد زعيمي الحزيين رئيسا الوزارة على المخروها - ان هو الما أن الانتخابات لم تحن نزيهة فهذا حديث غوغائي بعيد كل البعد عما نحن فيه ومازالت الاحزاب حتى اليوم ترمى بعضمها بعضا بعدم النزاهة في الانتخابات، وحتى الانتخابات التي جاعت بك ألى مجلس الشيعب لم تسلم من هذه التهمة الْتي اذا اخذُنا بها كَقضية مسلم بها لكآن انتخابك. بناءً على حكمك أنت، باطلا.

ويعد فهل قتلتم النقراشي لانه كان رئيس وزارة مختارا من الملك وليس من الشيعب ام قتلتموم لانه حارب طغيانكم وقنابلكم فى دور السينما وسأحات القضاء القدس.

وبعد مرة أخرى فمن هو النقراشيي الذي تتناوله لقَلْمُكُ هَذَا ٱلتَّنَاوِلُ ٱلرِخْيَصِ. اليس هو من حاربٍ مع أخوانه جيوش الانجليز حتى طالبوا براسة واوشكوا أن ينالوا ماربهم.

أو ليس هو اول زعيم صاح في هيئة الامم المتحدة فى وجسه بريطانيسا العظمي التي كسانت الشد لاتَّغَيَّبُ عَنْ ٱمَّبِراطُورِيتَها. ٱخْرِجُوا مِنْ بِلابِنا أَيِها ۗ

القراصنة. أو لم يكن هو الذي است قبيله الشيعب المصرى عند عونته استقبالا أن لم تكن شهدته فسل عنه من شهدوه.

اليسُ هذا آلرجل هو الذي قتلتموه. وقتلتم معه المستشمار الخيارسو سبى مستسود، ومسم معد المستشمار الخيارندار الذي لم تذكر عنه كلمة في خطابك الطويل. كما لم تذكر شبيئا عن جرائم القتل العشوائي في اماكن اللجمع العامة. وليس هذا تاريخكم الذي لايشكك فيه الاكل ذي

افة أو غرض فهو ممهور باحكام المحاكم بجميع

أما ما ذكرت من جرائم القتل الاخرى فهي أولالم تثبت على الذين تتهمهم فيها وهي ثانيا لاتصلح عذرا لجرائم الاخوان المسلمين فان كنتم لا تعرفون الأية الكُريمة وكل انسان الزَّمناه طائره في عَنقَه «والَّاية الأَخْسِرِيِّ» و لاترْر وارْرة ورْر احْسِرِي، فكيف تكونون انن مسلمين.

فلا محال له هنا فانهما جمعيتان تهتمان بالثواحي الثقافية والرياضية اما انتم فحرب سياسي لاشك في ذلك وانتم ترشحون انفسكم في الانتخابات وفي النَّقَابَاتُ بِصِنْفِتُكُمُ الْحَرْبِيةِ. اللَّهُ تَتَّسَاعُ وَبَاي حَقَّ تريد ان تخسسف بهم - أي بالاخسوان - وأن تحتم افواههم وتسلبهم حقهم الذي وهبهم الله أياهم.



الاهـ المعدر: .....

التاريخ : ..... ١٩٩٤ وقير ١٩٩٤

للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات

واعتنر مرة اخرى عن الخطأ النصوى فالصحيح والمسر سرة السرى من المنطق المتحوى فالمستميع الذي وهبهم الله لهم لا الياهم. وكلفهم أن يامروا بالمعروف وينهلوا عن المنكر وأن يدعلوا لدين الله بالمكلمة والوعظة المسلسنة اوالى هنا وتنتسهى بالمكلمة والى هنا وتنتسهى

ياسبحان الله. هل الحكمة والموعظة الحسنة هي ياسبحان الله، هل الحكمة والموعظة الحسنة هي القتل والقنابل ما احبسبني في حاجة بأن اذكر المستشيار بقول الله المبيه صلى الله عليه وسلم الست عليهم بمسيط " وبايات اخرى عديدة في هذا المعنى من الحتم عليه أن يكون عالما بها. ثم من قال ياسيادة المستشيار أنني احرمكم حق ثم من قال ياسيادة المستشيار أنني احرمكم حق الموعظة الحسنة فلا القانون ولا إنا بمنكرين هذا الموعظة الحسنة فلا القانون ولا إنا بمنكرين هذا الموعظة على عدد المناحدة المستشيار أنها عدد المنكرين هذا الموعظة المستشيار القانون ولا إنا بمنكرين هذا الموعظة المستقالة القانون ولا إنا بمنكرين هذا الموعلة عدد عدد عدد المناحدة المن

الحق عليكم ولاينكر القانون ولا انكر انا حق اى انسان في اعتناق مايشاء من آراءً.

انسان في اعتباق مايشناء من اراء. وانما القانون يمنع ان تقوم الاحزاب على اساس طائفي أو ديني وكبان الأولى بك ثم اولى أن تعرف حكمة القيانون من هذا مع انني است بحياجية ان انكرك بالقاعدة الشرعية أن العلة تدور مع معلولها وجودا وعدما. فالقانون واجب الاحترام حتى وان خفيت عليك حكمته. ولكن هذه المادة في القانون لها حكمة عظمي وخطيرة ايضا.

فاذا قامت الاحراب بناء على اساس ديني لخقّ فاذا قامت الاحراب ضخم العدد في مصد أن ينشلوهم محانب ضخم العدد في مصد أن ينشلوهم ايضا حزبا يفعل فعلكم فتضطرم الفتنة في البلاد ويصبح مصبير مصر ماحدث في لبنان فان كنت نسبته فها انتذا ترى ماهو مضطرب من امر السودان،

بمن العنودان. أو بعد فانك تطلب منى أن أعود التي ربي وأتوب التي خالقي مع أن صلتي بربي صلة لاشان لمخلوق بها وأنما يعلمها الذي يعلم مابين أيدينا وما خلفنا ولانجيط بشيء من علمه الإيما شاء.

واستمح لي أنا أن اطالبك انت أن تذكر أن الفتنة اشد من القتل والاخوان المسلمون تدافعوا يرتكبون الفتنة والقتل معا

واست مح لى انا ان اطالبك ان ترعدوى انت وجماعتك عنهما معافهذان امران ظاهران اما صلتكم بالله فهذا شانكم وحدكم بينكم وبينه سبحانه السلام الرحمن الرحيم الودود جُل علامً"



المصدر: .....

للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات

التاريخ: .....ا

كلمة «الأصولية» المتداولة هذه الأيام هي في حقيقتها مصطلح م يستعمله أصعمابه بهدف تمييز أنفسهم وإعطاء صورة سيادية متعالية لما يقولونه ولما يفعلونه مثل كلمة «التقدمية» حينما كان يستعملها الشيوعيون في الماضي لإسباغ الشرف على كل مايفعلونه ولصنع هالة أسطورية لمذهبهم.. وماكانوا تقدميين بل كانوا رجعيين مشخلفين بكل المقاييس.. وبالمثل أكذوبة هؤلاء الأصوليين الذين لاأصول عندهم لأى شيء. والذين نعمتوا الكلصة وصنعوا المصطلح كانوا كذابين مخادعين وكان هدفهم الدعاية والترويج وخطف الأضواء والضحك على الدقون والتأثيدفي العامة والذين يديرون العمليسات الإرهابية ويستمسون أنفسسهم بالأصوليين ويلبسون الجلابيب القصيدة ويطيلون اللحى ويرددون آية وحسيدة من القسر أن هي.. ومن لم يعكم بصا انزل الله فأ ولئك همالكافسرون.. وحيديشا واحيدا هو.. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده.. ولا يعرفون من الدين غير هذا.. همنفس الشيء.. ونفس الانسسان الألى الذي صنعه المتآ مسرون الكبسار لهدف واحسد ولاستراتيجية مجددةهي قلب النظم الموجودة وإحداث الفوضي تصهيدا لمرحلة تأتى غايتها هدم الدين ذاته والقضاء عليه

د . مصطفی معمود

ولا علاقة بين كلمة «الأصولية» المتداولة وفقه الأصول المعروف كما يتبادر الى الذهن فليس بين هؤلاء الارهابيين فقية واحد ولأعالم حقيقي وإنما كلهم شباب محبط محدود العرفة قليل المحصول يعمل بالأجرة ويقتل وينسف ويفجر مقابل عمولة من الدولار والفقية الاصولي شيء

وأبو حنيفة والشافعي وابن حنبل ومالك كانوا اصوليين بلا جدال ولم يكن احد منهم يفكر في هذا العبث وهذا التخريب الذي يقسوم به من يسمسون انفسسهم بأصوليي هذا الزمان،

إن هناك كذبا فاجرا في استعارة الكلمة واستعمالها.. والماكرون الذين فكروا في استخدام تلك الكلمة أرادوا أن تنفيدوا من الخلط الذي سيقع في الاذهان واللبس الذي سيتنضبط فيه من

يقرا ومن يسمع عن هذا الاصولي. واللص الشريف ارسين لوبين الذي كان يقول أنه يسرق من الأغنياء ليعطى الفقراء هُو دجال من نفس النوع اراد ان يسبغ الشرف على جريمته بهذا الخلط الذكي ليموه على نفسه وعلى الناس.

والقرامطة الذين هدموا الكعبة وتتلوا الحجيج وسرقوا الصجر الاسبود وردموا بئر زُمَّزُم وفَّعلوا كل هَذَا باسمَ الآسلام وإحساء الاسسلام وإنقباذ الاسسلام. كنانوا





المصدر: .....ا

#### للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات

وكلها أمثلة من الميكيافيللية القديمة التي قالت بأن الغاية تبرر الوسيلة:

ندمر الأمة بهدف إحيائها ونصرق الأرض لنزرعها زرعا صالحا من جديد تضمى بالماضر من أجل الستقبل كما كان يقول الشيوعيون وزعيمهم كارل ماركس وقد رأينا كيف انتهى بهم الحال الى خسران الماضى والحاضر والستقبل معا.. (وروسيا المافيا وروسيا التسول والاجرام خير شاهد)..

والصغار المخدوعون لا يعرفون هذا.. وهم يظنون انفسمهم أدوات إصلاح ونرى الواحد منهم يفجر نفسه مع القنبلة ويظن انه سيموت شهيدا .. وهيهات .. فهو خارج من نار إلى نار اشسد. والكبيار الاذكسيماء يستغلون ألمجوات في الأيديولوجيات وفي الافكار والنظريات التى وضمعمها بعض المفكرين وبعض المنظرين..

وترى المتعصب والمتطرف ملهم يؤيد موقفة بكلمات قالها أبن تيمية أو سطور كتبها ابوالاعلى المودودي أو فقرة من حديث أو جزء من آية.

وحسن البنا كان داعية من دعاة التنوير والاعتدال ولكن خرج من عباءته من قبل النقسراشي ومن فسجسر القنابل في

ودعاة الشر لن تعوزهم الحيلة.. وسوف يجدون دائمها كلمات يأقسطعونها من سسيساقهها من هنا ومن هناك . وسسوف يعشرون على مقطع من اية او جمزء من حديث ليبرروا تعصبهم.

وحكمتيار وربانى وسياف الذين يقتل بعضهم بعضياً في افغانستان باسم الاصولية سوف يجد كل منهم شيئا من القسران يدافع به عن تقسسه .. ولكن في النهاية لن يصبح إلا المسحيح. فالقران «كل» لا يقبل التجزئة وكذلك سنة النبى عليبه الصلاة والسلام وأخلاقه لا تنفصل عن حديثه ،، ولا يصبح أن تأخذ منه اللحية ولآ باخد منه الحلم والوداعة والمودة والرحمة والتقوى والسماحة.

ولكن المتامرين الكبار يتقنون تلك اللعبة القديمة أن يلتقطوا من كل شيء مايؤيد نواياهم ويقيموا من هذا المسخ المشعدد المصادر مذهبا هو المقت بعيثة يسمونه «الأصولية» يسرحون بها بين الشباب المحيمة القليل المعرفة

وسنوف يحتلفون بعد ذلك المنطق والعذر ليبيعوا انفسهم لدول كبرى ليكونوا ادوات لتنفيذ حطتهاً. والطيور على اشكالها تقع. وكدلك الأبالسة. ودائما العناوين والرابات المرفوعة تكون كلمات براقة مثل الاصولية والتقدمية والحريات وحقوق الانسانُ.. الى اخر المنطلمات المنصريّة بذكاء ومكر ودهاء .. والضبحية دائما هي الشعوب المغلوبة على امرها ودول العالم الثالث التي لا تجد ماتاكله.

ولأن قطار الصمهيونية قد وصل بنجاح تام الى مطالع القرن الصادى والعشيرين يحمل معه عباقرة الدهاء وسادة المكر مدف وعدا بقوة اقدوى دولة في العدالم «امريكاً» ومؤيداً باوروبا الموحدة من بضم عسشسرة دولة وبأمسوال دهاقئة المال في بورصسات وول سيتسريت وواشنطن فيان التسامر بالغ بإذن الله قسشه ومسوشك أن

يقطف ثمرته وصدق الله العظيم

بالنار على حبين الزمان ولن يخذل الله

يتابع الكلام ويسالني

وكبيف النجاة في هذا المعتبرك الذي أوشك أن يكون مثل بيت العنكبوت أو مثل

فأقول .. بالصدق .. الصدق مع النفس

واكن الفطرة السليمة والبصيرة النافذة هي اداة المؤمن التي لا تخطىء: استفت

وقلبك السليم لن يخدعك

وإذا قال لك أحد أنه أصولي أنظر الى قلبه.. ودليل الأصدولي الحقيقي قلب يسع الدنيا كلها محبة وعفوا ومغفرة..

والاصولى الحقيقى لا يخرب ولا يحقد ولا ينتقم ولا يغضب ولا يؤذى ولا يذكر

ولا توجد روشتة أو مضاد حيوى

(ارفت الأرفية ليس لهيا من دون الله · كاشفة ) (٥٧ - النجم).

والسنوات العشير القادمة سوف تحفر كلمة الحق أبدأ وان يخذل امتحابها رغم

وسنوف يعلم الكل من هم أهل الأصنول بحق وما هي الأصولية ، ولكن بثمن كبير، والنجاة .. كيف؟؟

وسنوف يستال كل قارىء نفسته وهو

قلعة الجن التي لايعرف الداخل اليها كيف

والصيدق مع الأضرين والصيدق مع الله.. وبالفق السليم في الدين والقران.. والمؤمن الصنادق مع نفسته ومع ربه الذي لا يجامل هواه ولا يضعف أمام شبهواته ولا يتلون من أجل مصالحه .. هذا المؤمن سوف يرى طريق بئور من ربه، وسوف يهديه علمه الى سبيل السلامة، والعقل يمكن أن يضل صاحبه. والمنطق يمكن أن يلترى في يد مجادل ماكر ويمكن أن يستدرج إنسانا ساذجا الى حتفه.

احدا بسوء ولا يبيع أوهاما.

للنجاة.. ولا مفر من للعاناة.. ولا مناص

من الالتحام مع هذا العصير الرديء بكل متناقيضاته ولا مهرب من الدخول في حقول الألغام والمشيي على الأشواك.

لا توجد خُلُوة نهرب اليها ولا صومعة نترهبن فيها ولا مفر من خوض التجربة كاملة.. وقديما قال المسيح لربه.. رب لا تدخلني في تجربة .. أزح عنى يارب هذه الكاس. وقد استجاب الله ورضعه الى السماء وطهره من الدنيا ورجسها.

ولكن هذا الاستثناء كان لنبي عظيم من ولي العسرم، وليس منا نبي ، ولن يرفع الى السماء أحد بعد عيسى

ولا مفر من أنْ نذوقَ الْكَاس وادع الله معى الا نتجرعها حتى الثمالة

يَقول الله لنبيه.. (وأسجد واقترب) (١٩ العلق).. فلا قربى الى الله إلا سجودًا. اسجدوا .. واطلبوا الرحمة .. فالرحمة لا بجسود لها الاعنده.. وهي لا تطلب من كلينتون ولا من ميجور ولا من ميتران فهى ليست مما يصنع بالهندسة الوراثية.

#### الأصل في الدين

والأصل في الدين أن كل ماجاء به نوح وابراهيم وعيسى وموسى ومحمد عليهم صلوات الله وسيلاميه يستمييه الله في القرآن.. إسلاما .. ويسمى جميع الأنبياء

التاريخ: .....ا بالمسلمين.. فالدّين واحد ولا توجد أديان. (ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل سنه) (٨٠٠ آل عمران) ر القرآن عن سيدنا ابرهيم (إذ قبال له ربه اسلم قبال أسلمت لرب

العالمين) (١٣١ - البقرة)

(مالکان ابراهیم یهودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیف مسلما) (۱۷ - آل عمران)

ويقول ابناء يعقدب لأبيهم حينما يسالهم... ماذا تعبدون من بعدى (قالوا نعبد إلهك وإله أبائك ابراهيم واستماعيل وإسمق إلها واحدا ونحناله

مسلمون (١٣٣ - البقرة) ويقول ابراهيم وهو يرفع قواعد البيت مع ابنه اسماعيل

رينا تقبل منا إنك أنت السميع العليم رينا واجعلنا مسلمين لك ومن دريتنا أمة ملمة لك وارئا مناسكنا وتب علينا إنك انت التواب الرحيم (١٢٧ - ١٢٨ - البقرة) ويقبل فرعون لحظة موته غريقا

(امنت انه لا إله إلا الذي امنت به بنو استرائيل وإنا من المسلمين) (يونس - ٩٠) وسيحدرة فسرعبون وهم يصلبون علي

جذوع الأشجار ربنا أفرغ علينا صبيرا وتوفنا مسلمين) (١٢٦ - الأعراف)

وبلقيس حينما اعتنقت دين سليمان

(واسلمت مع سليمان لله رب العالمن) (٤٤ ـ النمل)

وعن الحواريين وسيسى يقول ربدا (وإذ الحسيت الى المسواريين أن أمنوا بي ويرسمولي قالوا أمنا واشهد بأننا مسلمون) (١١١ - المائدة)

ويقول الله لمحمد عليه الصلاة والسلام تلك الكلمة الحاسمة القاطعة

مايقال لك الا ساقد قيل للرسل من قبلك (٤٢ . قصلت)

ُ إنه دين وأحد إذن نزل على جميع الرسل بكلمة التوحيد.. لا إله الا الله.. لا شسريك ولا إبن ولا مساحبة ولا ثالوث ولا ند ولا ضيد ولا «ميثل» تعالى رينا على المثلية وعلى الزمان والمكان وعلى الحلول والتجسد .. أا حد إسمه وصفته .. ونقول الاحد لأن الاحد لا يدخل في العدد ولا يقبل القسمة رلا يقبل العددية والأحد غير

حتى الجن يقولون في سورة الجن (وإنَّا منا المسلمون ومنا القاسطون)

(١٤ - الجن) ولا يذكرون غير المسلمين أديانا .. فما عدا المسلمين في مقهومهم لا يكون إلا

والقاسطون هم الظالمون لأنفس ولربهم لانهم انحسرفها عن الوحداثية فَخْرَجُوا عَنْ الدينَ بِالْكُلِّيةِ.

لم يقل الجن أن هناك مسلمين أصوليين ومسلمين غير اصوليين.. وانما قالوا هناك إسلام أو لا إسلام

وانما اختلف الناس حينما جاءهم العلم بغيا بينهم فضرج كل واحد منهم بتفسير وتخسريج لآيات الله يلائم هواه وتفسرق المسلمون شيعا وطرائق تضرب بعضها بعضنا ودخلت المسالح والدنيا والسلطان وتصولت الخالافسات الى فتن وحسروب



المصدر: .....ا

التَّارِيخ: .....الله السرية السرية السرية الماريخ المسلمة السرية المسلمة المس

#### للنشر والخدمات الصحفية والمعلي مات

واتسم الخرق ودخلت دول كبسرى لها المماع وحدث هذا الذي نراه في الزمن الردي، الذي قدر لنا أن نعيشه. وهذا التخليط وهذا اللعب بمصطلح «الاصبولية» هو بعض المكر الذي ساقوه للضحك على ذقون الشباب العاطل المحبط

للضحك على ذقون الشباب العاطل المحبط الاستخدامه وقودا للوصول الى اطماعهم ومتى كانت اللحية دليلا على اصالة.. في وقت هي موضة اللحية دليلا على الهائة.. والشمامين ورسامي الارصفة...؟؟! ومستى كان العنف والإكبراه وسيلة لفسرض الاسسلام على الناس.. ورب الاسسلام يقول.. (لا إكبراه في الدين).. ويقول لنبيه مستذكرا.. (افات تكره ويقول لنبيه مستذكرا.. (افات تكره

(وما أنت عليهم بجبار) (٥٠ - ق) (لست عليهم بمسيطر) (٢٧ - الغاشية) (فمن شساء فليؤمن ومن شاء فليكفر) (٢٨ - الكهف)

وهل أمسر الاسسلام بالعنف الاردا لعسدوان.. ورب الاسسلام يأمسر المسلم بالحسني والمغفرة حتى للكافر والمشرك (وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مامنه) (٦ ـ التوبة)

(قلْ للذين امنوا يغفروا للذين لا يرجون ايام الله) (١٤ ـ الجاثية)

هذا كُتَابِنا يشهد علينا ويضع الأصل الرباني لسلوكنا

وتلك أفعالهم تشهد عليهم وقد جاءتنا الأخبار تحكى عن موكب الكاتبة البنجالية «نسرين تسليمه» التى اعلات الصادها ورفضها للاسلام فحشدت لها فرنسا الفا ومائتى جندى بوليس فرنسى لحراستها وخمسة عشر يحوطونها باستمرار ويحفون بها كانها رئيس دولة

الى هذا المدى ينظر الغربى والاوروبى الى الالصاد وهدم الاسلام كقيمة غالية ثمينة ينبغى الحقاوة بها والحرص عليها اعلن الحادك تصبح نجما مشهورا ونحقى بك كرئيس دولة

هل رايتم شاهداً على العداوة للإسلام والرغبة في هدمه أبلغ من هذا الشاهد..

والذين يرون في هذه الحفاوة الفرنسية دُليلاً على حقوق الانسان في بلاد النور.. نقول لهم ای حقوق وای انسیان پاسیادة وفي البوسية سترن الف امراة أغتصبت وَثَلَانُمُ أَنَّةُ الف مسلَّم قتلوا وَثلاثة ملايين طفل وشسيخ وام شسردوا.. قلم تحسرك فرنسا ساكنا بل على العكس تمالفت مع الروس والانجليز على رفض اي اتجاه الى نجدة المسلمين المعاصرين بأي سلاح يدافعون به عن أنفسهم. وفي الصقيع والجوع والعطش ماتوا لم تمتد اليهم يد بشرية ما ... وذلك لأن إرادة الكبار قيد انعقدت على الا ترتفع للاسملام راية والا تقسوم له دولة اى دولة فى اوروبا .. وهذه حقوق الانسان المسلم عندهم.. الضرب حتى الموت فاذا حدث العكس وارتفع صوت بهدم الاسلام وإعلان الالحاد احتفوا بصاحبته ورفعوها الى الصدارة

واحاطوها بمونك من الف ومائتي حارس ومسلاوا بصسورها الجسرائد وشساشسات التليفزيون.. وقالوا حقوق الانسان.. هنا

فقط ارتفعت انشودة حقوق الانسان .. 11 السنان بقده السناجة باسادة .. فالحقيقة واضحة وهي تفقا عين اي انسان يتابع وينظر فيما يجرى.

وأقول للإرفابي الذي يعيش في تلك البهاد ويحتمى بقوانينها ويدعى انه اصولي. المكر الاوروبي المستعمل تلك المرا المكر الاوروبي يستعمل تلك المرا وإن كنت تقول العكس، يستعملك كما يستعملها كرافعة لنشر اللوضى ولهدم النظم في بلاد العالم الثالث الاسلامية...

أنت تعمل ضد نفسك وضد جميع شعاراتك.. من حيث لا تدرى، و من حيث تدرى،، وانتما الإننان ومعكما كل من في العمالم شسرف وغربه محل الابتسلام والامتحان من إرادة إلهيه،. اشد مكرا.. تريد إخراج مافي نفوس الكل من مكنون الضمائر ومن خفايا السرائر لساعة حساب لا مجاملة فيها.

وامام المحكمة الآلهية لن ينقع كبلام.. ولن تجد "نسرين" الآلف ومانتى جندى فرنسى الذين كانوا يحرسونها.

سوف يختفى الكل وأن يجد كل منا الا حارسا واحدا هو عمله

أين ذهبت الدنيا.. وماذا كانت برخرفها وهيلمانها وإمجادها

وهیلمانها واسجادها کانت یوما او بعض یوم

هكذا سنوف يتخطف المصرميون ويتهامسون في فزع يوم لا ينفع مال ولا بنون...

والى غد قويب ياسادة والموعد الله

#### الشاشان

الطائرات الروسية تضرب الشباشان بالقنابل من الجو لانهم أرادوا الاستقلال عن روسيال هل هي محسادفة أنهم مسلمون. وأنهم الشبعب القديم الذي كانوا يسمونه «بمسلمي الجبال»

لا والله مسالطن انها مصدادفة. المسلمون في كشمير يقتلون على يد الهندوس وفي سيريلانكا يقتلون على يد الشاميل وفي البوسنة يقتلون على يد المدرب وفي فلسطين على يد المسهاينة وفي الطلبين قستلوا في عسهد الحكم الاشتراكي وفي نيجيريا وفي كل مكان لا تطلع فتنة الا ورتهم فيها مسلم ولا تحدث مصيبة الا والمسلمين الملاعين ورامها.

مسلمية الا والمسلمول المرحمي وراءها، وفي قلب أوروبا تتامر دول عظمي بشكل معلن وجهير لتمنع السلاح عن مسلمين عزل يموتون بردا وجوعا تحت الصواريخ والقذائف ولا يجدون وسيلة يدافعون بها عن انفسهم.

لقد بات الظلم شاملا والحقد معلنا وقحا يصدم المشاعر

يامسلمى العالم اتحدوا فما اشتدت ظلمة إلا وكان بعدها فجر، وما اشتد بلاء إلا وكان بعده نصبر، وإن لكم من ألله وعدا لن تخلفوه



لصدر:

للنشر والذدمات الصدفية والمعلومات التاريخ: ما منت المعلومات العام للأخوان المسلمين.

### نعن ندين كل أشكال العنف ومعاولات الأغتيال.

ولسنا طلاب سلطة وحكم!

قضية دكتور نصر أبوزيد. أمام القضاء

الفرب يعظمه ليس نعبي المودان وليبيا نقط بل الملهين جهيما

نشرنا من قبل حديثا مع الاستاذ مصطفى مشهور نائب المرشد العلم للاخوان المسلمين وفى الحقيقة بدأنا به بحثنا عن العلاقة بين الاخوان والارهاب .. ثم نشرنا بعد ذلك احاديث لمجموعة من كبار ممثلى التيار السياس الاسلامي والمتعاطفين معه مثل الاستاذ احمد كمال احد زهماء التنظيم السرى للاخوان .. ثم للشيخ عبدالحميد كشك .. ثم لفضيلة الشيخ الكبير متولى الشعراوي .. احتراما لحق القارىء ان يرى الصورة كاملة او شيه كاملة من جانب قادة هذا السورة

واليوم نقدم حوارا مع الشبيخ الجليل الاستاذ محمد حامد ابو النصر رئيس جماعة الاخوان المسلمين وكانت البلاغ الجديد قد كلفت مجررها احمد طه الفرغلي المنفلوطي باجراء هذا الحوار مع الاستاذ ابو اللصر ..

| 2000人在1000年度的 (1900年)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| A THE RESERVE TO SERVE THE PROPERTY OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IN |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
| THE RESIDENCE OF THE PROPERTY OF THE PERSON  |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
| THE REAL PROPERTY OF THE PARTY  |   |
| The state of the s |   |
| W 'L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |
| eg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
| 大大学的 100 mm ( * Kill)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ı |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ı |
| THE RESERVE THE PROPERTY OF THE PERSON OF TH | ı |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ł |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | l |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | l |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ì |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ı |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ĺ |
| <u>ا</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | l |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ı |
| 그렇게 하고 무슨 전기로 하는 글 얼마를 하는데 하는데 다른                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ı |
| - 사용하기 가능 관심 및 보기가 하면 보고 있다. [1] [1]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | l |
| A STATE OF THE STA | ì |
| The second secon | ı |
| H ' I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ı |
| Later and the second of the se | ı |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ł |



الحوار الوطئي السذي

جرى منذ شهور قليلة

• اعلين الاخسوان المسلمبيون

أبجيبهم بالجوار وشارك الاخوان ميع

عَالَمَةُ الْإِحْرَابِ فَي صَيَاعَةً مُوَّقِبَيْنَ ورؤية مِن القضايا التي يروِنِ أَنِ

يشملهما الحسوار . وهمم في هذا

يصدرون عن موقف مبدئس ينتهض

التشاور والشورى وتداول الآراء لمي

مسلولية يحس بها الجميع ويتحملها

الجميع ، وتقديم المصلحة العامة وهي

● ماذا كنتسم تأملسون من ذلك

• • نأمل ويأمل الجميع ابن يكبوبن

جميعا في اتجاه المزيد من الحريات،

ففى أجواء الحريات يجرى تداول

ويقصح كل عن مكنون افكاره واراله

ويكون الالتقاء على ماقيه الخير

مارأى الاخوان فيما يجرى فى

في نيمال الله للجزائر ولكل قطر

عريس واسلامى الامسن والامسان

والهدوء والاستقسرار وأن تتوشق

وتترسخ معالم ودعائم الحب والاخاء

وتسمين مع اى خطوة قى البجر الر او غير

الجزائر تهدف الى التهدئة وأزالة

التوتر واحلال الامن والالتزام من قبل

الجميع بالمسلوليات والامانات وتقديم

العام على الخاص .

والصواب للحكام والمحكومين

الجزائر؟

الاراء ومواجهة الحجة بالحج

مصلحة البلد على كل المصالح.

فاجاب ا

على دعامتين :

التاريخ: ...... 199٤

#### للنشر والخدمات الصجفية والمعلومات

الظروف المحيطة بهم ورغ

- والارهاب ؟
- حركات الجهاد التي قام بها الاخوان المسلمون ضد الانجليز في مصر وخاصة على ارض القتلل وضد اليهود في فلسطين مبعثها الايمان بالجهاد في سبيل اللسه فريضة لتحرير الارض والديار ، والكفاظ على الشرف والعزة والكرامة ورد العدوان ولحره ، وسندها من كتاب الله وسنة رسوله واضح لالبس قيه ولاغموض ؛ والفارق بين الجهاد في سبيل الله

#### اجري الحوار :

#### أحمد طه الفرغلي

المسلمين وبين العنف أيا كان شبكله او مصدره فارقي واضع .. وأسول الله سيجانه فيه القصل والبيان إان الله اشترى من المؤمنين انفسهم وأموالهم بان لهم الجنة بِعَاتِلُونِ فِي سَبِيلِ اللهِ فيتتاون وينتابن وعدا عليه جاا في التوراة والإجهل والقرآن ومن أولم. بعهده من الله فاستيثرواً ببيبتم الذي بايعتم به ، وذلك هو القوز العظيم) . ونسمن نقول ميثلما قال الإمام الشهيد ،، ونخاطب المتجمعيين أن يتريشوا وينتظروا دورة الاحان ، ولمضاطب المتقاعيين أن بنهضوا فليس مع الجهاد راجة .

- • موقفنا من القينيابيا القومية والوطنية واضع لإغموض أبيه يؤكده العمل والتطبيق ، وهو موقف نابع من ايمان عميق بهذا الاسلام وفهم دقيق لنظامه وشريعته ويستويه ، ويتطبيق نلزم به انفسنا يؤكد الفهم ويرتكز علي الأيمان ، بالامس كان الجهساد في فلينطين وفي مصير كما كانت مناصر كل الحركات التحررية والاستقلالية على الساحة العربية والاسلامية واليوم يرغم الظروف والاجسواع المحيطية .. نشهض بالدعوة السي الاسلام دولما تعريف أو تبديل ) وتدعو الى اسلوب العوار آلذي يتهض على العجة والرأى المُعروس ، والى النزول على العق وانباعه ، وألى

ماهو موقف الاخسوان من

القضايا القومية والوطنية ؟

- التماس الاعذار قبل تنمس الاوزار، والحب والتعاون والتعاضد للمفاظ على الوطن والاوطأن .
- انتم متهمون بالسعي الموصول الى السِلطة ؟
- الإشاعات والاقاويل كثيرة .. ومن يطلقونها معروفون .. والهدف منها غير خافي ، ولكن الحقائق غير خافية .. والتاريخ يؤكد من خلال وقائعه وأحداثه ووثائفه وسجلاته على الحق والحقيقة ، وفضح الباطل
- هذاك حملة على الإسلام من جانب الغرب ويصوره خطرا على الحضارة فما رأيكم ؟
- الحملة على الإسلام متواصلة .. ولكن نور الله لا تطفئه أفواه جفئية من البشر أو كل البشر ، ولإتجوبه حملاتِ هذا أو هذاك ، واليوم اتسعت رقبمة الصموة الاسلامية وأصبح الميرء يري مظاهر وعلامات الايمان جلى الجوآرح وعلِّي البسنة النِاسِ في كل مكيان ، فهل أبيت حصلات بعض الكِتَابِ الى ابتِعاد النَّاسِ أِي نَقُورِ الْنَاسُ من اسلامهم ، الشعوب اليوم بطالب بالبلامها منهيج حهياة وشريعية
- مارانكم في الاتهابيات التي وجهت للدكتور أبو زيد بالارتداد وطرورة فصله عن زوجته ؟
- 👁 🥷 قضية البكتوب نِصر أبو زيد أمام القضاء يقول أبها قوله ويصدر فِيها هَكُمْ ، وَالْحِقِّ لِإِبْدُ أَنِّ يَهْدُرُ وَلِمُسْتَحِرُ ، وَالْمِسْأِطِلِ الْسِي ذُوالُ وَأَنْدُهُارُ .. وَيُلْكُ سَنَّهُ أَلَاهُ وَكُولُهُ ..

- الجديث يسؤال الجديث مارأيكم في انهام الاقسوان بمسائدة الجماعات المتطرفية المرشد العام للاخوان المسلمين .. عن تقسيره لعدم اشتراك الاخوان في
- 🗬 🇨 الالجوان البيشون لهم نهجهم الواشيح من خلال فهمهم لاسلامهم وقد أعللوا عن هذا النهيج بالقول والعمل ولم يدخروا جهسدا رغسم الإنهامات من قبل يعض الجهات في العِمل على بيانُ وتوصيح معالسم الاسلام كما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام ، يكسفل الاست والحريبات ويحمى الارواح ويصون الإعراض والمصالح العامة وألمفاصة ويؤكد على العدل والاتصاف ، ان الاخوان المسلمين يدعون الى الله بالحكمة والموعظة الحسنة ، وقد ادانوا كل اشكال ومصادر العنف .. ويدعون الله أن يشمل مصر والعالم الاستلامسى والعالسم بأسره بالامسن
- وماقولكم فيما يتهم به الإخوان أنهم بدءوا في استخدام العنف
- ودفع اعداء الله عن ارض واعراض



Lare:

للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات

 مارائهم الان في الفاق غزة واريما ؟

■ اعلن الاخسوان المسلمسون معقفهم من اتفاق عجرة - اربحا في بيان يمكن الرحوع الله ، وكان للك في اعقاب الإعلان عن الإعلان عن الإعلان عن المعقف ما القضابا عن مادىء يستندون فيها السخرع الله على وصلة نبيه عليه المسلام والسلام ,

 مارأیکم فی موقف الغرب من شعب العراق بشبعب لبییا ؟

● كما أن هناك حيا للاسلام واقبالا عظيما عليه في كلرمكان .. لا يسلم الأمر من وجود عداء .. فنوازع الخير والشر في النفوين موجودة ، إلا أن الله قد خلق الإنسان يقطرة تستمد جدورها من الايمان بمالقها .. وأنزل له الكتب وأرسلُ البِيهُ الرسلِ .. ليبيان الحق والدعوة إلى الخير .. وقال في كتابه جل شأنه .. (إنا نَحن نزلنا النكر وإنا له لحافظون) والمؤامرات لم تنقطع ولم تتوقفُ ، إلا أنها لم توقف للمسيرة . طريقا ، ولم تحل بين المؤملين والدَّعوة إلَى الله والْعَمَلُ عَلَى تَحْكَيْمُ كتابه بين عباده وفسوق أرضه ، ودعاوى الأصولية التي تنبعث من الغرب واتهامسات الغسرب للاسلام والمسلمين التي تروج لها صحافة الغرب ووسائل اعلامة لاتلل من عزم الدعاة ولاتجد لها الر وتأثيراً بين المسلمين .. أما عن التعنت الدولي فهو ليس قاصرا على شعب العراق أو الشعب الليبي فقط بل ضد الشعوب الاسلامية جميعا .. وتُبقي هي وحدها التي تدفّع الثمن .. وتتحمل التضميات .. في حين تبقى أنظمة حكم عديدة تمارس سلطتها وتؤدى دورها .. دون وان يلدي بها اذي أو يصببها عنت .

€ مامعتى الابيلام هو الحل ؟

 الإسبلام وجده هو المسلاذ ..
 والبيهيل إلي النجاة .. وفي إطار منهجه وشريعته ونظابه يكون الأبن والبيلام .. ورضي الله عن عمر نظر إلى الكعهة ثم قال : «ماأعظيه واعظم جرميتك ، ثم أريف والله إن جرمته البيلم عند إلله أعظم من جرمتك يمه وماله وعرضه ودينه » .

للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات التاريخ : التاريخ : التاريخ عام عام المعلومات التاريخ عام التاريخ عام التاريخ عام التاريخ على التاريخ عام التاريخ على التارغ على التاريخ على التارغ على التاريخ على التاريخ على التاريخ على التاريخ على التارغ على التارغ على التارغ على الت

a void

النشر والخد مات الصحفية والمعلو مات التاريخ : على النشر والخد مات الصحفية والمعلو مات

● «الاخوان» يعملون على رغم الحظر عن طريق المعاهد
 الأزهرية ومشاريع اجتماعية والنقابات...





المرأة الملهة في المجتمع المطم الشهوري وتعدد الأهزاب

من الكتب التثقيقية للحماعة.



المياة اللندنسة المعدر: .....ا

للنشر والذدمات الصحفية والمعلومات

التاريخ: .....

اختلاف في التصور أم غموض مقصود للتمويه؟

الرسالة: الحركات الاسلامية في مصر وقضية التعددية السياسية الجامعة: كلية الانتصاد والعلوم السياسية - جامعة القاهرة. الكاتب: عبدالعاطي محمد احمد، الاشراف: على ألدين ملال.

راجعه: على عطاء

أصبيحت الحركبات الإستلاميية المصرية ضمن القوى المؤثرة في حركة النظأم السسيساسي المصبشري مند منتصف السبعينات، اي مع بداية إقرار نظام التعدية السياسية في ألبِلَادُ على رغم انه لَم يكُنُ مُسْمَوَحًا -ومُنا زال - بنان يكون لهنده الصركبات مكان في هذا النَّظام.

وتماول هذه الرسالة الجنامعية تصديد مواقف الصركات الإسلامية الرئيسية في سمسر: «الإخسوان المُسلَمُونِ، ودالجُهاد، ودالمسلمون، مَنْ قضية التعدية السياسية التي يتمثل اهم مظاهرها في تعدد الإحراب، كما تسمعي الى تحليل خسسائص هذه المواقف ومتقبومساتهما البنبتنبادا إلى الرؤية النفارية لتلك الحسركسات ألى قضية التعددية السياسية مَن ناحيةً، وممارساتها الواقعية من ناحي اخبرى، وتطرح الدراسية التي تغطر الفستسرة من ١٩٧٦ إلى ١٩٨٦، استثلة عدة في مقدمها؛ هل تقبل الصركات الإسلامية في مصبر نظأم التعددية المستربيسة ام ترضضته ومساحسدوه وضوابط هذا القبول والرقض، وغاذا؟ وهل للحركات الإستلامية تصورات مميزة للتعددية الحزبية؛ وإلى اي حد يوجَّد تباين أو تعدد في داخِلٌ كل حركة لهذه التصورات؟

تلاحظ الدراسية ان جسمساعسات والاختوان المسلمنون، ووالمسلمنون، والجنهاية تتفق في كونها حركات اجتماعية - سيأسية، إلَّا أن مواقفها من قبضية التعددية الصربية تت بِالنِّبِائِنِّ، فَجِمَاعَة «الأَحُوانُ، تقبلها بينما ترفضيها جماعتا المسلمون، وَالجَهَادِ، كُمَّا لِتُسلم هذه المواقف في الوقط المفسيه بالغاموض الذي يتجلى في صور شتى من أثررها:

- أَصِيدُونَ وَالاحْسوانِ، عِلى بِقَساءَ الْجِمَاعِةَ حَرَكِةِ شِياسِيةِ حَتَى في حال تشكيل حزب سياسي باسمها. - تنافض المسارسات مع م

تطرحه هذه الحركبات من افكار بشيان التعددية الحربية، فعلى رغم اعلان

«الاجوان» قبول التعددية الحربية، فإن موقف الجماعة إزاء بعض القضايا التي تعد من اساسيات العمل الحزبي تتسم بالسلبية، فهي لا تعشرف بالأخسر على الوجسة الكامل ولانتطرح برنامجاً سياسياً محدداً. وحركة ـهـاد»، ومن قبلها والتكفير والهجرة»، ترفض التعددية الحربية أصلا ولكنها تقبل في الوقت نفسه العيمل من خيلال التصادات الطلاب والنقابات، وتوجد موشسرات الى مؤازرتها لمرشحي جماعة «الأخوان، خيلال الصميلات الانتخبابية، ولا يستقيم الإقدام على هذه المنارسات مِّع الشَّادُ مُولِفُ الرفض مِن السَّعددية

وتالحظ الدراسسة ايضسا أن المسركبات اللسلآن مسعنيسة ببالدرجسة الاولى بتطبيق الشسيعة، وأن نظرتُها الى التعددية الحربية تاتي في سبياق ان تطبيق الشريعة هو الفكَّرة المركزية وما يليها يعد امورا ثانوية. فضلا عن أنْ مِوْقِفُهَا مِنْ التَّعَدُدية جَاءَ في سياق رد الفعل وليس كموقف مستقل بذاته أو نابع من مفاهيمها المركزية، مع مسلاحظة ان «جسماعية المسلمين» المعبروفية إعبلاميها باستم واللكفييس والهبجبرة، استقطت القبضيية من اهتماماتها تقريبا، واتخذت موقفاً مبدئيا برفضها من دون الدخول في

اي جدل حول اهمية القضية في

وتظهر نتائج الدراسة كذلك انه على رغم ان الموقف المعلن لـ مجسماعة الاخسوان المسلمين، يؤكسد القسيسول بالتعددية الحزبية، الآ أن هناك اجنحةً داخل الجسساعية تتسميفظ إزاء هذه القيضيية مبثل الجناح الذي يمثله مصطفى مشبهور نائب المرشد الحالى للجماعة , وصدرت مؤشرات في أواخر

اللمانينات عن بعض قيادات تنظيم «الجهادة مثل عَبُودَ الرَّمَنِ تَقْيد بِقَبُولُ هذه الحسركة لفكرة الحبربية في حبا ذاتها وليس التعددية الحَرْبِية عموما، وترى هذه القيادات أن الحركة سيكون لها حربها الأسلامي عند قيام الدولة الاسلامية التي تنشيهما، ولكنه سيكون الحزب الوحيد،

وبالنسبة الى موقف تلك الحركات من المحريات العامة، تشبير الدراسية الى انهما تتسفق على ان المسريات العامة مرتبطة بتطبيق الشريعة الاستلامسية، وأن منا هو معروف من حريات عنامة مثل حرية التعسير والراي والتنظيم يتسراجع ندى هذه الحريات الخاصة، والحرية العامة الوحيدة هي حرية المسلم في ان يطبق الشريعية بنفسه. والسحب هذا الموقف على تصنور هذه الصركنات لقنضنينة الديموَّقُـراطيـة، فُـهي ترفض - أوّ لا • تفسّضل - هذا المصطلح وتطرح بدلا منه منصطلح الشوري، التي هي غير

منزئة من وجهة نظرها. وتبين نتائج الدراسة أن مشاركة الصركات الاستلامنيية في المنشاة النيابية والنقابية مرتبطة بتقبل كل منها للتعدية الحزبية، ومن هنا كان لهسلا على «الإخسوان» الذين اعلنوا القبول بالتعددية المتزبية أن يدخلوا البركان والنقابات، بينما ادى رفض الجسماعيتين الأنسريين، والمسلمون، والجهاد» للتعدية إلى رفضهم ايضًا للعمل السحاسي سنواء من شكلال

البرفان أو النقابات.



التاريخ: ٤ / [ ٥٩٥

للنشر والخدمات الصحفية والمملومات

تعقيبات ملف «الإسلام السيا .. وظاهرة العنف»

عبد الوهاب المسيرى خبير الشئون الصهيونية



المعدر: .....

التاريخ: .....

#### للنشر والخدمات الصحفية والمعلوسات

على مدى عشر سنوات فتحت الأحرار ملف «الإسلام السياسى .. وظاهرة العنف، شاركت فيه ٢٠ شخصية من مختلف القوى الفاعلة في الشارع السياسي .. وكان الحوار مجمل حلقاته تعبيرا واضحا عن اوجه عديدة للخلاف أكثر منه محاولة للوصول إلى بعض مساحات للإنفاق .

فلى إطار «العنوان» حدث اختلاف واضح فى التوصيف تبعا للعقيدة السياسية لكل طرف من اطراف الحوار، عكس نفسه فى أكثر من ستة عناوين للحالة الإسلامية تمحورت فى «الإصولية الإسلامية .. التاسلم السياسي .. توظيف الدين فى السياسة .. الصحوة الإسلامية .. المالاصولى .. الحالة الإسلامية » وهذا الخلاف الواضح فى عنوان الملف عكس نفسه ايضا على باقى «مفرداته» ، سواء فى علاقة الظاهرة عكس نفسه ايضا على باقى «مفرداته» ، سواء فى علاقة الظاهرة بالعنف والإرهاب .. او فى خطورة الظاهرة على المجتمع المدنى والتعدية، أو فى التحديد الدقيق لمستقبل هذه الظاهرة.

وحفر ذلك كله خطين فكريين متوازيين قلما التقيا: " الخط الاول يرى الامر حالة من التأسلم وتوظيف الدين في السياسة، ترتبط بشكل كامل مع ظاهرتي العنف والإرهاب وتتلازم معهما وتمثل سببا من اهم اسبابهما، مما يمثل اكبر الخطر على بنية المجتمع المدني

وألياته المتعددة.

والخط الثانى: يرى الأمس صحوة إسلامية تصب فى «الاطار الطبيعى» للأمة التى تدين بالاسلام عقيدة وتتخذه مرجعية عليا، ولا علاقة لهذه الصحوة من قريب بالعنف الذى تفرزه اسباب اخرى لا علاقة لها بالصحوة التى تمثل حالة من الالتزام، وبالتالى فادعاء خطرها على المجتمع المدنى والتعددية هو خطر «مفتعل» وافتئات عظيم على الحقيقة.

ولان ظاهرة بحجم الاسلام السياسي لا يحسم نقاط الاختلاف فيها، ويعمق نقاط الاتفاق بها مجرد الحوار مع ٢٠ مفكرا أو باحثا أو سياسيا فإن الملف مازال مفتوحا.

وَفَيُ الحَلْقَة السابقة عَرضناً وجهتى نظر كل من د. هدى زكريا استاذ الاجتماع بجامعة الزقازيق. وعمرو الشوبكي الباحث في العلوم السياسية بجامعة «السوربون» بقرنسا. وقد آكدت د. هدى ان أعراض الارهاب في المجتمع المصرى بدات بالخلل البنائي الذي لمس وظائف الاسرة التربوية وذلك عندما رفع الابناء «عصا التاديب» على الاباء والامهات باسم الدين.

وأشْسارتُ د. هدى آلى ان الدولة لم تنشسغل كستسيسرا بتلك الظواهر

النفسية او الإجتماعية، وجاء الانتباه عندما بدات حركة سرطانية التهمت فيها كرات دم مجتمعنا البيضاء كراته الحمراء، فبدات بالتهام مربيها وحارسها في اكتوبر في حادث المنصة.

وَّأَرْجِعْتُ ذَلكُ لانفُصَالَ «كَيَانَ الدولة» عن «كيان المجتمع» المصرى في بداية السببعينات بعد ان عاشيا مرحلة رائعة من التطابق على مدى عشرين عاما في اطار المشروع القومي الناصري عندما كان هدف الدولة خلق مجتمع جديد، وكان المجتمع برمته واقعا تحت العين المنتبهة الحريصة الواعية للدولة.

وأكدت د. هدى ان ساحة الصبراع «الظاهر» بين قبوى التقدم والاستنارة في المجتمع المصرى وبين قوى الظلام والرجعية تنكشف لنا في صفحة الحوادث بالجرائد اليومية عندما يموت من خيرة شبابنا ضبابط شبرطة شباب أو ارهابي، فكلاهما ابن مصبر أعددناه لصنع المستقبل فسقط في ريعانه دون «ثمن».

أما عمرو الشوبكي فقد أكد أنه أذا كان هناك تسليم فكرى ونظرى بوحدة المجتمع الإنساني وقيمه ، حتى لو كان في اطار التنوع ، فان هذا التسليم يعني صراحة أن كل ثقافات العالم وكل مجتمعات الكرة ، الأرضيية قابلة للارتقاء والتطور أذا امتلكت المقومات السياسية

المصدر : .....ا للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات التاريخ: .....عسسيخسينايس ١٩٩٥

والاقتصادية لذلك. وبالتالى لا تصبح الثقافة العربية الاسلامية استئناء من هذا التصور وإلا نكون قد سقطنا أسرى في اطار معرفي أخر، يرى بحتمية هذه الاستثنائية بما يعنى انها ثقافة لا تقبل الديمقراطية أو التعدد الحزبي. ومن هنا فان أول شروط الديمقراطية والقعدد الحزبي هو قبول الآخر - الذي لا يستخدم العنف بالطبع - واحترام التنوع حتى لو كان تيار الاسلام السياسي فالمشكلة ليست في كون التيار الاسلامي السلمي - أو الاخواني بشكل أكثر صراحة - مؤمنا بالديمقراطية والتعددية الحزبية عن قناعة حقيقية أم عن انتهازية سياسية بقدر ما ستكون في إحداث تراكم فكري وسياسي في اتجاه تطوير وتحديث مؤسسات النظام السياسي المصرى والتجربة تطوير وتحديث مؤسسات النظام السياسي المصرى والتجربة الديمقراطية الوليدة، وفي اتجاه دمج تيار الإسلام السياسي داخل وفي هذه الحلقة نعرض وجهتي نظر: الاولى: للدكتور عبد الوهاب المسيري. والثانية: لعبد العال الباقوري.

عصام عامر



المصدر: .....الله المستقل المس

#### للنشر والخدمات الصحفية والمعلي مات

التاريخ: .....ا

ماهي هذه الظاهرة الإسلامية ـ الصحوة الإسلامية - الاصوابة الإسلامية - الإرماب الاسلامي - الحالة الإسلامية التي أمسكت فجاة ـ وَيلا مقنمات ـ بتلابيبناً جميعا ولمرضت نفسسها فرضا علينا بعد ان كنا نعيش في فردوس بورجوازي سعيد يتأرجح بين الراسمالية العلمية والاشتراكية العلمية . كُنا كُلنا عقالانيين معتبلين حقى المتطرفين فينا كانوا أيضا عقلانيين ، لانقترب إبداءن اللامعقول إلا في مسرح الجيب حييماً يعرض مسرحية من مسرحيات العيث أو نَقْرا لَكَانِكَا (أيّ أن لاعقلايتنا نفسها كانت لاعتلانية معتدلة) فهي قد جات من الغرب سطبة جاهزة ، وكل ما يجيء من الفرب مضمون ومالوف أن لم يكن محبوبا أيضا ،

ني فريوسنا البرجوازي المعتدل هذا ). ثم بدانا نسمع صوب المؤنن يتزايد يوما بعد يهم وعدد الساجد يتضاعف ويتزايد عدد المحجبات ونسمع عن مستشفيات إسلامية وفنانات يعتزان الحياة الفنية ، ومثقفين عقالانيين معتدلين يتبنون الرؤية الإسلامية ثم ظهر مايسميه البعض والإسلام السياسي وهي تسمية عرجاء تبين اننا ننظر إلى الإسلام من فرووسنا البرجوازي المعتدل ، ونعرف كما يعرف المُستَشْرَقَون ، ثم وَقعت الوّاقعة اذ أَعْتَال هؤلاه المتطرفون رئيس جمهورية مسمسر المربية أأتى كانت عربية والذي كأن قد وقع إتفاقةً للسلام مع اسرائيلُ ويضع فيادات الاتجاهات السياسية في المتقل اغتيل وهو بلبس زيا غريباً قيل لنا ساعتها أنه رَيّ مارشيال صمم في أحد بيس الأزياء الفرنسية (إيف سان لوران) أو شيء من هذا القبيل ويحمل عصا همس البعض في أذاننا بانها عَصَّنا فَرعون (والعَلَمُدةُ عَلَى الرَّاوي) . وهين سقط على الأرض مذسرها بدمانة لم تكن حادثة اغتيال سياسي وانما كان بمثابة إعلان عما يسمى في العليم الاجتماعية (تغير جذري للنعوذج الحاكم)

والفهم مايحدث يجب أن ننظر حوانا قليلا سالمسموة الإسلامية لم تنزل علينا من السماء ولم تخرج من جوف الأرض . ونحن اذا نظرنا لوجدنا أن العالم من حولنا لايبعث على السيمادة أو الفرح : ارْمة في العالم الرآسمالي الحرّ - انهيّار في العبّالم الذي كان إاشتراكيا - المريقيا تتراجع بخطى حديث نصر الهاوية - امريكا اللاتينية لاتزال تنو، تحت عب التدخل الاسريكي الدائم. مسراعات عرقبة ودينية في كل مكان. مكومات تقمع الجماهير ويساندها الغرب الذي يدافع عن حقوق الإنسان ليل نهار

وهكذا " إن وعد السعادة الأرضية الذي عاش الإنسان في احضانه لسنوات طويلة قد أخذ يتفتت من حوله هذا عن هناك ومآذا عن هذا ؟ إن مشروعنا التحديثي النهضوي كأن أباس حظا من المشروع الغريس فعلى الأقل هناك نجموا في أن يبنوا جسوراً وطرقات وإن يمققوا معدلات أسفهلاكية ليس لها نظير في تاريخ البشرية ، وحققها قدرا من الاستقرار السياسي (على الأقل في بعض الدول) ورغم أننا نعرف تعامًا الآن مي بعض الكل) ما حققه من نجاح مادي عن انهم حققرا ماحققه من نجاح مادي عن المريق النهب الامبريالي المنهجي والشامل لكل شعوب العرب ولكن لاتهم الامسول مايهم هو القطارات النظيفة التي تصل في موغدها والشرطي النظيف الذي يظهر عند

اللزوم ، ونحن نعوف أن الإمبريالية ولدَّت في التروم ، وعن سوت بن برسيد - و---الانسان الفريق رؤية عنصبرية قبيحة وهي عنصبرية لاتزال ضبارية اطنابها في بلادهم، تشبيع الظلمة رغم الحديث المستمر عند الاستنارة ولكن هذا ايضيا لايهم، المهم هو حضانات الأطفال المبانية النظيفة والبروتين الحيواني المصفوف في السوير ماركتات والمسارح وبور عرض الافلام الفنية وغير الفنية ، الإباحية وغير الإباحية التي يمكن النبية الموسودية المهادية التي يمكن ان تشاهدها أينما اردت في كامل حريتك ثم اخيرا هناك إنتضابات تجرى في مرعدها تحلّ مشكلة الأنتثال السياسي، وهذه كلها انجازات ضخمة تشكل اساسا راسخا مرعية النظم هناك ءاما هنا هقد حباول الليب راليسون بعض الوقت واعتلوا الحكم وقرروا مسياغة حياتنا حسب القوالب الليبرالية القربية وقصتهم قديمة ومعروبة الليزالية العربية والصنعهم عديدة ومعزولة سراء في فشلهم في مراجهة الاستعمار ال في عمالتهم له أو في تأسيس نظم حكم تخدم مصالت طبقات زراعية تجارية تشكل اقلية صغيرة في المجتمع أن في استسلامهم الحضاري الكامل أمام الحضارة الفريية . ثم استلم الحكم العسكريون والأشتراكيون والقسوميون وطرح المشيروع القيومي الاشتراكي ومنعد أمال الناس في تحقيق الهسوية وفي العسدل الأجست مساعى وطرد الاستعمار ولكنه اخفق هو الآخر ، ومايسود إلان في المنطقة العربية من بنايا هذا النشل الليبرالي الاشتراكي القومي مايسود هو مجموعة من النظم الحكومية الفاسدة التي تَخْرِقَ جَمِيعَ النّيمُ الدينيةِ وَالْوَضَعَيّةُ لِيسَ لها أي هيبة وليس لها أنياب وأظافر إلا تلك التي تنشبها في ظهور المستضعفين ويحيط بهذه النظم شرائع من المجتمع مستفيدة من هذه الفساد ؟ وتبرره قطاعات ضخمة من المثقفين ممن الفوا تبريد كل شيء بطريقة موضوعية علمية ، أما النظام العالمي الجديد فقد قرد أن يكف عن الحرب ضيد الحركات الشعبية والشورية في العالم لانه وجد انه يمكنه تحقيق كل اهدافه من خلال التعاون مع النخب السياسية والثقافية الحاكمة دون مواجعة تكلفه الكثير . وهذا النظام العالم الجذيد معاد للحذود القومية والسيادة الرمانية وهو عابر للجنسيات والقوميات والهويات يدوسمها كلها بأقداسة ولذا فمهر لايسمح للنظم المتعاونة معه إلا بأن تنضرط لى المنظومة الدولية ويصدر على بيع السلاح

لعمسلائه ، في عبصسر ترفرف فيه رايات السسلام ؛ وكل هذا أدى الي أن تبسمت الجسماهيس عن مسفرج من هذا المازق الاقتصادي والسياسي والصفياري وهذا الامتصدادي والسياسي والصفياري وهذا طرح الاسلام نفسه باعتباره الحل ولكن لم الاسلام الملاجعة عن هذا السوال لابد ان نشير الى عدة عناصد اولها! هو ما إشرنا اليه من فشل الليبوالية والاستراكية وغياب المشروع القومي ، ولابد أن نشير الى قضية أزمة المعنى ... وهذه الضبة سنقمات تفاما من الخطالي القحيلي القريم الذي يفترض الانسان القصدان القحيات التصالي الماري الذي يفترض الانسان القصدان والتصالي التعمادي وحكة الانسان العريئ إنسان اقتصادي يمكن رصده من خلال النماذج الرياضية المالية أما درافع هذا الانسان وباطنه ورؤيت بالملامه وألقه وتطلعاته والمساسه بالتوازن والأمن والقداسة وخوفه من المون (فكلُّها أمور لاتتعامل معها الايدوبولوجيات المادية) فهذه امور جوانية لاتندج تحت لاتحة العلم . ولذا يمسن التسجيليون عن الظاهرة لإسلامية ممن بتسلحون بالرؤى العلمية البقيقة أن يبينوا النوافع الاقتصادية وراء السلوك الانساني ، وإن الأمر إن هو إلا ازمة بطالة مشلا أو سكن عشوائي أو ثدن في مسترى التعليم . وانطلاقا من هذا فإنهم يجدون الجماهير دغير عقلانية، لاختيارها الحلُّ الاسلامي وابتعادها عن الحلول المادية لمشاكل مادية ، غير مدركين لابعاد ازمة المنى (وهي ازمة ليست مقمسورة علينا وانما لها أبعاد عالمية وهي ازمة يمكن الفات-الْفقراءُ ولأتَّرِي الأتَّرْياءُ أنَّ يَشْعَرُ بِهَا ، فَهِي ليست مقصورة على هذه الطبقة دون تلك ان الانسمان لايمكنه أن يعيش دون مركز ان الاسمان لايمكنا أن يعيش لون مركز ولابد وإن يشد عبر باسء من القداسة في حياته وإلا أحس أن حياته صماء عقيمة، مادة محضة بلا قيرة وإيسنال في هذا علم الاجتماع الغربي و، كان الضواحي الثرية في أمريكا معن حقائوا القردوس الارضني ومَّع هذا أثروا الانتدار).

ويمكننا الأن ان ننتها ألى المشكلة الأخلاقية: يلاحظ أنه حتى أواخر ستينات القرن الحالى كانت معظم قطاعات المجتمع تتحرك داخل منظرهة أخلاقية واحدة تقريبا من التزام بقيم الأمانة والأحساس بان هناك مايقال له العيب ومايقال له المباح وهناك حرمات ومحرمات وهناك ايمنا الحلال ليس بالمعنى النيني بالمسترقدة وانما بمعني الخلاقي اجتماعي عام . فالجميع على سبيل المثال التسزم بالاستشام في الأماكن الاجتماعية العامة مثل .—

الجامعة ان الشارع وكان يترك التبرج للافلام والبلاجات بل والافراح اى انه كان يدجد عند أجتماعي صامت بين ألجميع ومن شم لم يحسن صدام بين التفريين من جهة والإسلاميين والتقليديين من جهة أخرى فرقعة الحياة العامة كانت تحكمها قواعد سلوك مقبولة من الطرفين ، ثم تغير هذا ألوضع تماميا منذ السبيعينات مع



#### المصدر: .....الأد ....واد

#### للنشر والخدمات الصحفية والهملومات

#### التاريخ: .....ع يناير 1990



الانتتاح وزيادة وأمركة، العالم ومع تصساعسد التطلعسات الاستهلاكية ومايصاحبها من المستقطاب المستقطاب المستقطاب المستقطاب المستقطاب المستقط المسرى ومع المسلطات الاثرياء المستعد في المتع المسرى في أن يتباهراتهم أمام الملا كتعبير عن القوة . كل هذا بطبيعة الحال المساعى القوة . كل هذا بطبيعة الحال المساعى القيمة الحال المساعى المساعد الاجتمعاعى المساعد الاجتمعاعى المساعد المساعدة المساعد المسا

الضامت معرضت المسته الطبع الخطائقية وبحدة على الجميع تطرح نفسها كلما ظهر عمل فني يتحدى القيم الاخلاقية والدينية الثابتة لهذا المجتمع ، كان يظهر فيام يمجد الشنوية الجنسي او القتل أن يوجد فيه قدر غير عادى من العرى فيصدم أنواق الناس الذين لم يعتابوا على هَٰذَا الشُّمِ، وَلَايقبلونَا ، أَنْ أَنْ تُظُّهُر رَبَّايَة أَنَّ دراسة تتحدى بعض ثوابت الجم الآيمانية مثل أن الله موجود والقرأن مرسل من الله عن وجل ) وعادة ماينقسم المجتمع الى قسمين : قسم صفير من التقدميين (ممن تملكي) ناصية الخطاب الحضياري رس من من مدية المنتازي الفنان الفيريي ) الذين يدافعون عن حرية الفنان المنافة وحق المنتازي وماشابه وقسم ضخم من الاسلاميين (والتقليديين والمافظين) يتحدثون عن القيم الأخلاقية وعن القيم الاسلاسية المطلقة ، فهناك مطلق يواجه مطلقا ، وكل واحد منهما يحدد أولوياته بطريقة مختلفة والسؤأل هل الإبداع الفنى بالقعل مو القيمة المطَّلقة في المُعتممات البشرية ؟ أم أنَّ المنظومة القيميَّة التي يستند اليها الموتمع ككل أكثر أهمية ؟ وهل دعاة المرية المالقة على استعداد بالفعل أن يتـقبلوا المضمون الطسمفي الكامن في دعوتهم لحرية الإبداع؟ أي هل يقبلون حقا بإسقاط حق الجنمع في حماية نفسه ضد بعض افراده والمبدعين ، ممن لايجدون اي سبب وجيه للالتزام بقيم هذا المجتمع وريما باى قيم من اى نوع بسبب علمي تهم الفلسفية ؟ هذه مشكلة حقيقية وعويصة تحتاج للتامل والحوار وتستحقهما ولآيمكن تحتاج للنامل والحوار واستحقها ولا يدر اختزالهما الى مصرية الفنان المطلقة في مقابل محق المجتمع المطلق في الدفاع عن نفست بأي طريقة، وفي الواقع لو وقطفنا نفست بأي طريقة، وفي الواقع لو وقطفنا لإكتشفنا أنه لابوجد من يدعو آحرية الفن الطلقمة وغميس المقسيسدة والم يتس المطالبة وعنيسر المصيدة اللم يستسلك الإشتراكيون انفسهم في الستينيات عن الالتزام في الادب في مضابل دعوات الفن للفن) وأن وجد من يتحدث عن الحرية المطلقة فهو في غالب الأمر إنسان سطحي

من يكن الأعمال الفنية هي ساحة النزال ولم تكن الأعمال الفنية هي ساحة الثانية ويما الأحداد في المراة كان هو الساحة الثانية وربعا الأكثر وضوحا فمع تأكل الاحتشام والعقد الاجتماعي الخاص بالذي بدات بمض قطاعات المجتمع تشعر بانها عملية التقدم هذه ، واذكر حينما كنت استيذا في كلية البنات (جامعة عين شعس ) قي التحجب وكانت جديدة انذاك وتساطت مع التحجب وكانت جديدة انذاك وتساطت مع التحجي وزميلتي عن اسباب ذلك فاخبرتني التي تريد أن تتبعل علوضة المتفيرة وتواكب التطور عليها أن تتخلى عن جزء كبير من التيور عليها أن تتخلى عن جزء كبير من التيور عليها أن تتخلى عن جزء كبير من التطور عليها أن تتخلى عن جزء كبير من التطور عليها أن الحجاب (خاصة أن هناك درجة أمام مثل هذه الطالبة سوى أمر من التين: إما العودة للحجاب (خاصة أن هناك درجة عضماء الجماعي والتراحم بين اعضما الجماعي والتراحم بين اعضما المحدول على الذي الاسلامية التي كانت تضمن لهم الحصول على الذي الاسلامية التي الودة للحجاب هي المعل التوقع المسوى من المعرب نا العودة للحجاب هي المعل المتوقع بسبب البعد الإيماني هي المجتمع المصوي على الموتم المسلم بسبب البعد الإيماني هي المجتمع المصوي

«الإسلام إنن هو الحل» وهو شعار عام الحل» وهو شعار عام المفاق الم

ولذا بدلا من السخرية من هذا الشعارالذي يطرح لتجديد المعامير (شان كل الشعارات النماول ان نفهم الساحة الإسلامية في كل تنرعها وتركيبتها

وهذا ستلاحظ شبيئا طريفا للغاية بل ومضمكا وهو أن المتحدثين من داخل الحركة الإسلامية يتحدثون عن اختلاف توجهات التيارات الإسلامية بل وعن الصراعات بينها وتركيبية درانعها بين أقتصادية وسياسية وسعنرية بريحية . أما المعادون لها فهم يتحدثون عن تبار واحد المعادون لها فهم يتحدثون عن تبار واحد من تنوع التيارات الإسلامية هر من قبيل «توزيع الادواء ليس الاكما يتحدثون عن التمويل الاجنبي والدول الاجنبية والمخابرات سموين المجيدي والنفون المجيدية والمديرات والخيانة وضعف النفوس ، إنهم يلكروننا بالحكومة المسرية عمام ١٩٧٧هم اثناء وانتفاضة الحرامية، كما سماها الإعلام الرسمي انذاك، حين اكدت لنا أن عملا كبريا الشمالية هم الذين انسوا في صفوف الشعب ورشوا بعض ضعاف النفويسُ وأخسروا بالتُّورةُ ... لوكانُ الأمر بهذه السنهولة فلم لاتلجنا النظم الحاكمة لنفس المصنفة السحرية والحيلة البارعة ؟ وفي نهاية الأمس يتحسن الستنيسرين والموضوعيون عن ضرورة تدخل الحكومات اى أنهم سقطوا (والحول والا قوة إلا بالله) في نوع من التسفكيس التسلُّمبري وألمنسالي، الميتافيزيقى (ان اردنا استخدام المسطّح التقدمي) وهو تفكير يزدى الى الشمراية القدمية . فبدلا من ان ينظروا الى الراقع المركب من حراهم واجهوه بمسيخ فكرية والفرية نمه يدة بسيطة هي السرب الى الاكلشيدات ... تد كا المنتخدة السرب الى الميتافيزيقي (ان اردنا استخدام المنطا الاكليشيهات ... تنم كلها عن خونهم العميق من المُؤامَّرة الإسلامية التي وردت نصوصهاً في وبروآوكلات حكام إسلام، غير المنشورة إنّ المرء لايملك إلا أن يعبر

عن عميق دهشته أن المسلم المجتماع المركسيين السابقين وعلماء الاجتماع الموسيين النون يتحلون دائما بهيده الاعصباب ويتحدثون عن اثر البيئة والوراثة بطلاقة غير عادية يستددون الآن حكوماتهم على هذه المزامرة الاسلامية التي تصاك خدد الجميع ،اين دهبت الموسوعية



#### المعدر : .....الأد

التاريخ : .....

#### للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات

والتفسيرات المادية إياها السنت الشكلة كألها مشكلة بطالة كما يقولون هم أنفسهم أحياناً ؟ ما الذي حدث لهم؟ ما

الذي حدث لنا حتى نصاب بهسدا الجنون الرسمى وغير الرسمى ؟

ماحدث هو بسياطة أن الجماهيس التي احست بالفسناد ويفيناب المحاولة الجادة التميدي له بدأت تتحرك المحاولة المحددة المعددي المبدات التحال الخلقي والسعار الاستهلاكي وضد الأطعمة الفاسدة وعمولات ومعققات السيلاح التي تشزايد مع عمليات السلام وكما قلت هي تعرف الاسلام جيدا ويعرفها جيدا

ولكن على عكس مسايق ول الشالمسريون العلميون هذاك فصسائل كثيرة واتجاهات وليس مجرد اسلام سياسى والسلام ولابدا بالقاعدة العريضة ظهر ما اسميه دالإسلام الاستجاجى، وهو تبنى الجماهير للفكرة الاسلامية شكل فطرى ما واحيانا ساذج الاسترمية سنين محرى - بي التعلق عن انستحابها من مجتمع جديد يتدهور ويفترسها وانتخيل اسرة في ملوي تجلس الي جوار تليفزيون الأمة العربية الاستريع استرى الإستامية المصرية ماذا سيترى الأسترى التحرية المسترية عاداً سيترى المنيعات برتدين أزياء غريبة غريبة بعد أن منففن شعورهن بطريقة أكثر غرابة يتحدثن مع مفكرين يخبرونهم بانه ليس في الامكان ابدع مما كان ويتخلل كل هذا إعالنات جع اعتضاء هذه الأسرة السكينة ان يزينوا من استهلاكهم ويخبر تك السيدة الفاضلة الصعيبية الطيبة أن تستخدم نوعا من الصابون الفرنسي سيجعلها مثيرة جبيدة وسيلاحظ اعضاء الأسرة ان معظم الْبِنَأْتِ الْلَاتِّي يَعْمَرُنِ فِي الْاعْلَانُ شُقْرِاواتٍ عب رنهن خنصراء بتحسي عن أنماط استبهلأكية جديدة بينما يمصل أعضاء استهروي جديرة بينك يستمر التموين اسرة مارى الافتراضية هذه على التموين بالكار ولاتقدم لهم أي خدمات فالسنشفي الحكومي هو المشرصة والمجاري طافحة والسياح ياتون ويذهبون لتصب الاموال في خَرَائِنَ شُرِكَاتُ السَيَاحَةِ بِينَمَا سَيِرِتُ هُمَّ التحال الخلقي والتآكل الاجتماعي دون أن يقبيضوا اى تمن سيشعر اعضاء هذه ٱلأسدة ولانتسك بآلاغتسراب والاغتسراب في الصنفسيند لايقبل بسنهنولة .. وتأني ذلك والإسلام الاستفاثى، واخيرا ظهرت علامات

القنضيب وتلهير الأستبلام المساخب الدى رفع المساخب الدى رفع السسلاح وكسان هذا الوضع ظاهرة جسيية علينا جميعا فحركات الاستفاثة بالاحتجاج والغبضب والشورة كحان سركسزها دائمسا المدينة والجامعة ومثقفى الطبقة المتنسطة . كان مؤلاء هم الذين يكتبون في المسحف التقدمية وينظم ون المظاهرآت ويعسرفسون اسساليب الاحتجاج وتنظيم

بالضبط الآن مع الجماعات الاسلامية . بالضبط الآن مع الجماعات الاسلامية . ان الحالة الإسلامية هي الحالة الإنقلابية ولابد أن تضهم في هذا الإطار وإن فيهمنا الإطار العام بدانا فعرك معنى التفاصيل الإطار العام بدانا فعرك معنى التفاصيل هذه الصالة الانقلابية قد المرت تيارات وحركات مختلفة .

الصهيونية في فلسطين المعتلة التي اعترف بها عالمنا الحديث الطالم والذي قرر بقدرة قادر أن الصبيونية ليست حركة عنصرية

والتزمنا نمن الصمت اللااخلاني تجامها

بتجآه تاريخنا الجهادي كنا نعطي لأنفسنا

الحق في تنظيم الاضرابات ضد الحكومات وتنظيم الاحسزاب السسرية . ولذا لم نكن ندهش حينما كان يستعمل العنف ضدنا ...

كانت الحكومات تضرب الحركات الثورية

باعتبارها حركات ارهأبية وكانت الحركآت

ألثورية تضرب النظم القائمة باعتبارها

حكرسات ارهابية وكل له شرعيت ورزيته

وإرضيته التي يغف عليها وهذا مايصدن

مثل جماعات الجهاد الاسلامي فالجماعة الاسلامية وهذه الجماعات هم يسآر التيار

واعتضساء هذه الجمساعيات يرفيضيون بجتمعنا هذا وكل من يتصالح معة حتى وال كان من الانسلاميين وهؤلاء مختلفون تماماً من الإخسوان المسلمسين وحسزب العسمل والعناصد الإسلامية التي بخلت النقابات واستولت عليها من خلال ألقنوات السياسية المشروعة ولم تلجأ للقوة المسلحة أو تربيف الانتشابات . وقد يكون من المفيد أن نسمى هذا الفريق الأخير بدعاة الإسلام السياسي معد، العربي الأخيار بدعاته الإسلام السياسي المعنى النهم على استعداد أن يعبروا عن انقساسهم من خلال القنوات السياسية الشرعية فهم لم يياسوا تماما من النظام السياسي كما قعل اعضاء الجهاد وغيرهم المتتمع ليس جاهلية كاملة وظلمة دامسة مناسمة المالية المالية المسلمة المالية الما وانمأ هو مجتمع بحتاج للإصلاح وريما التغيير الثوري والاسلام هو الحل ويمكن

فضع البرنامج الإسسلامي موضع التنفيذ دن حاجة لانقلاب عسكرى أر ماشابه وانصل اخيرا آلي الاسلام الفكرى أو الفكر الاسسلامي .. ولأشك أن اللكّر الاسلاميّ على علاقة بكل الحركات السابقة بشكل ارباخر ولكنه مستقل عنها فالفكر دائما مستقل عن الواقع رغم كل الحسنيث المل المعساد عن الملائة العضرية بينهما الفكر يؤثر فس الواقع ويتاثر بِهِ رمع هذا يظَّل مُستَقَلًّا عنه سعسآمل مع الماضيي أخسر والمستقبل ومع الانماط المتكررة امسا الواتع فهو الحاضر بكل تفاصيلة و هقائقه وهو من ثم يختلف ن الصقيقة الكلية وظاهرة ا اسسلام الفكرى ظاهرة مديدة تماما . ولعل من اوائل ، كتشنفي الإسلام الفكري أي

السرية ويقرأون الصحافة العالمية (اي الصحاب الصير الفسرييسة) وعننف الاتمسالات النوليسا اللازمة تعرفهم الصحافة ويعرفونها اما الحركات سلامية مانظة، وعيسها السياسي إما صعيف أو منعسم وكُست يسر من المنسسات الدينية كانت تابعة للحكومات

المؤسسات الذيبية خالت نابعة للمحرومات الباطشة بل وللاستعمار الغربي (بشكل موضوعي ان لم يكن من خلال اختيار راح )ثم مدت انقلاب شامل، فمع تزايد الكوكبة والبرجماتية وازقة المشروعات العلمانية الختلفة (الراسمالية والاشتراكية) تحولت المختلفة (الراسمالية والاشتراكية) تحولت المختلفة (الراسمالية والاشتراكية) تحولت المختلفة والاشتراكية) تحولت المختلفة والاشتراكية المحالية والمحالية والمحالية والاشتراكية والمحالية والمحالي المناهم الراسمانية والاسترامية) تحويت العناصر الثورية آلى عناصر مترنة لينة تدافع عن نظم الحكم وإلى عناصر إممية سائلة تؤكد ضرورة التفاهم مع العالم (أي مع الغرب) والتكيف معه . إن العلمانيين فقدوا الحلم والرغبة في الواقع فاصبحوا برجماتيين طيعين متكيفين مع الأمر الواقع . وقد حدث هذا في نفس الوقت الذي بدأت وبن حديث عنه عن بعش الوبن الذي يوات فيه العناصس الثورية في المجتمع تتبنى الخطاب الإسلامي والرؤى الاسلامية . وهذا انقلاب كامل لم نالفه وجعلنا نفقد أعصابنا المعرب عامل نم الله وجدان لعد العصابة تماما . إذ نجد الفسنا نحن ثوري الأعوام السابقة في خندق واحد مع وكلاء الرزارات ومرافقي وزارة الإعلام والثقافة وفي حزب الحكومة نستقبل مندويي صندوق النقد الدولي . وحيث إننا متأكدون من طهرنا التربي إذن لابد أن يكون في الأمر جنون ما لابد أن يكون في الأمر جنون ما لاعقلانية كاملة أو مؤامرة ما ولابد أن تكون المناصد الشورية الجديدة عناصد زائفة مدفوعة من الشارج . تحركها دول أجنبية اي لابد أن نستخدم نفس المنطق القديم الذي كان يستخدم ضدنا . مع اننا أو نظرنا ألى الحرابة المحالات الإسلامية باعتبارها تعبيرا عن ثورة شعبية لم نستطع نحن القيام بها لادركنا كليرا من أبعادها وسيكون بوسعنا حيننذ أن نبرك لم تلجا بعض هذه الجماعات للعنف ... فنحن أنفسنا في الأيام الخوالي حيينما كنا لانزال نحام باقسامة المعدل الاشتراكي في الأرض كنا نتحدث بحماس غير عادى عن العنف الثوري وهو العنف الذَّى يستند الى شرعية ثرية تتجاوز شرعية النظام السياسي المهيمن فشرعيته تعبر عن التفان الآجتماعي والقمع والظلم والاغتصاب للحقوق تماماً مثل الشرعية



| ال د سسسوران |  | ; | المصدر |
|--------------|--|---|--------|
|--------------|--|---|--------|

التاريخ : \_\_\_\_\_ع يناير ١٩٩٥

للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات

الاسلام كرؤية حضارية الفرنسي السابق روجيه - رجاء جاروا عي الفرنسي السابق روجيه - رجاء جاروا عي في هذا السياق وهؤلاء امتمامهم بالاسلام ليس سياسيا ولاعتائديا باكنه حضاري متكامل سياسيا ولاعتائديا باكنه حضاري متكامل معارف جديدة قد تتفق وقد تختف مع على التيار الدولي الوظيفي وفي مجال المعمار ثمة تمرد علي الشيار الدولي الوظيفي وفي مجال الطبيعة إلى المؤدو وعلى مزيمة عليه الطبيعة بأنما تحاول ان تصل الي حالة عليه المؤدو وعلى مزيمة توازن معها حيث يعمر الانسان الارض فلا السلامية المورفة وإذا كانت العقيدة هي يضربها ولايضضع لها ( هذا هو معني الاسلام الفكري لايزال في مراحله الاولي واحد ضمن مجالات اخرى كثيرة وهذا الأسيان الذين حصلوا المعارف الغربية فلم مور الذي يجتنب - الان عشرات الالاثين من السلام الفكري لايزال في مراحله الاولي عن كثير من الاسلام الفكري الإن عشرات الالاثين عاملة ترون من عصر بخمة العرب فعير الاسلام الفكري لايزات المنظية المولية العلمانية الموربة ألمانية الموربة ألمانية الموربة ألم الفرية العلمانية المنافقة المنافقة



للنشر والخدمات الصحفية والمعلو

تمرد اجتماعي في لباس ديني لي صديق وإخواني إي ينتمي الي الإخوان السلمين او هر قريب منهم أو على الأقل . يقف منهم غير بعيد . في أيام الجامعة في بداية السبعينات كان ينتمي الى «الجماعة» الإسلامية إنتماء فكريا وليس تنظيميا وبعد التخرج في الجامعة ابتعد عنَّ الجماعة وبالقدرنفسه اقترب من الاخوانَّ المسلمين .. التقى هذا الصنيق كثيرا معا نتجاذب أطراف الصديث

ونطوف - بحديثنا - كلّ المعمورة ونقتطف من كل بستان زهرة ونتجادل ونختلف على بساط من المحبة والمودة .

ولاينسني ان يقول لي وهو يودعني : واستشعرفيك خيرا، ثم يدعو لم بالهداية وادعو له بالاستقامة .

في لقاء أخير بيننا كان صامتا على غير عادته لم يفضفض ولم يكن مستعداً لأن يرد على استلتى كانت نفسه مسدودة حاولت جاهدا اخراجه من هذه الحالة وحسين عزمت على مغادرته طالبني ـ بالحاح ـ بالبقاء وفجاة روى لي أن له صديقاً يعمل إماما لأحد المُساجِد سالته هل هو داخ، ، مضي في حديثه وكنانه لم يسمعني واضاف فوجئت بهذآ الصديق يعمل في تجارة السيارات قلت لاعيب في ذلك فنصف الرزق في التجارة نظر الى الصديق نظرة ذات مفزى وقال الا يوجد حلال وحرام في التجارة ؟! قلت : بكل تأكيد قال هل تتصور أن هذا «الأخ» يتعامل في السوق كما بتعامل الأخرون يحلف كاذبا ويبيع بضاعته القديمة على انها بضاعة جديدة ويقترض من البنوك ويكسب في اليوم عد الأف . •

الايمان والعمل

عند هذا الحد فهمت سبب الضيق الذي اعترى هذا الصديق عند هذا الحد فهمت سبب الضنيق الذي اعترى هذا الصديق في هذا اللقاء واحسست انه يخشى ان يعترف بصدق ما أقوله له دائما : إن حديث الصحوة الإسلامية حجرد كلام طالما ان هذا الصحوة لاتتحول إلى سلوك وتصرف وحسن معاملة للناس ومع الناس وكنت اضرب لصديقي هذا مثلا نعيشه كل أسبوح ومع الناس وكنت اضرب لصديقي هذا مثلا نعيشه كل أسبوح تقريبا في صبلاة ظهر الجمعة حيث نصلي غالبا معا وفي جامع تديية نصلي غالبا معا وفي جامع المناسبة على السبوح عليه من المناسبة على السبوح عليه على المناسبة على السبوح عليه على المناسبة على السبوح عليه على المناسبة عل تعريب من هيئره عهد المجتمعة عليه مصدى عليه من المسات والمسحولة مزادهم بالاف المسلين الذين تبدر عليهم سمات والمسحولة وعلاماتها ثوب ابيض قصير ، لحية مرسلة ، شارب محقوف ، طاقية تغلى الراس د ، ومساهمة في صندوق التبرعات وصلاة في خشور ثم منا أن يفرغ الواحد منهم من صلاته ويلقى السلام عن يمينه ويساره ويخرج الى الشارع حتى تتلاشى كل علامات ومظاهر الصحوة وفي التعريف المعروف الإيمان أنه ما رسخ في الثلب وصنفة العمل الصنالح والعمل المسألح هو المارسة هو الحياة بين الناس ومعهم حيث تكون العقيدة إية عقيدة . توة دانعة على الخلق والعطاء والابتكار أي تتحول الى

وهل يحتاج المرء الى ان يستعيد هذا وهو مدعو الى التعليق

\_وارات التي نشرتها والاحرارة ول والإســ المنف، وإنّ كانت أبد سمتها ممواحهاته للأف لحد الخسلاف واحسرص على أن أبحث عن شعرة معارية واكره وار الطرشان، فلا أحدهما يسمع الآخر لايستمع الية .. لغة لاتليق

وقيد سيعدت لأن اغلب المتحاورين في مراجهات الأحرارا قد جمع بينهم خيط رفيع من تقسارب روآ بدلك شخدموا لغة

المستوى حتى أن ارتفعت حرارتها وحدثها أحيانا فقد عبر كل فريق عن وجهة نظره ولم يلجأ أو يعمد الى تجريح الطرف الآخر والاستثناء الوحيد من ذلك هو الاستاذ الدكتور عبدالصبور شاهين فقد استخدم لفة غير لاتقة وهذا توصيف مهذب جداً لبعض عبارته مثل قوله وأما فيما يتعلق بالتعديد الثقافية فإذا كنت تعنى بها أن تكون في المجتمع مجموعة من والمأبونين، يحاولون أن يفرضوا بعض نزوات انفسهم واهوائهم الشخصية كما ينتصرون والإيدر، فالاسلام يرفض هذا تماما .. وهو يضع هؤلاء في مصحة تعالج الثقوبة العقلية والاخلاقية،

ان هذه ليست لفة علماء ال اساتذة جامعة ولاتليق برجل ترجم مالك بن بنى واهم اعمال روجيه (رجاء ) جارودى القد ادهادى ان يستخدم والشيخ، عبدالصبور كلمة هابعة مثل والمابون، (المابون : من تفعل حبضه التاء وتسكين الفاء وفتح العين» فيه الفاحشة حسب تعريف المعجم الكبير المسادر عن مجمع اللغة العربية طبعه دار الكتاب ص ٧٥ سنة ١٩٧٠). لقد اشققت على صديقي الدكتور المؤرخ محمد ابو الاسعاد





المصدر: .....المحدد

#### للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات

في مواجهة دالشيخ، عبد الصبور ولكن حين فرغت من قراءة دالماجهة، حمدت لصديقي تعبيراته ومفرداته ومفاهيمه وحزنت من تعبيرات ومفردات ومفاهيم محاورة التي تعكس ـ شننا أم أبينا . مدى صحة حديث الصحوة الإسلامية ا

نقطة معلومات

ويعيدا عن اى خلافات فانا وآحد ممن يعتبرون الإخوان السلمين فصيلا أساسيا في الشارع المسرى بل يكرنون «أهم» الفصائل واخطرها، حالياً واستوات طويلة قائمة وانهم اكثر هذه النصائل «تنظيما ، لقد استوعبوا ترآث «التنظيم، في جميع الحركات والآحزاب واستغلوا أتوى سلاح في اينيهم وهو ألمنبر منبر المسجد والجامع الزاوية

وأنا اعرف واعترف بأن الإخوان السلمين اليوم يعرفون ون أعرف وأعدرت بأن أوحيان استمين اليام يعارفون اليسار والعلمانيين وكل القوى والأحزاب في مصر وفي الوطن العاربي كله بافضل مما تعارفهم هذه القوى والأحزاب التي يُرصدون حركتها ويتابعون الشطتها وأحيانا يخترفون صفوفها ريستميلون بعض عناصرها وقياداتها

لذلك أدهشتي بعض مساوره على لسسان د ، سسعسد الدين ابراهيم عالم الاجتماع المدقق والمتابع النشط للحركة الاسلامية ولما يجرى في داخلها مثل حكمه بان والاخوان المسلمين

لايمارسون اي شكل من اشكال العنف منذ عام ١٩٧١ حسيث اخُذُوا قرارا استراتيجيا بان يدعوا لما يزمنون به بالحسس ويطرق سلمية نتيجة خبرة تاريخية وقناعة بان طريق العنف مُسْدُول وَإِن يُوصِلُهُم الى شَيَّء سُوى المزيد من دمانهم ولم يورد الدكتور سبعد دليلا على القرار الاستراتيجي الذي اتخذه الإخوان بالدعوة بالحسني ونبذ العنف بينما هتناك مصاس مُوثِقَةً تَشْيِر الِّي عَكِسَ هَذَّا يَكِفَى هِنَا أَنْ أَشْيِرِ الى مَاكِتِبِهُ الدكتور عبدالله أبَّو عزة وهو قيادي إخواني سابق في كتابه مع الحركة الاسلامية في الدول العربية والذي عجز عن اصدار الجنرء الثاني منه بعد أن اختفى الجنرء الأول بعد طرحه في السوق بساعات ؛

واستُ أريد الخوض كليرا في هذا المجال ويكفى أن أذكِر أن طني مشهور .. وهو (- من هو اصدر في عام ١٩٩٠ كتاباً

بعنوان «القائد والقدوة على طريق الدعوة ع . كان عنوان الطبعة الأولى هو : «القائد والجندية على طريق الدعوة، فلماذا تغير العنوان؟ وقد جاء في هذا الكتاب مايلي: وإيعلم الشباب السلم أن المرحلة القائمة للعمل الاسلامي سيفل عيها الجهاد ثم التمكين بإذن الله فليعد جيل الشياب نفسه أذلك وليتعلم فقه الجهاد والقتال في الاسلام كما عليه أن يعلم أن تحديد وقت الجهاد وميدانه من مهمات القيادة وليس متروكا للافراد ، فماذا يعنى هذا الكلام ؟ أن مجلة أسلامية -ليست علمائية يامعشر الأخوان تصدت للرد على هذا الكتاب ولكن ردها استوجب تعنيف مؤلف فردت عليه (انظر المسلم المساحس الإعداد ٥٩ ، ٦٦ . ١٢) إغلب الظن أن من يرى أن الإخوان السلمين مجروا والعمل المسلح، وطلقوه طلقة بائنة واهم من قبل كأن الاخوان المسلمون يعرقون جيدا ما لايريدون اليوم ومنذ ١٩٧١ يعرفون جيدا مأيريدون : السلطة لقد تعلموا الدرس واسترعبوا التجرية وعندهم فهم واضع لتكتيكات واساليب العمل السياسي ويناء التحالفات واختراق القوى المادية بل والحليفة واستمالة البعض وفتح النار على البعش الأخر .. وأصبحت لديهم خريطة متكاملة للقوى السياسية في المجتمع الممسرى ولاساليب التعامل معها دون جمود أو مواتف نهائية قاطعة .. مادام كل اسلوب يمكن ان يحقق هدفاً ومادام كل واقعاء ، يمكن إن يكون الخطوة على الدرب الطويل نحو السلطة .. وعلى هذا الدرب فإن القوة والقتال والجهاد سلاح ا

التاريخ: .....

#### عيد العال الناقوري رئيس تحرير جريدة الأهالي

مجتمع مدنى إخواني لقبول استنتاج د. سعد البن ابرآهيم بان مناك قسم لاتمثل خطرا على المجتمع المدنى وهم الاخسوان المسلمسون ولكن ممكن قسبسول مذا الاستتشاج اذا لناه بمعنى والجستسمع المدني الاضوائي ، كيميا أشار الية الدكتور عصام العريان بقوله : وتكفّى مساد المدارس الضاصبة التي أنشاها التيار الاسلامی فی مصر ، وکسسطاک الان تسرم آسات والمس الخيرية لتكون دليلا واضحا على مدى سلامي ليث الحيرية والنشاط في

منفوف المجتمع الممنري بل العربي الاسلامي واتفق في هذا مع المكتور العربان ولكننا بالطبيع نختلف في التفسير أن الاخوان يزهطون على السلطة خطوة خطوة ويقضمون «الدولة» القائمة قطعة بعد أخرى ويمنطق السياسة المملية هم على الطريق الصنحيح ولا لوم عليهم في ذلك اللوم والتثريب على القري الآخرى التي لم تعد تجاريهم وتكاد تترك لهم السَّاحة شَالِيةٌ يسترهون فيهنَّا ويمترهون ﴿ وَبِالْمُثَا فَإِنْ العريان ياتقي مع سعد الدين ابراهيم وأحمد شرف وح عبدالرازق ويختلف مع فهمى هويدى . حول توصيف ظاهرة العنف الذى وصفه بأنه عنف مجتمعى وليس عنفا دينيا ، وأشار الى ان سقوط الشيوعية ادى الى انتماش الفكرة الإسلامية وقد أبرز الصديقان حسين عبدالرازق واحمد شرف لماذا أتخذ التمرد الاجتماعي لباساً بينيا وشرحا الظروف التي ادت الى

اما المنديق ، د. أبق الإسعاد نقد أشناف عنصبرا اخر لتقسين هذه الظاهرة ولماذا أتخذت شكلا دينيا ولم تتخذ أي شكل اخر بقوله دانى لازعم ان الاصولية الاسلامية التى ظهرت غى مصد فى اعتباب انهيبار المشروع الصفساري المصدى بهزيمة ٧٧ مى اعتمار الهيار المساري المساري السعودي وتعتمد على السعودي وتعتمد على ابن تيمية وابن الإسلام السياسى السعودي وتعتمد على دعمها وتمويلها على النظام السياسي السعودي. هي استطعت ان التمس نقاط اتفاق او تلاق بين «المتحاورين الأضداد»؟ ان هناك نقاطا اخرى كثيرة والخاهرة البارزة في ذلك أن المتحيثين من رعن اليسمار يتحدثون بلغة اسلامية قويمة . هذه ظاهرة ايجابية للغاية

لم أشر بالطبع الى الصديق الكبير الاستاذ محمود أمين العالم فدراساته الاسلامية العميقة قديمة ومعروفة وحين يبرز في صفوف اليسيار من يتابع منهج ودراسات العالم قان مواقف كثيرة سنتغير وخال كثير سيعول آلي الإنزان خاصة أذا حدثت طَاهْرَة مماثلة على الجانبُ الأخر مما ينقلنا منا مرحلة «الإتهام» ماده منات عليه المعالى الموار بالكلمات والى الاختلاف على المادة وبالمناصر الى الحداد المدين الكبير ساط المودة وبالمناسبة هذا تعبير للاستاذ والصنيق الكبير محمود العالم في حوار له مع نه زكى نجيب محمود ، ولكن هل هذا ممكن ؟ هذه هي القسضييسة اليسوم ... وغسدا



#### المعدر:

#### للنشر والخدمات الصحغية والمعلومات



فقى أطار «العنوان» حدث اختلاف وأضح في التوصيف تبعا المقيدة السياسية لكل طرف من التوصيف تبعا المقيدة السياسية لكل طرف من عناوين المحالة الاسلامية تصحورت في «الاصواية الاسلامية.. التاسلم السياسي.. توظيف الدين في السياسة.. المصحوبة الاسلامية.. المد الاصولي.. الحالة الاسلامية.. المد الاصولي.. عنوان الملف عكس نفسي الخلاف الواضع في عنوان الملف عكس نفسي الخلاف الواضع في مدن المفاف المفافرة على باقى مقرورة الظاهرة على المجتمع والرواب، اوفى خطورة الظاهرة على المجتمع والرواب المفي خطورة الظاهرة على المجتمع

المننى والتعددية، أوفى التحديد الدقيق لمستقبل هذه الطاهرة، وحسف ذلك كله خطين فكريين

متوازبين قلما إلتقيا:
الضط الاول: يرى الامسر حسالة من التسلسلم
وتوظيف الدين في السياسة، ترتبط بشكل كامل
مع ظاهرتى العنف والإرهاب وتسلازم مصهما
وتمثل سببا من أهم إسبابهما، معا يمثل أكبر
والضط الثانى: يرى الامر صحوة اسلامية تصب
والضط الثانى: يرى الامر المحروة اسلامية تصب
عقيدة وتتضده مرجمية عليا، ولاعلاقة لهذه
المسحوة من قريب بالعنف الذي تفرزه اسباب
المرى لاعلاقة لها بالصحوة التي تمثل صالة من
الالتزام، وبالتالى فادعاء خطرها على المجتمع
المنني والعدنية هي أمر ومؤتبل، ولاغتنات عظيم

ولأن ظاهرة بحجم والاسلام السياسي، لاتحسم

#### التاريخ: .....

نقاط الاختلاف فيها ويعمق نقاط الاتفاق بها مجرد الحوار مع ٢٠ مفكرا أوباحثا أوسياسيا فان الملف مازال مفتوحا.

وفي الحلقة السابقة عرضنا وجهتي نظر كل من الدكتور عبدالوهاب المسيرى خبيب الشئون الصهيونية والاستاذ عبدالعال الباقوري رئيس تحرير جريدة الاهالي.. حيث اشار دعبدالوهاب السيري إلى ان الحالة الاسلامية هي الحالة الانقطابية ولابد ان تفهم في هذا الاطار.. وإن التقاطيا الاطار العام بدانا ندرك معنى التقاصيل واترقنا عن الحديث التأمري ولادركنا ان هذه الحمالة الانقلابية قد المرت تيارات وحركات الحالمات خاصة المحامات خاصة جماعات الجهاد الاسلامي والجماعات خاصة فهؤلاء هم يسار التيار الاسلامي هم «ترسيكي فهؤلاء هم يسار التيار الاسلامي، هم «ترسيكي الحركة الاسلامية، هاعضاء هذه الجماعات شانهم شئن كل الجماعات الشورية المتطرفة شانهم شئن كل الجماعات الشورية المتطرفة

يرفضون مجتمعنا هذا، وكل من يتصبالح منه حتى ولوكان من الاسلاميين، وبدل من أن يقولها أنه مجتمع «برجوازي منحل» تحكمه «طبقة لا هابطة» وأنهم هم «ممثل الطبقة الصاعدة» الذين ولحكن «الحقيقة العلية»، يقول هؤلاء هذا مجتمع بداهلي» يحكمه «الطاغوت» وأنهم هم «الفرقة النجية» الذين يعرفون كلام الله حق المعرفة. الناجية التي يعرفون كلام الله حق المعرفة من خلال القنوات السياسية المشروعة ولم يياسوا المسلمين والعناصر من خلال القنوات السياسية المشروعة ولم يياسوا الجهاد وغيرهم، فالجتمع ليس جاهلية وظلمة المسلم فو الحل، ويمكن وضع البسرنامج والاسلامي موضع التنفيذ دون حاجة لانقلاب عسكري اوماشابه».

بينما اكد عبدالعال الباقوري ان من يرى ان

الإخران المسلمين هجروا «العمل المسلح» وطاقوه طاقة باننة واهم، فمن قبل كان الاخران المسلمين يعرفون جيدا حالايريدون، اليحم ومنذ (١٩٧١ يمرفون جيدا حالايريدون، اليحم ومنذ (١٩٧١ واسترعبرا التجرية وعندهم فهم واضح لتكتيكات واسترعبرا التجرية وعندهم فهم واضح لتكتيكات واختراق القوى المعادية بل والحليفة، واستمالة البعض، وفتح النار على البعض الاخر، واصبحت لديهم خريطة متكاملة للقوى السياسية في البعض محمها دون جمرد أومواقف نهائية قاطعة.. عادام كل أسلوب يكون الفطؤة على النوب الطويل نصو السلطة.. يكون الفطؤة على النوب الطويل نصو السلطة.. وعلى هذا الدرب فمان القوة والقتال والجهاد وعلى هذا الدرب فمان القوة والقتال والجهاد فصائل لاتمثل خطرا على المجتمع المني وهم سلح.. اذلك فدر عمل للإستنتاج بأن هناك فصائل لاتمثل خطرا على المجتمع المنني وهم الاخران المسلمون.. ولكن مكن قديول هذا الدرب ولكن مكن قديول هذا



المعدر:

التاريخ: ١٢٠ يناير ١٩٩٥

للنشر والذدمات الصحفية والمعلوسات

الاستنتاج إذا اخذناه بمعنى والمجتمع المدنى الخوانى، كما اشار إليه الدكتور عصام العريان بقوله وتكلى مثات المدارس الخاصة وكذلك آلات المستشفيات والمستوصفات الخيرية لتكون بليلا واضحا على مدى مايقدمه التيار الاسلامي لبث الحيرية والنساط في صفوف المجتمع المصرى بل يرحفون على الساطة خطرة خطرة خطرة ويقضمون والدولة، قطعة بعد اخرى، وبمنطق السياسة والدولة، قطعة بعد اخرى، وبمنطق السياسة للك، واللوم على القرى الصحيح ولالوم عليهم في المناق المحدد في هذه الحلقة نعرض وجهم عن نظر كل من وفي هذه الحلقة نعرض وجهم من نظر كل من والشيخ عبدالله السماوي القطب البارز بالحركة والاسلامية...

عصام عامر



المصدر: .....الأحسسوان

للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات

التاريخ : .....

# محذراً من اقحام الدين في لعبة السياسة لعبة السياسة في المراكبين في الم

#### كتب محمد الرماح وشريف عارف:

اكد الكاتب الكبير محمد حسنين هيكل ان مستقبل الوضع في المنطقة لن يحسس لصالح الاسلام السياسي مشيرا الى ان الاسلام موجود في كل حياتنا وإن إقحامه بهذه الصورة أمر خطير جدا.. وقال هيكل إن الاسلام يمثل المحتوى الحضاري للامة العربية، ولكن لا أحد يقول أن الاسلام هو الحل ذلك أن الله أعطى للانسان العقل للتفكير في هذا الكون ومشاكلة. وأعرب هيكل خلال لقائه برواد معرض القاهرة الدولي للكتاب مساء أمس الأول عن تقديره للتيارات الاسلامية المتداد مشيرا إلى أن هذه التيارات تغطى غيبة التيار القومي على الساحة العربية في الوقت الراهن.

ونفى ميكل وجود تناقض بين التيارين؛ الاسلامي

والقومي معتبرا ان السدم هو القانون والشعاع وان التيار القومي قادر على وضع حلول لازمات الأمة في ظرفها الراهن والمستقبلي، وشدد هيكل على ان الوضع في الجزائر يختلف كثيرا عن الاوضاع في مصر مؤكدا على ان الصراع القائم بين التيارات المسشددة والحكومة هو صدراع اجتماعي في الاساس. ودعا هيكل الى معالجة هذا الصراع وقال أن استمرار العنف بهذه الطريقة سيدخل البلاد في دوامة لا تنتهى وطالب هيكل بإعطاء الومل لحظات لالتقلين وقال إنثى أشعر أن درجة الحرارة ترتفع بلكت خطيرة امتلاء السجون بشكل خطير معربا عن خشيته من دخول مصر في نزاعات لالزوم لها عند بدء الانتضابات القادمة. وحول قضيية الاسلحة النووية اكد هيكل أن السياسة

المصرية اتخذت الخطوة الصحيحة في هذا الشان مسسيرا الى أن اسرائيل تعتلك ما بين ٢٠٠-١٨٠ تنبلة نوية حاليا.. ودعا هيكل إلى الاستمرار حتى النهاية وألا نقف في منتصف الطريق أمام هذه القضية المهمة خاصة أنه أذا وقعت كل من مصر واسرائيل على اتفاقية الحظر سوف تبقى مشكلة استمرار التخزين النووي الاسرائيلي بدون تدمير. وقال هيكل إن التهديد المقيقي المنطقة ليس في الاوراق أو الوثائق الاسرائيلية التي تنشر وإنما في هرواة الثول العربية باتجاه اسرائيل. وأكد هيكل ان لن يكون هناك سكر دائم وأبدى طالما استمر الحال على ما هو عليه وعلينا قبل ذلك التاكد من وجود العالم العربي وفاعلية.

المصدر: ......السياسي المصري

التاريخ:

للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات



حسين عبدالرازق

# ومازالت الواهمة بيه اليسار والإفسار والإفسار والإفسار

البيساء الاخوان والجماعات الارهابية هدفهم الفكرى واحد وهو اقامة دولة دينية

الفوان و نفيد التعبدية الحزبية ونحن اول من نادى بانشاء حزب للشيوغيين



المصدر: المسالم المسام

#### للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات

#### كتب هيثم وحيد:

مازال الصراع محتدما ومتصاعدا بين اليسلر المصرى وبين الإخوان المسلمين .. فاليسار يؤكد ان جماعة الاخوان المسلمين قامت على الاغتيالات والارهاب والعنف وتشكيل الاجهزة السرية منذ حرب فلسطين علم ١٩٤٨ .. اما في الوقت الراهن فان هذه الجماعة تنتهج سياسة البنج السياسي حتى يحين لها الفرصة للاتقماض على الحكم .. فللنفاومة الفكرية للاخوان تحمل بذور العنف وعدم القبول الكلمل للديمقراطية .

اما الاخوان المسلمون فيون ان اليسار المصرى عملاء لاعداء الوطن والاسلام .. وهم يخشون الاخوان المسلمين لاعتقادهم التهم سيسحبون البساط من تحت اقدامهم بسبب انتشار فكرة الاخوان الاسلامية سواء في مصر أو في الاقطار العربية الاخرى ..

يقول حسين عبدالرازق القطب اليسارى ورئيس تحرير مجلة اليسار عندما نشأت جماعة الاخوان المسلمين في الثلاثينات انشأت التنظيم الخاص خصيوصا بعدما شارك بعض اعضائها في حرب فلسطين . وهذا التنظيم هو جهاز سرى مسلح قام بسلسلة من

عمليات الاغتيالات والتفجيرات والعنف بصفة عامة وهذا يعتبر سببا من اسباب عديدة ادت الى حل جماعة الاخوان المسلمين في عام ١٩٤٨ ويخولها في صدام مع السلطة في ذلك الوقت .

وعن ارتباط جماعة الاخوان المسلمين بجماعة التطرف السياس اكد انه لايوجد دليل على وجود رابطة عضوية بين الاخوان المسلمين كتبار يعلن النزامه بالعمل السياسي وبالاساليب الديمقراطية وبين التيارات الاخرى التي تنتهج العنف المسلم لتحقيق اهدافها مثل جماعة الجهاد والجماعات الاسلامية المختلفة . ومع ذلك فهناك اساس فكرى مشترك بين الاخوان وهذه الجماعات مثل اقامة دولة دينية وتكفير الخصوم الحاكمية مما يجعل البعض أن يقيم رابطة بين الاخوان المسلمين والجماعات الارهابية التي تتستر بالدين .. ومن وجهة نظرى فالاخوان المسلمون نتيجة للعديد من الاسباب تنتهج في وجهة نظرى فالاخوان المسلمون نتيجة للعديد من الاسباب تنتهج في مذه المرحلة مايسمي البنج السياسي بمعنى الهم يقبلون قدرا من تداول السلطة والتعددية الحربية والنضال بالاساليب الديمقراطية .. ولكنى ارى انه لاتوجد صلة مادية بينهم, وبين الجماعات الارهابية حتى وان استقادوا منها في مرحلة من نشاطاتهم .

التاريخ: ......ها التاريخ: .....ها التاريخ: .....ها التاريخ ال

كما أن المنظمومة الفكرية للأخوان تحمل بذور العنف وعدم قبولها الكامل لمبدأ الديمقراطية الا أن هذا الامر يتعلق بالتطورات ف المستقبل الذي يتطلب صعاعا فكريا ضد هذه المقولات.

اما عن علاقة الاغوان المسلمين بالحركات الاسلامية أن الاتطار العربية والاسلامية المغتلفة فان حركة الاغوان هي حركة اسمية ولمبت دورا كبيرا بعد نشوئها في مصر وغصبوسا أن تكوين تنظيمات للاغوان في العديد من البلدان العربية والاسلامية اما أن الوقت الراهن فان هناك تنظيما دوليا للاغوان المسلمين ولكن مواقف جماعات الاغوان تختلف من بلد الى اخر فمثلا الاخوان أن دول الخليج ساندوا حكام الخليج والتدخل الامريكي غلال حرب الخليج بل زادوا على ذلك في ادانة موقف الاخوان المسلمين في مصر والاردن بدأ من وجهه نظرهم موقفا مساندا للعراق.

على الجانب الاخريرى المستشار صالح ابورةيق القطب الاخوانى ان من يقول ان الارهاب يخرج من تحت عباءة الاخوان المسلمين اانما هو ادعاء مزيف يردده اعداء الاسلام لانهم يتصورون أن الصحوة الاسلامية مصدرها الاخوان المسلمون وهؤلاء الاعداء سواء كانوا محليين او من خارج الوطن يخشون جميعا الاخوان المسلمين لانهم

يدون أن الاخوان يسحبون البساط من تحت اقدامهم والسبب سرعة انتشار فكر الاخوان في مصر أو في الاقطار العربية والاسلامية وحتى في أوربا .

وكلمة الاصولية التى يتم تدأولها كثيرا في هذه الايام انما هي كلمة دخيلة علينا من الغرب لان الاصولية عندهم تمثل التعصيب والعنف لذلك شكل اهدافهم هو الصدق هذه الكلمة بالاسلام والمسلمين لتشويه صورته وفي هذا الصد. يستعينون بدلائل ضعيفة مثل قتل النقراشي والخازندار ومحاولة اغيال جمال عبدالناصر وكلها اتهامات علقة .

ما احب التاكيد عليه هو ان جماعة الاخوان المسلمين ليس لها علاقة بجماعات التطرف بل على العكس ان هؤلاء الجماعات ضدنا على طول الضط بل احدهم حاول قتلي اكثر من مرة عام ١٩٦٧ وهذه الجماعات تعتبر ان الاخوان تخلوا عن الدين بل انهم حاولوا خرب الاخوان في اسبوط بالجنازير ونحن نؤكد من جانبنا ان هذه الاعمال الارهابية تسبيء الى الاسلام.

واشار إلى أن من يقول أن الاخوان المسلمين لايقبلون بفكرة التعددية الحزبية والديمقراطية منهم مخطئون



tore 21

التاريخ: الم الم المالية التاريخ:

للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات

### الحقيقة في حوار مع المستشار مأمون الهضيبي:

# الأخوان الملمون مؤمنون بالتعددية وتداول الملطة وكسرامسة المرأة

قيل ويقال الكثير حول الاخوان المسلمين... وحول موقفهم من الارهاب... والانتخابات... والعمل السياسي والاتصالات الجنبية...

وسعيا من الحقيقة للوصول الى الحقيقة من خلال القاء الاضسواء على أراء وافكار الاطراف... وليبقى بعد ذلك لقارىء الحقيقة الحكم... واصدار الاحكام... كسان هذا الحوار مع الاستاذ محمد المنمون الهضيبي المتحدث الرسمي باسم جماعة الاخوان المسلمين.



تلفيق اتهامنا بقلب نظام الحكم اصبح امرا مألوفا من الحكوسة



## اشور : المعلم

#### للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات

التاريخ: .... ٨٠٠ شرور ١٩٩٥

كتب الدكتور سعيد النجار في الوفد منذ أيام قليلة يطالب باعطاء الاخوان المسلمين الحق في العمل والحركة على المسرح السبياسي... وطالب الاخوان المسلمون بتوضيح الموقف من الدمقراطية والتعددية وتداول السلطة والحوار... والمراة...

ان الدكتور سعيد النجار رغم انه علماني الا انه في واقع الامر غيم حاقد ولاهو رافض للتيار الأسلامي سُوان المسلمسين عَلَى وجسة والمصوص وهو واقعى يسلم بشبعيية الأخوان وفاعليتهم في المجتمع ولذاك دعا اكثر من مرة لأحراء حوار معهم. وفي وقت من الاوقيات بدأت فعلا أنا وبعض الاخوة حوارا معه ولكن بكل اسف هذه البداية لم تكتسمل ولم تستمر لظروف خاصة به . اما عرا مطالبته للاخوان بتوضيح الموقف من الديم قراطية والتعددية وتداول السلطة والحوار والمراة فأن موقف الخسوان واضّع في هذه الإمسور ومحدد واصدرنا منذ السهر قليلة كتيبا وزع منه عشرات الآلاف من السنخ تتضمن تذكيرا بفقه الجماعة في هذه الامور وتحديدها واوضحنا اننا نؤمن بالشوري الاسلامية التي هى لاتخستك في التطب الديمقراطية الأفي ما يتعلق طب بالنواحي العقائدية كما قررنا أننا نؤمن بالتسعسددية وتداول السلطة والحوار وكرامة المراة وحقوقها السياسية والاجتماعية والشخصية...

مع وجه للدكتور عصام العريان... وقيادات العمل النقابي الذين اعتقلوا معه تهمة قلب نظام الحكم... واجراء النشخابات لاحياء حزب محظور وحيازة اوراق معادية، بماذا تقومون هذه الاتفامات؛

التهمة العمل لقلب نظام الحكم اصبحت اكلشيها يوجه لكل من يراد حبسه و وجماعة الاخوان ليست حزبا سياسيا لانها لاتسعى للولى الحكم ولاتحاول المشاركة في أعبائه وليست جساعة محظورة لانه لم يصدر أي قرار بحظرها ومايشير اليه البعض بخصوص قرار مجلس قيادة اللورة

## الجهات الرسمية فشلت في مواجهة الارهاب وتبحث عن شماعة لأخطائها

لاتعسديل في موقف الإخوان الأداد الفاقات الأداد الأداد

حوار: محاهد مليجي

فى ١٤ يناير سنة ١٩٥٤ فسان ذلك القرار اعتبر الجماعة حزبا سياسيا وبالتالى طبق عليها ماكان قد تقرر بقرار سابق من الغاء الاحزاب جميعا وحمل نظام الحكم مند صرا في السلطة الحاكمة وفضلا عن ان قرار يناير سنة ١٩٥١ الغي فيما بعد في مارس من ذات السنة فانه قد صدر سنة ١٩٧٩ قسانون بتنظيم تشكيل الاحزاب كما أن المادة الخامسة من الاحزاب كما أن المادة الخامسة من في مصر التعديية السياسيا في مصر التعديية السياسيا في والحزبية ومقتضى ذلك كله نسخ والغاء القرار الاول لمجلس قيادة والغاء القرار الاول لمجلس قيادة

"وروضح أن الحكومة ماضية في سبيلها لاستصدار قوانين خاصة بالعمل النقابي وتنظيم انتخابات قسيساداته .. مساذا ترون في هذه

السياسة الحكومية ازاء النقابات؛

الحكومة تشعير بان اقدامها
عن قبول الشعب لها لذلك تتضوف
دائما من كل المواطن أو المواقع التي
تظهر ضعفها وقوة الأضرين ولذلك
فهى تزور الانتضابات وتعمل الأن
على تعديل قدوانين النقابات بما
يمكنها من التدخل في اهدافها
وتزويرها ايضا.

و الجبهات الرسمية تتهكم بان ادائتكم للعنف لانتبعدى البيانات واحدى الصحف المعارضة قالت ان هناك مايشبه الاتفاقات تمت بينكم وين الجماعات ؟

... هع الجهات الرسعية كلما المسترقي.
تامين المجتمع وتحقيق استقرار
الامن العام وكلما ظهر أن سياستها
فأشلة في إنهاء الإرهاب فإنها تبحث
من سماعة تعلق عليها فشلها ومن ثم
توجه إلينا تلك الإتهامات البالية
التي لم يعد احد يصدقها أو يلتقت

حلف الاطلنطى .. ودول غــرب
اوروبا خاصة صبارت ترى أن الخطر
القسادم الزاحف هو الإسسلام .. اين
يقف الإسلام في صفهومكم ورؤياكم
بالنسبية للاخطار او المضاطر التي

تُهدد الغُرب ؟

القيادات السياسية لدول الغرب تبحث عن عدو تريد أن تخلقه ليبرد أمام شعوبها تجمعها واستعداداتها العسكرية ونفقاته الباهظة وايضا الاستعمارى وسيطرتها على ثروات المستمارى وسيطرتها على ثروات لها سابقا والشحيت عسكريا منها ، ومعد أن أنهارت الشيوعية ولم يعد للاتحاد السوفيتي العدو الذي يبرد الاستحدادات العدو الذي يبرد الاستحدادات العدو الذي يبرد ألاستحدادات العسكرية لحلف ألاستحدادات العسكرية لحلف أن تخلق من الإسلام والمسلمين عدوا أن تخلق من الإسلام والمسلمين عدوا يهدد مصالحها وتحدقق المارب التي سيق أن ذكرتها .

فُما حسقيقة ما رجه البكم من النهامات حلول الاتدسال بجهات الديدة ؟

ف هذه الاقاويل الممجوجة تكررت على مدى اكشر من خمسين سنة والقائلون بها لايملون من تكوارها بين الحين والحين رغم نبوت كذبها



teie 21 : mal

التاريخ: ١٨٠ سبير ١٩٩٥

لنشر والخدمات الصحفية والهملومات

●واضح أن إسرائيل صارت تبدى انزعاجها على أي انزعاجها على أي تقارب عربي عربي ، بل وتعتبر ذلك من قبيل العمل العدائي .. في ظل ماطرا وجد على الساحة العربية .. في ها هذاك ثمة تغيير أو تعديل في موقف الاخوان المسلمين من اتفاقات السلاد؛

استرم.

الایوجید ای تعیدیل فی میوقف الاخوان تجاه میا یسمی باتفاقات السلام وهی فی الحقیقة اتفاقات استیسیلام وخیضیوع للقیوی السیوینیة والاستعماریة ..

المسهوسة والمسد الفاصل بين الإرهاب والمقاومة الوطنية ؟

المقاومة الوطنية حق مشروع بل هي المقاومة الوطنية حق مشروع بل هي فرض واجب شرعا وبمقتضى كل الإعراف الدولية ومواثيق هيئة الامم بقوى استعمارية اجنبية وهي توجه ضد العدو المحتل وجنوده واحيانا تشمل المتعاونين معه من ضعاف النفسوس الذين حسانوا اوطانهم وبلادهم، اما الإرهاب فهو قد يكون من الدولة او من افراد او جماعات من الدولة او من افراد او جماعات شعبية ولايقصد به إلا الاستبداد بالحكم او مجرد ابتراز الإضرين

الاستاذ محمد حامد ابو النصر عن الاستاذ محمد حامد ابو النصر عن الساحة .. الان وفي هذه الغلوف ؟ الاستاذ المرشد محمد حامد ابو النصر معتاد ان يقضي رمضان بين المله وعشيرته في بلدته منقلوط بمحافظة اسيوط ، وهذه عادة مستقرة من سنوات مضت ، ومنقلوط ليست في معزل والاتصال الليفوني ليست في معزل والاتصال الليفوني بفضيلته وإذا كانت صحته هو بفضيلته وإذا كانت صحته هو بفضيلته ليس غائبا عن الساحة مستطيع السفر إليه دوما وبالتالي فإن فضيلته ليس غائبا عن الساحة موجود كما جاء بالسؤال بل هو موجود ومشارك في كل الامور .. والله الموقق



للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات

التاريخ: .... نبغير ١٩٩٥

## أولق ننخصية

سمعت الاستلا محمد حسنين هيكل يتحدث في الإذاعة البريطانية إلى الإذاعة البريطانية إلى السيدة عقاف جلال عن رأيه في تيار العنف الإسلامي المتطرف ، فاثار عندي رغبة في الحوار مع الكاتب الذي تحتفي به بعض أجهزة الإعلام لدوره في تاريخ الصحافة والسياسة المصرية .

ماذا قال محمد حسنين هيكل ؟



## بمراحة .. لا يا استاذ هيكل

قال: إن التيلر الإسلامي يعبر عن حقلاق التصادية واجتماعية نحن رفضنا ان ننظر إليها .. وإن هذا التيلر يعوض غياب العمل القومي الذي تهاوي بشكل ما لاسباب عديدة حسب قوله .. وإن هذه هي المرة الأولى التي يعمل فيها في المجال القومي .

وما من شك ن أن القضايا الاقتصادية والاجتماعية إذا لم تعالج علاجاً صحيحاً، فإنها يمكن أن تفرز معارضة متطرفة.

ولكن .. هل يعتبر العنف الإسلامي المتطرف وسيلة واسلبوبا لعبلاج هذه القضاما ؟

وما هو موقف هيكل من اللجوء إن العنف ف مصر كاسلوب للوصول إلى السلطة ف طريق يتساقط فيه الأبرياء وتنزف الدماء ١

وما هو مبرر هيكل للجزم بأن العمل القومى قد تهاوى ، واخل السلحة للتيار الإسلامى .. وتاريخنا حائل بالنضال القومى المستعل بروح دينية .. والتكسات القومية ليست لبدية .. لأن القومية واقع حى طالما هناك أمة عربية ؟

ودهشت عندما وجدت هيكل ينقل سلحة المديث خارج المدود، ويقول أنه لا

يستطيع أن يحترم إنسانا أكثر من الإنسان الذى يضحى بحياته حتى أو اختلف معه .. ويشير إلى هادث ناتانيا الانتمارى ، مرددا بانه لا يستطيع القول بأن الفاعل مجرم . ويدعى هيكل أن رؤيته ماخوذة من غزة ،

وجنوب لبنان حيث تنشط حركة حماس وحزب الله .

ملاً يريد هيكل أن يقول ؟ هل يؤيد المعليات الإرهابية الخارجة عن إطار السلطة الشرعية الطلسطينية بهدف وقف مسيرة السلام ؟

وكيف يرى وصف ياسر عرفات بان حادث ناتانيا كان عملية إجرامية لانها ارتدت سلبيا على حياة ومعيشة المواطنين الفلسطينيين ، ودفعت الحكومة الإسرائيلية إلى الخلا إجراءات تعمل مسيرة السلام ؟

وهل اصبح هيكل من مؤيدى التطرف والإرهاب بطريق غير مباشر لانه لا يحترم إنسانا اكثر من الإنسان الذي يضحي بنفسه رغم الاسلوب الخاطيء الذي يدفعه إلى التضحية !!!

أخشى القول بأن موقف هيكل في هذه



#### للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات

القضية يحتاج إلى مراجعة حتى يستقيم الامر مع ما صرح به في نفس الحديث من رفضه لشعار ان الإسلام هو الحل .. وأن الدين يؤدى دوراً داديا واخلاقيا .. ولا يجوز أن شركن إلى أنه السبيل لحل المشاكل الاقتصادية ، أو مشاكل الحرب والسلام .

نظرة هيكل الرومانسية التي دفعته إلى التصريح بانه لا يحترم إنسانا اكثر من الإنسان الذي يضحى بنفسه حتى ولو كان إرهابيا ، وانه لا يستطيع القول بائه مجرم .. تتنظر تماما مع النظرة الإنسانية التي تحترم

حق البشر في الحياة ، والعمليات الإرهابية لا يقتل فيها غالبا إلا الابرياء .. وتتعارض جذرياً مع الافكار الديموالراطية التي يتبناها كل من يؤمن بالحوار بدلا من طلقات الرصاص .

ومن عجب أن هيكل يفسر الإرهاب في المجائد تفسيرا مثيرا للدهشة فهو يتسامل (من يقتل من في الجزائر؟) ، (كيف بدأت دورة القتل في الجزائر؟) .. ويحاول تبرير الإرهاب هاك بقوله: إن نظام حزب جبهة التحرير قد أفلس ، وإن إلغاء الانتخابات قبل إمامها كان عملا من إعمال العنف الشديد الذي يشبه الانقلابات العسكرية .

ولو سليرنا هيكل في هذا التفسير لوجب علينا أن نتفاضى عن بشاعة العمليات الإرهابية الإجرامية التي ترتكب في الجزائر .. واستشهاد الابرياء من المحفيين والفنائين والسياسيين .. وانفجار العربات المفخة التي تقتل ٤٢ برينا في لحفظة واحدة .. وإملان ( الجماعة الإسلامية المسلحة إنها ستستمر في اهمالها الإرهابية طوال شهر رمضان لانه شهر القتل والقتال والفتوحات رااا) .

موقف هيكل من هذه القضية هو موقف الذى يرقب حريقا مندلماً فيحاول تفسير السبابه .. عقب سيجارة او ماس كهربائى او عمل إجرامى .. دون محاولة الإقدام على إطفائه .

الكاتب ـ ق رايى ـ امام هذه الاخطار يجب ان يتجلوز دوره البحث او التحليل إلى اتخلا موقف واضبح وصريح

المصدر: .....هوزالسبه سق

التاريخ: .... المناريخ المناري

لا يعنى هذا رغبة في تجاهل الاسباب التى تدفع إلى التطرف والإرهاب مثل موقف الحكومة الإسرائيلية المتعنت في عدم الانسحاب حتى الآن من الاراضي المحتلة في المجولان وجنوب لبنان والضافة ، وعدم إزالة المستوطنات .. بالإضافة إلى المشاكل الاقتصادية والإجتماعية التي تتضخم يوما بعد يوم .. ولكنه يعنى رغبة في مهلجمة المناف والإرهاب دون اي تبرير مع السمى لحل كافة المشاكل عن طريق الحوار .

بصراحة .. الاستلذ هيكل يحتاج إلى مراجعة نفسه لاتخاذ الموقف الصحيح . وقد تكون لنا عودة 🐯



المصدر: .....وسيد

التاريخ: .... يناير ١٩٩٥

للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات

## حسن البنا في أضخم كتاب عن الاخوان المسلمين ؛

الإسلام السيفسي، الجوان الجماعات الإسلامية ، الإخوان المسلمون ، حسن البنا ، سيد قطب ، العنف ، القتل ، السجن ، الإعدام . ملحمة تراجيدية وضعت

ملحمة تراجيدية وضبعت فصولها الأولى دنذ ٦٧ عاماً ولاتزال فصولها الأشيرة تفرش مسرح الاحداث بالدماء .

اى محاولة للفهم والبحث لابد ان تمر بدراسة تلريخ جماعة الإخوان المسلمين، وبالتالي تلريخ مؤسسها ومهديها المنتظر وشهيدها حسن العنا.

كتب كثيرة خرجت لتدرس أو تباخم عن الإخوان المسلمين، ولكن ها هي موسوعة كاملة عنهم، هي الكتاب الأول لباحث تجاوز عدره الخاسسة والستين، كرس معظم سنوات حيلته لهذا العمل الضغم الذي عدر فرسسة الجزاء والذي صدر غن مؤسسة المحروسة للنشر، وقد خرج إلى النور ثلاثة اجزاء حتى الأن المؤلف هو السيد يوسف والكتاب هو «الإخو ن المسلمين؛ الأول والثاني عن الخصية حسن الأول والثاني عن الخصية حسن البنا وقصة الجماء، والثالث عن البنا وقصة الجماء، والثالث عن المناهن عن المناهن

نيوته باغتيال رئيس الوزراء النقراشي، واعقبه اغتيال البنا، ثم محلولة اغتيال عبد الناصر واعقبها إعدام سند قطب.

إن إعلاد قراءة صعود حسن البنا هي تامل في نمونج الشخصية الزعيم الذي يحلم به العقل العربي الإسلامي ، وهي في الوقت نفسه نصوذج لكيفية تحصول الزعيم

الشعبي إلى ديكتاتور ، وكيف تؤدي الزعامة المفتقدة للمنهج الواضيح والسياسة المحددة اللعالم إلى كارثة مؤكدة ، يرصد الجزء الاول ، حسن البنا وبناء التنظيم ، حياة مؤسس الجماعة الأول الذي ولد علم ١٩٠٦ والظروف التي نشا فيها والتي شكلت وجدانه وعقله وشخصيته الزعامية ، هذه القاروف تتراوح بين الاسماء التي اثرت عليه وببن الاحبوال السياسية الممرية والعالمية من حوله ، اهمها الازمة الحضارية التى تمر بها مصر تحت ظل الاستعمال، في الإسماعيلية تطور نشاط حسن البنا من الوعظ في المقامي إلى مكوين أول خلية منظمة للإخوان في ملرس ١٩٢٨.

ن تلك الليلة قام سنة الشخاص كلهم من صغار الحرفيين ، نجار ، حلاق ، مكوجى ، جناينى ، سائق وعجلاتى بزيارة حسن البنا ن

مدويه سيبيسود سرسد، وسيدرم وعل حد قولهم دعل لسان حسن البنا شخصياً:

م كل الذي نريده ان نقدم لك
 ما نملك لنبرا من التبعة بين يدى
 الله ، وتكون انت المسئول بين يديه
 عنا وعما يجب إن نعمل ، .

كان هؤلاء السنة اول رؤوس من القطيع تكتشف راعيها ، واول أفراد

الأمة التى تكتشف مهديها المنتظر، الذى اكد دائماً أن البيعة قد جاءته وأنه لم يطلبها وأنه لم يستطع أن يتفصل من حملها.

ق عام ۱۹۳۳ تشكل اول مكتب إرشاد عام ۱۹۳۱ تشكل اول مكتب حسن البنا مرشداً، والعشرة الباقين في درجة نائب له !! هذا التنفليم اللاهرمي يذكرنا بفكرة العلى العربي الذي يرى العالم كمسبحة أو عاد يقوم الزعيم بمهمة الخيط الذي يلم ويجمع افراد الجماعة وفقاً لتعبير احد اعضاء الإخوان المسلمين شخصياً!

ورغم أن بناء الجماعة اتخذ شكلا هرمياً فيما بعد ، إلا أن حسن البنا ظل وحده رأس الجماعة وعقلها وقائدها الأوحد ، حيث لا صوت يمكن أن يعارضه أو يكسر له أمراً ، أما من يفكر في عصيانه فمصيره التخلص منه فوراً ، لقد وضع البنا نظاماً محكماً لتربية



#### المصدر: علان البيوسية

التاريخ: ٢٠٠٠ منهر ١٩٩٥

#### للنشر والخدمات الصحفية والهملو مات

الأعضاء ، اهم ما فيه إضفاء طابع القداسة على دعوته ، والإعتماد على واللرة المواطف الجيائية ، ول نفس الواتت المراوعة من تحديد المواقف السياسية ، والأهم من كل شيء أن يلتزم العضو وبالعمل والطاعة والمست ، وسيطرة الجماعة على حياة العضو بكل تفاصيلها اليومية الدقيقة ، والأخمار من كل شيء

ممادرة الدين لساب الجماعة باقوال مثل « أن على كل مسلم أن يعتقد أن هذا النهج كله من الإسلام، وأن كل نقص منه نقص من الفكرة الإسلامية الصنعيحة ، او مثل ، ان كل مسلم لا يؤمن بهذا المنهاج ولايعمل لتحقيقه لاحظاله ق الإسلام ، .

واعتبار أن كل من يقف شدهم هو شند الإسلام ذاته ، وانتهى الأمر بتبرين فشل القصوم ـ لاغير المسلمسين فحسب ـ ولكن مسن المسلمين ايضاً اكيف حيث هذا رغم أن تعاليم البنا في إجمالها هي تعليم روهية سلمية ، ورغم انه هو نفسه كان مسلما صالحاً نالي القلب والسريرة ا

في مؤتمر الإخوان المسلمين عام المر التعصب وشيق الافق ممثلًا في فكرة الحق المطلق الذي تملكه الجماعة وحدها وماسواه باطل وهمل هذا المؤتمر البدايات الأولى الذي مهدت في السيعينيات والثمانينيات لفكر جماعة التكفير والهجرة ، وكلها خُرجت من معطف الإخوان المسلمين .

وبعد عام ۱۹۳۹ بدا تدخل الجماعة ف السياسة وف المؤتمر الخامس ١٩٣٨ كنست اوراقه الإخفياس الكامل ف الحمل السياسي الذى كانت تنكره الجماعة ألبل

البعض يؤكد ان التغيير بالقوة كان ل دهن حسن البنا منذ بداية تشكيل الجماعة عام ١٩٢٨ ، ولكته احتفظ بالاس لنفسه عمثل اشباء اخرى عديدة - ليقى جماعته من الأعداء ، ون الوقت الذي كان يذكر فيه الدور السياس للجماعة كانت

ا المخازن تتعبا بالاسلمة من كل يتوج ،

ول ذروة التصاعد عام ١٩٤٨ كان لايزال البنا يهدىء المفاوف من تصرفات الإخوان ويقترح تغيير فقرات من دستور الجماعة تحمل فكرة التغيير بالقوة ، بينما كان جيشه السرى يستعد بالقنابل والديناميت والمدافع لأكبر حملة إرهابية

مفهوم حسن البنا عن التغيير بالقوة .. على أهسن القروش ... كان قاصرأ لايدرك خطورة انفجال المنف ، وفي هذا الوقت الذي كان يشبهند صراع القوى السوطنية المسلح ضد الاستعمار الانجليزى لم تبد فكرة التغيير بالقوة غريبة بالقدر الذي تبدو عليه اليوم .

وزاد الأمر التياساً أن الجماعة تخلت عن تابيدها للقوى الوطنية ـ هلجمت رموزاً مثل مصطفى كامل ومحمند فنريبن ساوهناجمنت الديمقراطية والحرية باعتبارهما تحللاً وإضعافا للدين ، وهاجمت شورة ١٩١٩ لانها إنهزامية واستسلام للأمر الواقع ، ويتبدى الخلط وأضحأ ف مقاهيم البنا عندما يبدهق لطبرد الاستعمار الانجليزي من مصر بقوله لمريديه: إن الدور عليكم في اليادة الأمم وسيادة الشعوب وتلبك الإيام

نداولها بين الناس ء . , وأن الدين يوجه المسلمين إلى اقشل استعمار وابراد قلح ، ، روان مهمتنا هي سيادة الدنيا

وإرشاد الإنسانية كلهاء . كما يتبدى الخلط وهو يدافع عن استخدام القوة باعتبارها عليدة العصى شاربأ الثل وبفاشيسة إ

موسوليني وذازية هتلر والبيوعية ستالين ۽ وفوق هذا اتصاله بالالمان خلال الحرب المالية الثاثية .

في جماعة الإغوان المسلمين كان هناك بيعتان ، الأولى لحسن البنا المرالت العام، والثانية لقائم التنظيم الخاص ، الأولى علنية على المنحف وهده ، والثانية في الظلام الدامس على المسمف والمسدس . من أجل البيمة الثانية كان

الأعضاء يلتقون ليلاً و مسجد بالحلمية ويسلكون طرقأ ملتوية تؤدى إلى منزل بعيد عن الانطار ، يؤدى لحجرة مظلمة يجلس بها إمنام مقطئ الراس ، وامنامت المنعف والسنس

هل كان من القريب إذن ان يئتهى الحال بافراء الجماعة إلى احسداث السعشف والاغتيسالات السياسية التي وصلت دروتها باغتيال رئيس الوزراء النقراشي ٢

حسن البنا انكر ان له يوراً إل هذه الحوادث وسواء كان هذا منحيحاً ام لا، قحسن البنا هو المستول الأول عما حدث .

إنه الزعيم المطلق الذي طالب اعضاءه بالخضوع المطلق والذى احتلظ وحده بمعرفة كل اسرار الجماعة , ومع الوقت ، ومثلما يحسدث لاى زعيم من البشر، تضبقمت النزعة الفردية لبديه وشبعفت ثقته فيمن هوله واستنكر هتى على الرجل د الثاثى، ق الجماعة أن يكون له فكر مستقل .. وبدأ يضيق باي راي يشلفه، وسارع بالتخلص من معارضيه متهمآ إياهم بان الشيطان يوسوس لهم . وكان يتصبور أنه يمكن أن يدعو إلى القوة والمنف وان يعدد

ماهية هذا العثف وحدوده والمكأن والزمان المناسبان لاستخدامه .

وطبيعى إن العنف لايمكن التحكم فيه ف اللحظة التي يبدأ

تصور البنا أن إرهاب الخصوم بالتهامات الكفر والإلحاد التي دغمت بالعلمانيين والليبراليين إلى تغيير مواقفهم غوفاً ، يمكن أن يكون إرهابا مشروعا طالما انه لايشرج



المصدر: ....وهِ رأساني والمساهم المساهم المساه

التاريخ: .... ١٩٩٥

للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات

عن حدود الكلام .

ولكن الكلمة أمل ، وتبرير للقعل عند الناس وهكذا تحول الإرهاب بـالكلمة إلى إرهـاب بالقنـابـل والديناميت .

النظام الخاص المسلح علل سريأ حتى عن قيادة الجماعة ذاتها ، وفي راى البعض عن حسن البنا نفسه . وهذا الإنكار البسيط الذي اعلته البنا ق بيانين قبل اغتيقه تسبب ق كارثة داخل الجماعة ، لانه كشف عن كل التناقضيات والغموض والعيوب التي تعانى منها اي جماعة تقوم على فكر تليقص واحد . ·· بعد اغتيال النقراشي غال القاتل عبد المجيد اهمد حسن صامداً لمدة سنته عَفَّرَ يوماً لابشع انواع التعذيب ، ولكنه في صباح اليوم الذى قرأ فيه مقال حسن البنا د بيان للناس ، الذي تبرا فيه من القتلُ انهان عبد المجيد واعترف بكل شيء وفلل يربد انهم خدعوه وانه كان يتصور ان البنا يعرف كل

وسواء كان يعرف ام لا . فسلا الأحداث لا يمكن تشييره ، في يناير 1454 قلم الإخوان بمحاولة تشجير محكمة الاستثناف للتخلص من محتويات سيارة جيب تابعة لهم معاللة بالاسلحة وكانت النتيجة مصرع 10 مواطناً .

بعدها بایلم کتب هسن البنا اشر بیان نه بعنوان دلیسوا إخوانا ولیسوا مسلمین ، متبرنا فیه معاهدت مرة الحری ، وق نفس یوم نشره ثم اختیاله ، فالباً علی ایدی البولیس السیاسی ، لقد طرح الامر من یدی الزهیم ، کما بحدث دائماً فی هذا الذوع من الماسی الا

عرض : عصام زكريا



المصدر: السلامسيد السير

التاريخ: ٢٠٠٠ ( ١٠ ١٥ / ١٥ / ١٥ /

للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات



يكتبها اليوم

د. ابراهيم البيوس غانم

## هول الإسلام السياسي

## .. وظاهرة العنف

ان مفهوم الدين في ضوء مرجعيتنا الاسلامية هو كما عرفه علماؤنا «وضع إلهي ، سائق لذوي العقول السليمة باختيارهم الى الصلاح في الحال والفلاح في المال»

أما السياسة فمفهومها الاسلامي لدينا مرتبط ايضا بالصدلاح والإصداح ومن ذلك تعريف الإمام الغزالي لها بانها «استصداح الخلق لارشادهم الي الطريق المستقيم المنجي في الدنيا والأخرة «وليست مجرد صراع من اجل الوصول الي السلطة والانفراد بحق الاستخدام الاكراهي لها باسم الدولة أو باسم الامة.



#### المصدر: .....الأختيسوالي

#### للنشر والذدمات الصحفية والمعلومات

التاريخ: .... ٢٠٠٢ ينزير ١٩٩٥ ....

قرات الحلقات العشر تحت عنوان - ملف الإسلام السياسي وظاهرة العنف، واستحثني ما قراته على ان اكتب مجموعة من الملاحظات التي اعبر بها عن وجهة نظري حول المسير حركة المد الإسلامي المعاصر، والصراع الفكري والسياسي بين الإسلامي الراهن علي كل الإسلامي الراهن علي كل واثر المد الإسسادي الراهن علي كل واخيرا كلمة عن المستقبل ودور الحركة الإسلامية في رسم مساراته، والحيما إجابات الإسانة الذين واتلك هي اهم المسائل التي دارت وتلك هي الهما أجابات الإسانة الذين المنساب المنساب

وُتُعقيباتي. حول مُصطلح الاصولية وتفسير المد الاسلامي:

ئمة عند كبير من المصطلحات التي يستخدمها الكتاب والباحشوق والإعلاميون للتعبير عن « الإحياء الإسلاميء الذي تشهده مجتمعاتنا الإسلاميء المختلفة- ومصدر في منذتها- و من تلك المصطلحات على سبيل المثال «الصحوة الإسلامية» و« الإصولية الإسلامية» و« الإسلامية» و« الإسلامية» الأسلامية و الإسلامية و السلامية و الإسلامية و السلامية و السلامية و المنافقة و السلامية و المنافقة و المنافقة

السياسي، الخ ولنا أن نتساعل عن السبب أو جملة الاسباب التي أدت الى ظهور هذا العدد الكبير - نسبيا- من المصطلحات، وماهي المصادر التي تقوم بسكها؟ وماهو مضمون كل منها ودلالته؟ ثم لنا أن نتساعل عن الإطار المرجعي الذي يتحدد من صلبه كل مصطلح ويتسب اليه من

حيث استخداماته ومعانيه؛ القد تحسفظ اغلب الاسساتة الذين ماورهم الاستاذ عصام عامر على ماورهم الاستاذ عصام عامر على مبددا التحفظ هذا ففي الحقيقة ان مناقشة قضية «المبطلح» ليست من العرب متعلقا بالغاهرة الاسلامية أبين الترف العسقساته واحد على هذه الغاهرة السلوكية» فضيلا عن ان يلالاته العسقساتية والحكساتة في الغاهرة وحد على هذه الغاهرة وحد على هي ظاهرة مركبة ومعقدة، وتحمل الكثير من الإيعاد المساقية والحضارية المتعلقة والحضارية المتعلقة والحد على هي ظاهرة مركبة والحضارية المتعلقة والحضارية المتعلقة يعكس ازمة مجتمعاتنا الاسلامية يلاشة في مواجهة التحدي الغربي منذ اكثر من قرن مضي، وكذلك قبلي تحمل في طياتها الكثير من وكذلك قبلي تحمل في طياتها الكثير، وكذلك قبلي تحمل في طياتها الكثير، من قرن مضي، وكذلك قبلي تحمل في طياتها الكثير، من قرن مضي، وكذلك قبلي تحمل في طياتها الكثير، من قرن مضي، وكذلك قبلي تحمل في طياتها الكثير، من قرن مضي، وكذلك قبلي تحمل في طياتها الكثير، من قرن مضي، وكذلك قبلي تحمل في طياتها الكثير، من قرن مضي، وكذلك قبلي تحمل في طياتها الكثير، من قرن مضي، وكذلك قبلي تحمل في طياتها الكثير، من قرن مضي، وكذلك قبلي المناه تحمل في طياتها الكثير، من قرن مضي، وكذلك قبلي تحمل في طياتها الكثير، من قرن مضي، وكذلك قبلي المناه تحمل في طياتها الكثير، من قرن مضي، وكذلك قبلي تحمل في طياتها الكثير، من قرن مضي، وكذلك قبلي تحمل في طياتها الكثير، من قرن مضي، وكذلك قبل المناه الكثير، من قرن قرن من قرن م

معالم المستقبل الذي يجاهد هذا التيار بجماعاته المختلفة من اجل الوصول اليه.

الوصول الله.
ومن هذا المنطلق اري ان تعدد ومن هذا المنطلق اري ان تعدد وكثرة المصلاحات التي يشار بها الي المد الاسلامي المعاصر بمختلف تجلياته، وهذا التعدد له دلالة في الاصولية، ويمكن ان نكتشف ذلك اذا بحثنا كل مصطلح في ضوء السياق الاجتماعي والتاريخي الذي ظهر الذي قام بسكه وروح له انطاقا من الذي قام بسكه وروح له انطاقا من المنهجية في الغظر الي المصطلحات المنهجية في الغظر الي المصطلحات في قهمها وفي استخدامها وفي معرفة الغرض منها.

معرف بسرس و المسبق - يصير تعدد وفي ضوء ماسبق - يصير تعدد المصطلحات المستخدمة التعبير عن عن واقع التنوع والتعدد في مجالات نشاط جماعات هذا الاحياء من ناحية ، واختلاف منطلقات وزوايا النظر اليه من ناحية اخري.

المسر البه من الحية اجري.
ولسنا في حاجة الي الدخول في
مناقشات تفصيلية حول ما طرحه
الملف، بهذا الخصوص، لان المهم في
نظري هو اننا في حاجة الي بناء
نظري هو اننا في حاجة الي بناء
اكثر قدرة على رصد وتحليل وتفسير
مضتلف جوانب ونشاطات الاحياء
الاسلامي، لا ان نركز فقط على
صحة اخر كالسلفية أو الاحياء او
في يمكن اختزالها في جانب واحد
ولا يمكن اختزالها في جانب واحد
ولا يمكن اختزالها في جانب واحد
تستوعب كل المصطلحات والمفاهيم
التي تستخدمها المتعبير عنها أو
حسب مرجعيته وكل حسب غرضه
حسب مرجعيته وكل حسب غرضه

● الظّلم العلّماني للحركة الاسلامية بالرغم من إدعاءات العلمانيين في ملادنا انهم يداف عبون عن العقل وحسرية الرآي ، والنقد والإبداع ، والنقد طرق الوصول الى الحقيقية إلا أن ممارساتهم الفعلية كثيرا ما تتناقض مع هذه الادعاءات وضاصة اذا تعلق الإمرانات الحركة الإسلامية أو الإحياء الاسلامي المعاصد وجبه عسام فنجدهم بمارسون خطابا وصائيا لا يري للحقيقة بابا غير ووصائيا لا يري للحقيقة بابا غير بابه، وسلطويا يسعى لفرض نفسه بابه، وسلطويا يسعى لفرض نفسه

على من عداه قهرا. وقد ظهرت مسلامح هذا الخطاب في الإجسابات التي ادلي بها عدد منهم ونشرها الاستباد عصام عامر في ملفيه الذي نعلق عليه، وذلك في

ثلاث مسائل أساسية وهي: مسائة علاقة الاسلام بالسياسة، ومحاولتهم تصويرها علي أنها علاقة مفتعلة وغير جائزة. ومسالة النشاط السياسي للحركة

ومسالة النشاط السياسي للحركة الإسلامية ومحاولتهم تصوير ذلك بائه تستشر بالدين للوصول الي السلطة.

وأخيرا مسالة أو دور الحركة الاسلامينة في التحرر الوطني والتخلص من الاستعمار.

والعلمانيون يهدرون هذا الجانب تماقًا من تأريخ الحركة الاسلامية بل ويصورونه بصورة معكوسة. وتلك ثلاث مظالم كبيرة يمارسها العلمانيون باشكال وصيغ مختلفة في كتتبابأتهم ويرددونها في الندوات والمؤتمرات والمؤتمرات والمؤتمرات والمقساءات الصعرفية، وقد البت على نفسي الا اسكت اذًا قرات اوّ سمعَّت مثلِّ هذه الإتهامات الظَّالمة، وأن افندها تَفْنيداً علميًا مستندا الى الْحَجة والبرهان. فبالنسبة للمظلمة الأولى وهي اتهام الحركة الأسلامية بأنها تخلط الدين بالسياسة ، وتجمع بين متناقضين لا يجتمعان ، نجد أن العلمانيين لا يملون من ترديدها [راجع اقتوال مُحمَّود أَمِينُ الْعالمِ، وَاحْمَد شرف، وسعد الدين ابراهيم، واساسة الفزالي حرب] ويجاكمون الحركة سيلة من حُثلال فيهمنهم للدين الإسلامية من حدد التي يفهم والسياسة بنفس الطريقة التي يفهم ويفصلون بينهما ولا يحاولون تفهم وجهة نظر الاسلاميين التي تؤكد علي العلاقة العضوية بين الاسلام والسياسة.

ان منف هاوم الدين في ضاوع مرجعيتنا الإسلامية هو كما عرفه ملاماؤنا وضع إلهي اسائق لذوي العقول السليمة باختيارهم الي المسلاح في المال والفلاح في المال السياسة فعقهومها الإسلامي الدينا مسرتبط الضا بالصلام الغزلي لها بانها استصلاح الخلق المساهم المربق في الدليا والأخرق والمستقيم في الدليا والأخرة وليست المبدي في الدليا والأخرة وليست مجد صراع من اجل الوصول الي المنطة والانفراد بحق الاستخدام المنطة والانفراد بحق الاستخدام الكراهي لها باسم الدولة أو باسم



#### المصدر: .....الله المستسبح المستسبح

التاريخ: .... التاريخ: المالية للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات

> إننا نضتلف جسدريا مع الذين يستحبون المدلول الغربي للدين والسياسة على «الاسلام وسياسته» ويزيتون مدلولهما الأصيل الذي تَقَدَّمُهُ ٱلْمُرْجِعِيَّةُ الأسلامِيةَ . ونريّ ان هذا شيء أخّر، وذاك شيء أحّر. وأن النظر الي الاسلام وفهم دوره في المجتمع وفي علاقته بالدولة لابد. ان يكون متحكوما بجوهر الإسلام ذاتة وخُسطسالصنة هو ، وليس مفهوم اخر للدين مستورد من بيئة أخبري ومن ستياق اجتسماعي وحضاري مختلف

> وإما تالنسبة للمظلمة الثانية: واما بالسلبة المطلعة التلامية فهي انهامهم الصركة الإسلامية بانها تعمل بالسياسة بغرض الوصول الي السلطة متسترة برداء الدين ويدلون علي ذلك يقولهم: ان ردين ويدسون علي تلك يحويهم ، إن حجركسة الإخسوان المسلمين بدات كجماعة دينية ثم تحولت الي العمل بالسياسة وتسعى الي السلطة بعد ان لبست البردة الدينية

> ب من دون من هذا الاتهسام مسترتب علي الفهم المغلوط لعلاقة الاسلام بالسياسية كما يتصورها العلمانيون، اذ مدن الله والشبق الأول من هذا الاتها العلمانيون، أذ يرون أن الدين شيء العلمانيون، أذ يرون أن الدين شيء والسياسة شيء أخسر ولا صلة حركة أو جماعة اسلامية تفهم الاسلام فهما شاملا، والسياسة حزء مله، علي أنها حركة متسترة بالدين، في حين انها تعلن ليل فهار الترامها به، وسعيها لتطبيق تعاليمه في جميع مجالات الحياة بل وتعلن صسراحسة أن الحكم والصَّكومة جزء لا يتجزأ منَّ النظامُ الإسلامي الذي يسعون لإقامته فكيفًا يستقيم مع ذلك قولهم بأن الحركة الإسلامية تتستر بالدين بغرض الوصول إلى السلطة وخاصية اذا كانَّ هذاً الغرض واضحاً ومعلنًا منذ البداية؛ وليس صحيحا أن جماعة الإخوان المسلمين نشات كجمعية دينية في البحداية ثم تصولت الى العمل السياسي للمنافسة على السلطة كما يودد بعض المؤرخين والكتاب والباحثين ومنهم الدكتور اسامة الغزالي حرب [ راجع الحلقة الثانية من الملق]

> فالْجماعة لم تُبتعد عن السياس ن أي مرحلة من مراحلها اللهم إلا اذاً حَصرُبنا صعني السياسة فأ التنافس أحربي والصراع من اجل الوصول الي الحكم، فيهذا المعلي الخياض والصيق للسياسة يمكن القول حقا أن الأخوان ظلوا بعيدين عنها، ولكن إذا أخدنا السياسة

بمعناها الاوسع والشسامل الذي يعني الاهتمام بالقضايا العامة للمسجـــــمع، وتقــديم الافكار والاقتراحات لحلها، ومحاولة حمل المصاصبة والعامة على القيام على شلون حياتهم بما يصلحها وفقا لاحكام وتعاليم الشمرع الحنيف، بهذا المعنى الشامل كانت السياسة منذ السبها الشيخ دحسن البناء في المداهدة عدادة المتاء الشاصبة والعامة على القيبام عل

• المد الإسسلامي ودالمجتمع المعنيء والنيمقرأطية

يرتي بعض العلمانيين والشنيوعيين منهم خاصة أن المدّ الإسلامي أو صعود ما يسمونه اتيار الإسلام السياسي، يمثل خطرا داهما على مأ يسمُّونه - ايضًا- «اللجتمع المدني، راجع بالملف اقوال حسين احمد آمين ، ومحمود العالم. وأحمد شُتُرِفً] ولكي يُدللوا علي صُ وجهة نظرهم هذه فإنهم يرتدون الى معاهيمهم الخاصه عن الدين الى والمجتمع وكيفية تنظيم العلاقة بينها طبقا لما تشير عليهم يحتجارب المجتمع وكيفية تنظيم العلاقة بينها طبقا لما تشير عليهم المجتمع وكيفية تنظيم العلاقة بينها طبقاً المجتمع وكيفية المجتمع وكيفية المجتمع وكيفية المجتمع وكيفية المجتمع والمجتمع المجتمع الم وتقاليد علم الاجتماع الغربي. ثم يطبقونها علي واقع مجتمعاتنا

العربية والأسلامية وما تشهده من حركة اسلامية أخذة في الازدهار والتمكن اجتماعيا وسياسيا وثقافيا وقد سبق أن السرنا الي خطا هذا المنحي في التنفكيسر ومسجسافساته للمنومسوعينة ولاصنول المنهج

ومع الإقرار باهمية الملاحظات النقدية علي مصطلح « المجتمع المدني، وارتباطه ذهنيا بمرجعية مادية علمانية وتاريخيا بضيرة المجتمعات الغربية ، فإن المسالة -في نظري ليست مطروحة فقط على الستوى الكاديمي والعلمي في امسول المصطلحسات وأنما هي هي المسون المسلم مطروحة المسلم على مسلم وي السياسة العملية الراهنة، فهم يروجنون لمصطلح اللجستمع المدنى دأتون مسخت مسوئه على هواهم خُندامته كنادآة في الص السياسي ومحاولة عرقلة تقدم الحركة الاسلامية ليس على الصعيد السياسي فحسب وأثما على الصعيد الاجتماعي والأقتصادي والثقافي الذي اضحت الصركة تمسك به من جِدُوره في شبكل مشتروعات خُـدْمية، جدوره على سعن مستوصد مستسب واعتمال تطوعية، والشطة مهنية ونقابية وجمعيات خاصة، ومايثير هلع العلمانيين والصبار الوضع القيائم هو ان هده الانشطة تقع في

صلب عملية التغيير الاجتماعي والسياسي المرتقب على يد الحركة الإسلامية

لقد اختفقتوا في الناع الناس بان الحزكة الإسلامية تهدد آلديمقراطية رسرسیه مهدد اندیمقراطیة، وتعایدها ولاتؤمن بها بعد آن رأی الناس بانفسیهم آن الزم انتخابات هیی التی تمت تحت اشسسسراف الأسسلاميين في النقسابات المهنية واندية اعتضماء هيشات التحديس بالحثام عات، وليست الانتخابات التي تتم تحت أشسراف الحكوم وبعد أن شبهد الجميع بالنقلة النوعية الكبيرة في النشاط النقابي والمهني في ظل آدارة الاتجسساة الإستلامي، ولذلك لجنا العلمانيون ومخالفو الحل الاسلامي الي موضة المجسنسمع المدنى وقسرنوه بالديمقراطية، وجعلوه دليلا عليها، وَفَمَلُوهُ تَقْصَيُلُا لِيُدخِلُوا فَيِهُ مِن يتفق معهم من القوى والجمعيات والهيئات، ويضرجون منه القوى والاتجاهات المخالفة لهم بحجة انها ليست من المجتمع المدنى أو انها ضده وتمثل خطرا عليه، وهذا ظلم أخر يضاف إلى المظالم الكثيرة التي بلحقونها بالحركة الاسلامية".

وفي نظرى إنّ الذين يتسهم الحركة الأسلامية بأنها خطر على 'المجتمع المدنى''هم انفسهم آكبر صبادر الخطر على المجتمع ككل وليس مسابق حدوثه من مُصْطَلَحُ المَجِتُّمعِ المَدنيُ فقطُّ، وذلكَ لثلاثة اسباب رئيسية .

أولها ؛ إنهم لآيؤمنون بالتعددية وقبول المخالفين لهم في الرأي، وهذا واضح من نفسيهم الدائم للاتجاء الإسسلامي وعدَّم قُلْبُولهم به كـأحـد القبـوى المنافسسـة على السساحــة السياسية أو الاجتماعية بصفة عسامسة، وهذا مسوقف اقتصسائي ديكتاتورى بتنافى مع روح التعددية والمبادئ والليبرالية الديمقراطية .

وثانيها أنهم يقفون في صف السلطات القائمة أو في صف الدولة ضد الحركة الإسلامية، وهم يعلمون إن هذه الدولة الحديثة لم تقم منذ نشَّاتها الَّا على اسَّاسُ الشَّابِيرِ المنظم لبنى ومؤسسات المجشمع الاهلى أبثى حسسفظت له قنسوتة واستقالاليته في مواجهة السلطة -وَهَذَا هُو جُـوهُرُ مَـفُهُومُ الْمُحِدَّمَعِ الدني بغض النظر عن الاختلاف في

وثالثها: انهم يسعون الى فرض وحياتهم الفكرية والسياسية على المجتمع بالرغم من فشلهم التاريخي



المعدر: .....الله المعادلة المعادلم المعادلة الم

التاريخ: ٢ ٢ فبرابر ١٩٩٥

للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات

وانصراف الجماهير عن اطروحاتهم وثبوت اخفاق كافة سياساتهم التي طبقوها او ايدوها في مراحل سابقة، وفى ذلك اتهام للمجتمع بعدم الاهلية على تحديد اختياراته وتفضيلاته بحرية، لانه اذا حدث ذلك فقد ثبت أن تسمع - يخسسان الاسسلام والحلّ الاسلامي، وهو مالايرغبه العلمانيون رغم انه قلة قليلة وقي ذلك عسرقلة للتطور الاجتماعي والسياسي العام. المستقبل للإسلام وهذه هي الادلة: لاحظت أن الإسائدة الذين حاورهم الاستاذ عصام عامر قد آجابوآ عن سـؤاله الاخـيـر حـول مـدى تقـبل الجماهير للفكر الاسلامي باجابات تنصب على احد امرين: الاول هو تقرير حقيقة واقعة، وسمة راسخة من سُمَّاتُ الشَّعِبِ المُصَّدِي آلَا وهي سمة التدين واما الأمر الثاني فهو أن الإجابات انصبت في معظمها على تحليل اللحظة الراهنة وسأذا لو أجريت انتخابات مرة يشارك فيها الاتجاء الاسلامي وأياً كانت وجهة النظر التي يتبناها كل من وجهة النص الدي يسبب و الله السوال الفريقين، في المالية المسوال المالية المالي مرين الله واخطر الاسسئلة لا لانه يلمس المسألة المطروحة للنقاش على محك الواقع العملى فقط، ولكن -وهذا هو الأهم في نظري - لأنه يتعلق بالمستقبل، ودور الصركة الاسلامية في رسم مساراته، وقد اضحت رقما صعباً لايمكن غض الطرف عنَّه في هذا المجال ." والحديث عن المستقبل هو من

والحديث عن المستقبل هو من اصعب انواع الحديث، ولذلك يعرف الكثيرون عن الخبوض فسيسه، او محاولة استشرافه،

لقد كنت ادلى بحديث تليفزيونى لاحدى الشبكات الامريكية، وبعد ان النها القابلة، قلت للمراسل الذى حاورنى، لدى ملاحظة احب ان اسر لك بها ،قال وماهي؛ قلت : اننا ابناء الحركة الاسلامية نرى ان المستقبل المحرب واتباعه. قال كيف .قلت له : باغرب ويتباعه. قال كيف .قلت له : باغرب ويقتقدهما العلمانيون في باغربا وهذان الامران هما : الشباب في الغرب ويفتقدهما العلمانيون في القران الكريم، فالشباب هو عدة المستقبل وبدونه لايمكن الحديث عن والقران الكريم، فالشباب هو عدة المستقبل المالا ، القرآن ففيه وعد المستقبل المالا ، الما القرآن ففيه وعد المستقبل المالا ، الما القرآن ففيه وعد الرض، حتى تكون كلمته هي العليا، ونحن نؤمن ايمانا مطلقا لايتطرق اليه شك في صدق وعد الله لنا .



المصدر: .....الله

التاريخ: : ٢٢ مار ١٩٩٥

للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات

## رئيس مجلس الشعب في جامعة القاهرة:

كتب سمامي فهمي: قال د. فتحي سرور رئيس مجلس الشعب أن الفكر الإسلامي لا يعرف التعددية الحزبية، لأنه يقوم على رأى واحد وفكر واحد. واوضح ان جماعات وتنظيمات «الإسلام السياسي» لا تعترف بمبادئ الديمقراطية، وأن هذه الجماعات ضد التعددية ألحزبية ولا تسمح باختلاف

واضاف د. سرور في لقائه مع اساتذة وُطلاب جامعة ٱلقاهرة، أن الشُّوري في

فهى شروة الاكملة وليست اساس وبدون وجرد الديمقراطية القائمة على التعددية الصربية يفشل النظام الاقتصبادي القائم على اقتصباديات السوق. كميًّا أن خط الدَّفاع الأول عن اقتصاديات السوق هو الديمقراطية رور دور الدول في ظل اقتصاديات السوق، موضحاً أن دور الدولة باق في ضبط السرق لتحقيق الصالح العام كما أن الدولة تحدد المعاصفات والمعايير للسلع والخدمات،

وتراقب الصلاحية والجودة لصماية جمهور المستهلكين وتحقيق العدالة الاجتماعية بتوفير فرص العمل ومواجهة البطالة. واشسار إلى أن الاغلبسيسة والمعارضة وههان للديمقراطية فان ضعف المعارضة نكسة للديمقراطية وقوتها قوة للديمقراطية.1

وفي بداية اللقاء تمدث د. مفيد شهاب رئيس جسام عن المسية الديمقراطية السياسية والتي لا تنفصل عن الديمقراطية الاجتماعية والاقتصادية.

وألسلطة والقبرار ليستنا بيدها. والإسلام السياسي لا يسمح بتعدد الأراء مما يضالف النستور. وأكد د. فتحى سرور ان التعددية الحربية مي عنوان الديمقراطية، اما حرية التعبير وحرية إبداء ألأراء وحقوق الإنسان

الإسلام نظام يوازى الديمقراطية

والشوري ليست ديمقراطية في حد

ذاتها. وأن مسجالس الشوري في الدول

العربية يتم اختيارها بالتعيين وليس الإنتخاب. كما أن أراءها استشارية



المجسلسيطا المصدر: .....المصدر

كثيرون يكتبون التاريخ، لكن أقل القليل

من أولنك الكاتبين يحسسون \_\_ وحركة الاخوان المسلمين نموذج لهذا المسلمين المسلمين المسلمة من الذين

كتبوا عن الحركة تعاملوا مع أحداثها ووقائعها منفصلة عن سياقها، وكأنهآ نبت شيطاني ظهر

بغير مقدمات، أو جسم غريب دبط فجاة من

السماء لم يلتفتوا الى الظرف التاريخي الذي نشات فيه، ولا الى التربة التى افرزت ذلك النبت الجديد، وهو خطأ شيائع في كتابة التاريخ يغفل حركة المتتمعات وتفاعلاتها، وسيرتها متصلة الحلقات، ومن ثم يقع أصحابه في للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات

التاريخ: م بناير 1990

فيها اجتمعت أزمة كتابة التاريخ وقراءته أيضاا

مأزق سوء القراءة الذي يحول التاريخ الى الغاز مسطحة غير

يصبح الموقف أسوأ بكثير في حالة حركة الاخسوان بوجسه أخص، التي لم يكتف أغلب الكاتبين باغفال الملابسات التي أضررتها فأخطأوا في تشخيصها من الناحية العلمية، وانما أضافوا الى ذلك خطيئة أخرى تمثلت في ان الهوى السمياسي استهم بدور مؤثر في تحديد الموقف منها، على الأقل خلال الصقبة التي كانت الثقافة الغربية العلمانية هي المهيمنة أناصية الخطاب الاكاديمي. ومن ثم فقد تأثر التأريخ لحركة الاخوان. لذي يفترض فيه الحياد - بالصراع بين النموذجين أو المشروعين العلماني والاسللامي. وحين جرى "تسييس» التاريخ على ذلك النحو، وضباعف المفسدة، لم يقف الأمر عند حد سعوء قراءة التاريخ، وانما امتد الى سوء كتابته أيضًا!

انتقاء في كتابة التاريخ

ان شنت الدقة فان الأمر يتجاوز حدود حركة الاخوان، لكي يشمل الموقف في الفكر السياسي الاسلامي المعاصد، واستأذن هنا في اثبات شهادة مهمة للمستشار طارق البسشسري، وهو من ابرز دارسي التساريخ المسسري، أوردها في تقديمه لكتساب «الفكر السيباسي عند حسّن البنا»، الذي يعد من نماذج تلك القلة التي أحسنت قراءة التاريخ، فقد لفت النظر الى ندرة الدراسات العلمية والجامعية المتعلقة بالفكر الاسلامي المعاصس عُصُوصاً في الفترة التي اعقبت الصّرب العالميّة الاولى (١٩١٤ - ١٩١٨)، وقسال: نسستطيع أن نقول أن شحرة الفكر كانت واحدة آدى الباحثين والمؤرخين حتى العقد الثاني من القرن



بقلم فهمى هويدي

حشد الشروع كل ما في الاسلام من طاقة وكان تعبيرا يشبع اشواق السلمين



#### الهد المصدر: .....المصدر

#### للنشر والذدمات الصحفية والمعلومات

العشرين (حيث كانت الحركات الوطنية مرتبطة بالاسلَّام، وكمانت الشعوب العربية والاسلامية وهي تقاوم الاستعمار تنهض تحت راية الاستلام، وظلت الحركات الاستلامية هي ما

كانت تتجمع فيه الشبعوب لمكافحة الاجنبي المحتل ومقاومة الظالم المستبد، تجلى ذلك في حركة عبد القادر الجزائري في الجزائر وحركة عبد الكريم الخطابي في المغرب، وحركة السنوسي في ليبيا وحركة المهدي في السودان، وكذلك كانت الحركات في مصر من جمال الدين الافغاني الى مصطفى كامل...

هذه الشجرة ذات الأصل الواحد انفصل بعض فروعها بعد العقد الثاني من القرن العشرين، في وعي نخبة الباحثين الذين تشبعوا بالثقافة الغربية وتبنوا الفكر العلماني بمسورة أو أخرى، في هذا الصدد ذكر البشري «نحن نلحظ ان تاريخ الفكر موصول أو شبه موصول حتى الشيخ محمد رشيد رضا، بعد ذلك فان شجرة الفكر التي تحذر الاعتراف من الباحثين والمؤرخين الجآمعيين تكاد تقتصر على مدرسة واحدة من مدارس الفكر، وهي المدرسة التي يسميها أهلها بمدرسة الفكر الحديث، ويسميها الأخرون مدرسة الفكر العلماني أو الفكر الوافد.

ازاء ذلك فقد أصبحنا نجد على هذه الشجرة (في حدود التجربة المصرية) احمد لطفي السيد وقاسم امين وطه حسين وحسين هيكل ومنصور فهمي واحمد امين وسلامة موسى... ألخ، ولا نكاد نجد على هذه الشجرة أو على غيرها مكانا لعلماء كبار من أمثال السيخ مصطفى المراغي، والشيخ محمود المادوت والمحمد سناكر ومحمود أبو العيون ويوسُفُ الدجوي وطنطاوي جوهري وماضي ابو العزايم ومحمود خطاب السبكي، وحتى فيما قبل العشرينات من هذا القرن، فأن حركةً الآدم لأح التي اشتها التأريخ واتسمعت لمواقف سعد رُعلول صُد دانلوب الانجليزي في ورارة المعارف لم تتسبع للشبيخ حسونة النواوي وموافَّفه المماثلة ضد اللورد كنرومر ـ المندوب السامي البريطاني - بالنسبة للقضاء الشرعي، وحركة الاصلاح التي اتسعت لمطالب الشبيغ محمد عبده، لم تتسع لما انجز الأزهريون من اصلاح لمؤسستهم على عهد الشيخ سليم البشري في سنة ١٩١٠. وحركة الاصلاح التي اتسمعت لتوقف علي عمبد الرازق والأحسرار الدستوريين ضد تعوة الملك فواد لنفسيه بالخلافة عام ١٩٢٥، لم تتسع لحركة الشيخ ماضى أبو العزايم ضد الدعوة نفسها للملك نفسه في الوقت نفسه».

خلص من ذلك المستشار البشسرى الى القول بأنه «سواء قبل العشرينات أو بعدها،

#### التاريخ: .... ١٩٩٥ ينهلي ١٩٩٥ ....

فان التاريخ الفكري المعاصر يكتب على أساس انتقائي، وآنه استبعد من شبجرة الفكر من لم يصدق عليهم وصفه ومعياره الخاص بالتحديث والتجديد قبل العشرينات، ثم كاد يستبعد من الشجرة كل من ينتمي الى أصول فكرية تخالف الأصل الفكري العلماني الوافد، الذي جعله مناطا للتحديث ومعيارا له ".

النتيجة الطبيعية التي ترتبت عي سيادة ذلك المنهج الانتقائي اننا أصبحنا المم صورة

غير صادقة ولا هي منصفة للتاريخ، وأسوأ من ذلك انها صورة مغلوطة وغير واقعية تزيف التاريخ وترتكب المحظورين: سوء الكتابة وسوء

#### ۲ عوادل وراء الميلاد

لم نبتعد كثيرا عن موضوعنا، وانما صرنا بهذه الخلاصات الأخيرة في قلبه وصميمه، اذ بعد الذي قلناه يستوغ لنا أن نتسسال عن ُ مقيقة النَّلروف التي أَفْرزت حركة الاخوان، واذا ما حاولنا ان نجلي هذه الصفحة التي لم يوفها كثيرون حقها، فأننا ننبه الى ان «قانون الله على ال الاستجابة» كان ولايزال صاحب الدور الأكبر في مسار عموم الحركة الاسلامية، بمعنى ان الجماعات بل والمذاهب الاسلامية تتشكل عادة لاشباع حاجات معينة في ظرف تاريخي معين، فهي لا تأتي من فراغ ولكنها تولد من رحم الأمة تلبية لحاجة ما أو رد فعل لحدث ما.

اذا طبقنا ذلك المعيار على حالة حركة الاضوان، فسنجد ان عوامل أساسية ثلاثة

أدت الى ميلاد هذه الجماعة، هي: أولا: إلغاء الخلافة الاسلامية في عام ١٩٢٤، وهو القرار الذي اتخلته تركسيا الكمالية وكان له صداه المفجع في انحاء العالم العربي والاسلامي، وقد كانت ارهاصات هذه الخطوة واضحة في مسلك الكماليين حتى تولوا السلطة، الأمر الذي دفع مسلمي الهند مثلا الى المبادرة بجمع الآموال وارسالها الى مقر الخلافة العشمآنية لانقاذ بنيانها من

بإلغاء الخلافة استشعر العالم الاسلامي انه صار جسما بلا رأس، وأمة بلا جامع أو رابط، وخيم على الجميع شعور هو خليط من الحرن والحيرة ازاء الفراغ الماجئ الذي حوا يعيشون في ظله، وزاد من مرارة المسلمين وحزنهم ان إلغاء الخلافة استصحب معه زحفا اوروبيا غير مسبوق لاحتلال العالم العربي والاسلامي، ثم تمت بأسم اقتسام تركة «الرجل (العثماني) المريض» هذا الفراغ الكبير الذي نشأ في العالم

الاسلامي احتاج الى من يحاول ملأه، ولم تكنُّ



#### المصدر: المجالسة

#### للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات

التاريخ: .....و٢٠ نبوي ١٩٩٥

التجمعات الاسلامية القائمة انذاك، وفي مقدمتها الطرق الصوفية، مؤهلة لل، ذلك الفراغ، ربما كانت تلبي بعض الاشواق. لكنها ظلت عاجزة عن أن تسد الشغرة وتلبي كل الاشواق، كان الوجدان المسلم بحاجة الى شيء يعبر عن الاسلام كله، بشموله وعرضه، ما سيء يعبر عن الاسلام كله، بشموله وعرضه،

وليس عن بعده الروحي أو العاطفي وحده. ثانيا: تعاظم وور الفكر العلماني: فحتى صدر العشرينات كان العمل السياسي العام متجها بالدرجة الاولى نحو مقاومة العاصب الاجنبي، ومن ثم ظلت الرموز الاسلامية جزءا من الحركة الوطنية لا ينفك عنها، غير انه مع نهايات العشرينات بدا أن التيار العلماني يعمل باصرار على أن يسيطر على أوضاع يعمل باصرار على أن يسيطر على أوضاع المجتمع كماملة، وإن يصبوغ المؤسسسات

الاجتماعية ومؤسسات الدولة بطابعه، وعلى ان يفصل الدين عن شؤون المجتمع وينشى، نظاما وضعيا صرفا أو يكمل التنظيم العلماني الذي كان قد بدأ مع نهايات القرن التاسع عشر. وكانت اقلام الكتاب ومقالات الصحف تطالب صراحة بتنحية الدين عن أن يكون له شأن بأي من وجوه النشاط الإجتماعي.

, مذكراته التي طبعت لاحقا في دمشق سنة ١٩٧٩، وصف اجواء مصسر محب الدين الخطيب الذي كان احد رموز العمل الاسلامي فى العشرينات (بعدما هاجر من سورية الى القَّاهرة هرباً من ملاحقة الفرنسيين في الشام)، فقال: كان جو القاهرة الفكري والثقافي في ذلك المين (يقصد منتصف العشرينات) متشبعا برطوبة الأخذ بثقافة الغرب، بكل ما فيها من خير وشر وجد وهرل، واكثر القائمين على الأندية والعاملين في الصحافة والمترددين على الاندية والمحتمعات بصيورون كل نزعة اسلامية رجعيه وحسودا، وكان العالم الاستلامي اصيب حيننذ بظهور الدعوة الكمالية الى الفصل بين الدين وشوؤون الدنيا، وتردد صدى ذلك في مصر على صفحات كتاب «الاسلام وأصول الحكم لعلي عبدالرازق وأنصاره الكثيرين، سواء فم , حزب «الاحرار الدستوريين» او "جمعية الرابطة الشرقية" أو "نادي القلم"، , كلية الاداب التي اعلن زعيمها طه حسين أن للقرأن أن يقول وللتوراة أن تقول. والعلم غير مقيد بما يقولان.

أشار محب الدين الخطيب الى هذه الخلفية وهو يروي قصة انشاء جمعية الشبان المسلمين في سنة ١٩٢٦، وكيف ان الذين حملوا فكرتها اضطروا للعمل سرا في الاعداد لها (رغم انه لم يكن لها أي نشاط سياسي)، خوفا من سعى النخبة العلمانية الى اجهاضها وافشال مشروعها، ثم ذكر ان عناصر النخبة صدمت عندما فوجئت بظهور الشبان المسلمين، وروي

طرف من اساليبهم في ملاحقة الناشطين الاسلاميين ومحاولة الكيد لهم.

ثالثا: ظهور المسرين السيحيين: اذ من الثابت تاريخيا ان حركة التبشير في مصر والعالم نشطت في مرحلة العشرينات، وكما نكر المستشار طارق البشري في مقدمته التي سبقت الاشارة اليها، فإن حركات التبشير كانت قد وفدت الى اقطارنا في منتصف القرن التاسع عسسر، واتجسهت بنشاطها الى السيحيين المواطنين لكي تجعل منها قواعد بشرية موالية لها، وقد اثار ذلك سيخط السيحيين الشرقيين، وسجعهم على مقاومة نشساط تلك البعشات انها لم تكن تجرؤ على الاقتراب من المسلمين، هذا البحر الواسع الذي يمكن أن يبتلع في هياجه حركة التبشير ويغرقها في قراره السحيق، وكن بعد الحرب العالمية الأولى ونشاة النظم العلمانية، وتبني قيادات الدول وقيادات الحركات الوطنية المنهج العلماني الوضعي، بعد ذلك كله وبسببه، تشجعت حركات التبشير لتعمل بين المسلمين، ويدأت عملها فعلا بعد مؤتمر عقده البشرون

بالقدس في عام ١٩٢٤، وارتفع فيه شعار «تنصير العالم في جيل واحد».

رد في قوة التحديات

هذه العبوامل التي تجمعت في حقبة العشرينات كان لا بد لها من صدى ورد في بلد الازهر ومعقل الثقافة الاسلامية، وكان لا بد لذلك الرد ان يكون في قوة الضغوط والتحديات الجسام التي برزت في تلك الحقبة.

كانت حركة الاخوان المسلمين عي الصدى والرد، وكان مشروعها المنطلق من فكرة شمول الاسلام لاوضياع الكون والمجتمع والفرد، واعتباره جامعا لكل اطراف الحياة، ومهيمنا على كل شؤون البشر عقيدة وشريعة وسلوكا، كان هذا المشروع الذي بشر به حسن البنا مؤسس الجماعة التي ولدت ني عام ١٩٢٨ هو بديل الحلم الذي ضاع، وهو المعادل التاريخي بديل الحلم الذي ضاع، وهو المعادل التاريخي المتحديات التي لاحت في حقب العشرينات بعد إلهاء المخلافة وبروز الهيمنة العلمانية ومحاولة المبسرين اختراق الواقع الاسلامي.

البسرين اختراق الواقع الاسلامي.
لقد كانت تحديات تلك الحقبة تهدد الخصائص الاساسية للاسلام، لذلك بدا مشروع المواجهة حاشدا كل ما في الاسلام من طاقة وقوة، وطارحا رؤية عريضة للاسلام كانت تعبيرا يشبع اشواق المسلمين الذين هزت تلك التحديات وجدانهم وأفزعت ضمائرهم.

لذلك لم يرفع حسن البنا فقط راية الاسلام المجاهد والمقاوم للغزو الاجنبى كما فعل جمال



التاريخ: .... مم مبري ١٩٩٥

للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات

الدين الافغاني، ولم يكتف بالدعوة الى التجديد في الفقه التي اطلقها الشيخ محمد عبده وتجاوز حدود الشيخ رشيد رضا الذي ربط التجديد بالسلفية والتفاعل مع السياسات الوطنية ووصل الفكرة العربية بالاسلامية السياسية، لكنه اضاف الى ذلك كله التركيز على فكرة شمول الاسلام وارتباط الفكر بالعمل والدعوة بالتنظيم الحركي، واستطاع ان يمزج بين فكريات فقه الازهر ووجدانيات الطرق الصيوفية ووطنيات المرب الوطني، كما ذكر المستشار البشري

ليس هذا رأيا في برنامج حركة الاخوار أو في مسيرتها، ولكنه محاولة للتفكير في الظروف التاريخية التي انتجتها، ودعوة ملحة الى اعادة النظر في منهج تقييم العمل الاسلامي، تلفت الانتباه الى ضرورة التعرف على السياق التاريخي الذي تولدت عنه كل حركة اسلامية، ولئن كانت تلك أجابة عن سؤال لماذا ظهرت حركة الاخوان في العشرينات، فليتنا نعيد التفكير بصورة مماثلة في محاولة فهم الحركات الاخرى، ونتقصى العوامل التي افرزت جماعات الخرى في العقدين الاخيرين، مثل الجماعة الاسياعات أيضا لم يأت من فراغ، ولكنها كانت اصداء وردودا لتحديات ذات طابع مختلف الصداء وردودا لتحديات ذات طابع مختلف ظهرت في تلك الفترة.

. ونرجو ان تسنح الظروف لتحقيق تلك التحديات وتبيانها في وقت لاحق ■



المعدر: .....المعدر: .....

للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات

التاريخ: : التاريخ:

هل هناك علاقة بين جماعة « الاخوان المسلمون » والجماعات الارهابية ؟ هل الدولة الدينية قديما والتي تدعو لها كل الجماعات الدينية حديثا تؤمن بالديمة راطية والتعددية الحزبية واختلاف الرأى وما موقفها من مخالفيها في الرأى قبل وبعد الاستيلاء على السلطة ؟ وهل « الخلافة » من اسس الاسلام

ام امر متروك للمسلمين يأخذون به او يتركونه ؟ وهل يمكن ان يقوم ( تحالف ) بين حزبى التجمع والعمل في ظل رؤية الاخير الاستراتيجية للعنف والارهاب؟

كانت هذه الاسئلة محور حوار ساخن بين د. رفعت السعيد وعادل حسين اميني حزبى التجمع والعمل. عقدت الندوة بمقر حزب التجمع

تابع الندوة

#### سيد الجبرتي

بدا عادل حسين كلمته مستبعدا كلمة مناظرة مستحسنا كلمة « حوار » بين صديقين طلا رفيقي بالحركة الشيوعية ثم افترقا منهجا وتفكراً وتنظيماً منذ النَّمانييات .

الجبهة والارهاب

ومنذ البداية القى امين حزب العمل نظرة شمولية على الاوضاع في كل من الجزائر والسودان ومصر .. وإن مايحدث فيها ـ على حد تعبيره . هو صحوة اسلامية وليست مجرد. حركة وان هذه الصحوة أن مصر تضم الماركسيين والناصريين وغيرهم من العلميين وغيرهم من العلميين وغيرهم وعلينا ان نتعامل سمها ككل .. لانها ولتيرم وسيد الشباب من كل الفئات وطالب التجمع بالتحالف في جبهة واحدة ضد الصهيونية والدول المستكبرة

ا ملاحظة أولى: مصطلح أيراني يستخدم ف الخطاب السياسي الايراني ويعني الدول الكبري غير المسلمة .

٢ مُ مُلاحظة ثانية حزب العمل يستعد للنزول ف المعركة الانتخابية القادمة ويبحث عن تحالفات مع الاحزاب الاخرى . ٣- ملاحظة ثالثة : كأنت الكلمة يغلب عليها الطابع السياسي واسقاط الماضي من الذَّاكْرة السَّبياسيةُ محاولًا فتح صفحة جديدة .. ودون أن يحسم

قضية التطرف والارهاب ويدينها . ولم بكن د . رفعت السعيد كذلك .. كان

مسلحاً في كلمنه الساخنة بالتاريخ القديم والحديث والاسانيد الشرعية .. والمراجع الإسلامية .. ومصادر فكر الإخوان القديمة

والحديثة . وامتدت كلمته قرابة ساعة شملت تاريخ

الانظمة المتاسلمة قديما وحديثا . الانظمة المتاسلمة عديما وحديد.

و وفرق منذ الددامة .. بين " الجانب الإيماني في الإسلام ومصادره القرآن والسنة وهي فوق المناقشة والجدل والنقد لانها من صنع الله .. اما مايقدمه البشر من تفسيرات واجتهادات فلا يجوز أن تمتد قداسة الأولى على الثانية سواء أكان فكرا أو تنظيما أو افرادا . فهو نوع من الشرك (١١) وبالتالي تخضع للمناقشة والاختلاف والنقد ..

وتساءل امين حرب التجمع ، ماهى الابواب التي وصل منها التطرف والارهاب وقتل الابرياء من المسلمين والسيمين ومحاولات الاعتداء على الكنائس عند الجماعات المتاسلمة .. على حد تعبيره . حديثا وقديما.

> الحكومة الدينية خارج الاسلام

مقولة الحكومة الدينية او الدولة الدينية .. هذه الفكرة لم ترد ف القران أو السنة .. حتى خطبة الوداغ .. لقد امتد اهتمام الاسلام بكل شيء متعلق بالمعاملات والعبادات وصبحة ألبدن والنفس .. ولم يترك صغيرة حتى اسلوب غسل الاسنان .. ويعنى ذلك ان الحكومة الدينية تركها لاجتهادات البشر من حقهم ان



Wi المصدر: ......المصدر

#### للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات

التاريخ: .....السماك ، ...

يستحسنوه أو يتركوه وهو مايسمى ف الفة «المتروك» . وحكاية الخلافة حسمها الرسول عليه السلام في حديثه الشريف في الصحيحين « الخلافة بعدى ٣٠ عاماً وبعدها ملك واستوعب معاوية ذلك .. وكلنا نعرف هذه الشهادة التاريخية عند البيعة لمعاوية . خليفة الرسول هذا واشار الى معاوية .. وان هلك فهذا واشار الى يزيد ومن ابى فهذا فهذا ملت البلد واشار الى يريد ومن ابى قهدا فهذا واخرج سيفه من غمده .. «يتاسلمون» حتى يصلوا الى الحكم .. حتى عبدالملك بن مروان فعلها !! الملقوا عليه حمامة المسجد من كثرة الصلاة به وعدم تركه له .. وعندما ابلغوه بالخلافة اطبق المصحف وقال قولته الشهيرة: هذا اخر

> وقال ـ بعد أن أصبح خليفة ـ : لايأمرني أحد بتقوى الله بعد مقامي هذا الا اطحت براسه !! رواه السيوطى احد المصادر الاسلامية الموثوق بها . المواوق بها ... لقد استقر الفقه كما يقول الامدى ان موضوع الخلافة ليست من الاصوليات كما انها ليست من البديات (من لابد) وأنها من الفروع متروكة الاستحسان المسلمين .."

مصدر القطرف

ويعود بنا د . رفعت السعيد الى التاريخ وييور باريخ «الاخوان المسلمون» ويفسر ذلك الاختيار .. ان فكر الاخوان هو مصدر كل فكر متطرف وان جميع الجماعات الدينية خرجت من خيمة الاخوان .. واول من حملها فكرا وسلوكا هو حسن البنا المرشد العام للأخران .، عندما اعترف انه ضرب من خرج عليه بالجماعة الاسماعيلية علقة ساخنة .. أن اطلاق كل جماعة على نفسها انها تمثل الاسلام (الس. اداة التعريف) وغيرها خارجة 🗓 ولايكفى ان يكون المسلم مؤمنا في نظر الجماعات المتاسلمة ..

وبن مربد مجمعه بيسون جرءا من رغايا الدولة ولاينتمون الى مدا الشعب ولا في الفكر القومي ولكنهم كينونة مستقلة ... في المتقل يستنكرون الارهاب وعندما وغرون لا منت من عنا الله الم م مسمى يستعرون الروعاب وعدما يخرجون لايثبتون على هذا الراى .. 
♣ حسن الهضيبي قرأ معالم على الطريق واجاز طبعه .. ذكرت ذلك زينب الغزالي .. 
● صلاح شادى ـ من قادة الاخوان في كتابه الشهيدان : ان حسن البنا كان البدرة الصالحة وسيد قطب هو الثمرة الناضجة سيد قطب هو «منظر الأرهاب» للجماعات المتأسلمة بمصر والدول العربية هو الداعية لتكفير ألمجتمع الحالى .. وسبقه حسن البنا ،، الذي قال انه سيحارب من أجل دعوته بكل سلاح .. 

عبدالقادر عودة : كل من اعمل القانون

الوضعى كافر

وان أفراد الجماعة ليسوا جزءا من رعايا

• موقفهم واضح بالنسبة للمصريبين المسيديين .. كما جاء بفتوي نشرت بعجلة الدعوة ( ١٩٨١ ) حرمت بناء الكنائس ل المدن التي استشهد فيها المسلمون مثل المعادي و١ اكتوبر وكذلك تحريمها في المدن التي فتحت عنوه مثل الاسكندرية.

#### الديمقراطية حرام!

ويتساءل د . رفعت السعيد لماذا يدخل الاخران الانتخابات ويقبلون التعددية ومبدآ الإخوان المنحابات ويعبون المساحد المبد الديمقراطية العلماني وقد يتعارض مع افكارهم الاساسية فالتعددية فرقة وأنهم « حزب الله » ومن خالفهم قمن « جزب الشيطان » .

ويتساءل في مرارة : اذا جاء صبى واحرق كنيسة أو قتل برينًا فمن هو السنول فكريا عن تكفير المجتمع هذا الصبى أم المحرض الفكرى والذي حلل القتل ؟!

#### التحالف المستحيل

ثم ينهى كلمته بشروط التحالف مع حزب العمل الذي طمست شخصيته بفكر الاخوان. أن يعلن الحزب القوارق ببينه وبين جماعة

أن يدين الارهاب

إِنْ يَحَدُدُ عَلِ نَحَنْ في ديار حرب أم ديار استلام ؟

أنْ يحدد موقفه من القانون الوضعي ومؤسساته

أن يحدد موقفه من الارهاب في السودان وايران بحكوماتهما .

واضَّطَر عادل حسين في رده على د . رفعت السعيد أن يطالبه بنسبان الماضي وفتح صفحة جديدة ويعترف ضمنا بوقوع كل هذه الجرائم ونبدا الحوار

ويضطر ان يذكر مصطلع حكومة مدنية احد المدرات في الخطاب السياسي لحزب العمل والالحوان

فهل يخرج حزب العمل من خيمة الاخوان ويفقد التجمع عقله ؟

....170

التاريخ: .....ا

للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات

## ر فواجه ه فكرية بيدن رفعت السعيد وعادل حسين

عادل حسين: الشيوعيون مثمل الإخسوان المسلمين كانسواجميعاً دعساة عنسف في الأربعينيات رفعت السعيد: الشيوعيون الآن يدينون الإرهاب ودلوني على إخواني واحداً دان جسرائم القتسل

شهدت قاعة جمال عبد الناصر بحزب التجمع يوم السبت الماضى ندوة حاشدة تمثل حدثاً في الحياة السياسية المعاصرة. تحدث فيها درفعت السنعيد أمين عام حزب التجمع وعادل حسين أمين عام حزب العمل حول الاعتدال والتطرف في الإسلام السياسي. دءا عادل حسين إلى حوار بين الاتجاهات السياسية

ولكن من المنظور الإسلامي فأكد رفعت السعيد أن الخلط بين الدين والسياسية خطر على البشر والمجتمع وكشف حقيقة الإخوان المسلمين وممارساتهم الإرهابية من خلال كتاباتهم المنشورة. رد عادل حسين بأن الشيوعيين كانوا مثل الإخوان من دعاة العنف فقال السعيد لكن الشيوعيين الآن يدينون الإرهاب ودلوني على إخواني واحد

أدان صدراحة جرائم القتل ووجه كلامه للإسلاميين داخل أو خارج الأحزاب قائلاً: اغسلوا أيديكم من دماء الإرهاب حتى نطمئن.



المصدر: .....الله الله المسائد

لتاريخ: .....

للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات التاريخ : .....

## أمين (العمل):

التعادية فريضة إسلامية أؤمسن بهاداخسل الحلسال الحلساداخسال

حزب العمل فصيل إسلامي خرج من عباءة الإسلام لا من عباءة الإخوان





التاريخ: التاريخ:

للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات

# نحن الظاهرة المعاصرة للصحوة الإسلامية ذات الأبعاد الدولية



التاريخ الإسلامي شهد كثيراً من الماسي علينا أن نستخلص منها العبر ونتجاوزها



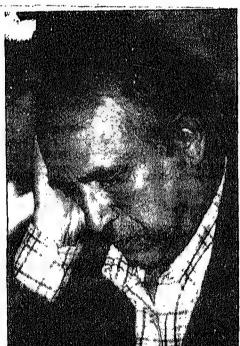

حتشدت جماهيرغفيرة داخل قاعة جمال عبد الناصريوم السبت الماضي الاعتدال و التطرف في الإسلام السياسي التي أمين أحين أمين حرب العمل وعادل حسين أمين حرب العمل السعيدان جميع السعيدان جميع السعيدان جميع

تيارات الإسلام السياسي بما فيها حزب العمل ذات رافد \* مفكرى واحد وأن تاريخ الإخوان المسلمين ملى بالدعوة للْقَتْلُ وَٱلاَهَابُ على لسان قيادتهم ومن خلال ممار ساتهم •



التاريخ: .....

للنشر والذدمات الصحفية والمملومات

وقال عادل حسين أنه يقربان التاريخ الرسلامي شهد كثيرا من المآسي و علينا أن نستمد منها العبر و داعا إلى الحوار ولكن من منطلق الوفاق الإسلامي في حين فند السعيد فكرة الحكومة الدينية خطورتها واستمرت المناوشات الفكرية بين الطرفين في سهرة واستمرت المناوشات الفكرية بين الطرفين في سهرة رمضانية نظمها اتحاد الشباب التقدمي وأدارها هشام بيومي أمين شباب القاهرة والأهالي «حرصا منها على تدعيم الفائدة من ندوة تمثل حدثا في الواقع السياسي المعاصر تنشر نص وقائعها كاملة دون تدخل في عبارات المتحدثين

في بداية اللقاء، قبال درفعت السعيد، قد يتصور البحض أنهم قد أترا ليشاهدوا مشاجرة. لكن اعتقد أن الهدف من هذا اللقاء هو أن نفهم، وأن نتفهم، وأن نتفهم، وأن نتفهم قدر مالسبتطيع. كما أن ثمة خطأ فقد اسموا هذا الذي سيجرى مناظرة لكنني أعتقد أن الأجدر بنا أن نسميها ندوة أو حواراً فالمناظرة تمثلك قدراً من اللجاجة واعتقد أننا سنناي بانفسنا عنها. أما من أتوا ليشاهدوا مشاجرة فاسجل لهم أنني والاستاذ عادل حسين أصدقاء قدامي، أقدم كثيرا جذاً من أن تتبعير هذه الصداقة بسبب حوار أو بسبب مواقف كن ذلك لايعني أننا سنقدم أية تنازلات في الفكر والموقف السياسي وإنما سنحاول قدر الإمكان أن نكون موضوعيين.

# انتقالى للفكر الإسلامي

بعد هذه الكلمات السريعة بدأت وقائع الندوة فشحدث عادل حسين وطرح وجهة نظره قائلاً:

النقطة التي اود ان اعلق عليها قبل ان ادخل في الموضوع هي التي اشار إليها اخمي درفعت السعيد حين السننكر وانا معه مصطلح المناظرة فمناظرة تعنى كما تعددنا تقديم كل طرف لمنولج.. يبنى كل واحد يقول وجهة نظره وكانا يدافع عنها، قضية لا مجال المتزخرخ فيها ولا للتغيير فيها حيث أن القصود غير هذا. عنها، قضية لا مجال المتزخرخ فيها ولا للتغيير فيها حيث أن القصود غير هذا. اتصور انها صحيحة. فجئت بقلب وعقل مفترح وارجو أن يكون كل الحاضرين اتصور انها صحيحة. فجئت بقلب وعقل مفترح وارجو أن يكون كل الحاضرين أن يفهم كل منا الآخر اصبحت مسالة ملحة. وعلى المسترى الشخصى فوصفى أن يفهم كل منا الآخر اصبحت مسالة ملحة. وعلى المسترى الشخصى فرصفى اننيه انكر اننا خرجنا من السجن عام١٤ معا وكنا أقل من الحقيقة بمعنى الني انكر اننا خرجنا من السجن عام١٤ معا وكنا أقل من الحقيقة بمعنى على المسترى الثنين خارجين من السجن ألى المسترى الشخصى وعلى مسترى التفاهم في السيران وحين ألى بعضنا البعض على المسترى الشخصى وعلى مسترى التفاهم في السنوات وحين كن الأشيء التي أندم عليها بلاعودة للحياة وأنني ساتضى إلى فدا المرة الأخبية وتصورت أنها سنتكون السعيدة وشاياى ومن الامور التي فعلتها والتي لم أفعلها فكان من القضايا بلاعودة للحياة وأنني ساتضى الجلى هناك. اذكر أنني راجعت كثيراً من أمون التي قصد وسياتي ومن الأمر المنازي المعيدة أربت أن الموقها أمامكم لأوكد على المعني الذي أقصده وهر أن يكون الصوار جاداً وإسال الله أن يفتح صدورنا وعقولنا لبعضيا البعض، وإذا يكون الصوار جاداً وإسال الله أن يفتح صدورنا وعقولنا لبعضيا البعض، وإذا يكون الصوار في حياته من حيث مواقفه الفكرية والسياه ،ية فكما تعلمون كنت في قلب تطور في حياته من حيث مواقفه الفكرية والسياه ،ية فكما تعلمون كنت في قلب الفكر الماركسي اللينيني وناضلت تحت رايته ودفعت ثمناً عبائر كير حياته من حيث مواقفه الفكرية والسياه ،ية فكما تعلمون كنت في قلب



المصدر: .....المساليسية

للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات

التاريخ: ..... المريخ: .... الكت 1490

انتصارا له ثم انتقات بعد هذا إلى موقع الفكر القومى الراديكالي تفاعلاً وتذهما للتجربة الناصرية ثم تطورت بعد ذلك إلى مواقع الفكر الإسلامي. وهذا الانتقال لم يحدث بين يوم وليلة وبدون مقدمات ولكنه كآن حصيلة معاناة شديدة وقراءة وتأمل واستقراء للتجارب واستفادة من خبرتها. والموقف الحالي بداخل الفكر الإسكالالمي ودأهل الحسركة الإسسلامية هو بدوره يتطور فقد انتقلت إلى هذا المعسكر منذ أوائل-الثمانينيات، اعتقد أننى كنت في داخل الدائرة الإسلامية ولكن أيضناً فهمي لما ينبغي للفكر الإسلامي المعاص، ر أن يؤديه وفهمي لما ينبغي أن تقوم به السركة الإسلامية المعاصرة لاشك أن كل هذا أيضاً قد اتَّخْذ اشْكَالًا جَديدة وتُطور مَع مِزيْد مِن الشَّجارب ومَزيد مِن الْابتلاءات، الأمر الذي نبدا به في لإن منوقفي الحالي هو الإيمان بأهمية التعددية داخل الحلف الإرسلام والحركة الإسلامية عدم القضية لاينبغي أن تغيب عن الذهن لانها ستؤثر كثيراً

نَّى، مَوَّاقَفْنا القرى السِّياسية الأخرى.

والتعددية الإسلامية تعنى أنه في داخل الاصول الإسلامية الواحدة التي توجه مركة المسلمين جميعاً ومعتقدات المسلمين جميعاً فإن مجال الاختلاف في الاجتهاك في إطار هذه الأصول بلا نهاية، كان هذا صحبيحاً في التاريخ الإسلامي بشكلُ عنّام وهو صحيح في واقعنا المعاصر، اصبحت هذه القضيّة . تلفين باليد، كنف تنامون في الجزائر هناك اكثر من حركة إسلامية وكل له صَنْنَابِاتِهُ وَخُطَطَاتُهُ يَخْتَلُفُونَ مَعَا وَلَكُنَّ لايكفر احدَهُم الآخْر. فكُلهم يختَلُفُونَ في اجتهاداتًا واخل إطار الأصول الإسلامية. في السودان، مناك تجربة يختلف معها كثير من الإسلاميين المعاصرين في السودان أو في بلاد أخرى. وفي مصد هناك كذلك تنوع في الاجتهاد على مستوى الحركة السياسية وليس كل الداعين في متصر إلى الحل الإسلامي ينتهجون نفس السبل ويتبنون نفس التصورات لهَذَه الدولة الإسلامية. من هناً نحن لانتكلم عن اطروحة نظرية بأن التعددية في الإسلام ممكنة واكننا نتكلم ونرصد ظاهرة حقيقية وهي ليست شاذة ولكنهآ تستمد مشروعيتها من الإسلام نفسه.. هكذا أقول بل أضيف أن التعدية فريضة إسلامية كما قد يكون التفكير فريضة إسلامية وهدا صحيع والتفكير بالضَّرورة يولد الاختلاف في الرأى ويولد بالتالي التعددية، وعلى هذا فإنني المظ في بعض الأحيان من كتابات درفعت السعيد وكتابات كثيرين آخرين حين يقولون إن الإسلام هو الإخوان المسلمون، والإخوان المسلمون هم الإسلام وهذه مُقَوِّلُةً مُغَيِّن صَمَعِيحَةً وقد أظهرت لكم بالوقائع في الواقع المعاصر أن هذا الأمر غير صحيح. لا أظن أن الوضع في السودان وهو بالة أكيد يعلن ليل نهار انه يسمى لتطبيق الشريعة الإسلامية وفي نفس الوقت يجاهر أنه يُختلف مع الإخوان المسلمين في كثير من الاشبياء، والإخوان المسلمون هم ايضاً لاينكرون خُلافَاتَهُم مع التَّحكم الإسلَّامي في السودان، نفس الشيئ في الْجرائر وبالتالي حين يقال عن أي النَّجاه إسلامي في مصدر أنه لابد أن يكون خارجاً من عباءة الإحوان السلمين ولابد أن الإخوان السلمين مستولون عنه بشكل أو باخر.. فهذه مفولة اكتاده اقتول إنها تخالف وقائع تاريخية ووقائع معاصرة نلمسها وبالتالي لاداعى لأن نلجا إلى مثل هذه التفسيرات التي لاتساعد في فهم الواقع المعاصر وفي كيفية التعامل معه حين يقال إن أي شاب يلجا للعنف والإرهاب فللإد أن يكون خارجاً من عباءة الإخوان السلمين فهذا امر غير صحيح تاريخيا، فالجماعات الإسلامية عضوياً لم تخرج من الإخوان المسلمين وكذلك فإن حزب العمل- ونحن فنصديل إسلامي يعمل على السياحة- لا اعتقد اننا خرجنا من الإخوان المسلمين، وبذلك فإن هذه واقعة التستمد مصداقية من الواقع التاريخي. إذا قيل إن كل هؤلاء شرجوا من عباءة الإسلام قهذا صحيح، كانا خرجنا من عباءة الإسلام بكلنا استخلصنا اجتهاداتنا عبر فهمنا للأصول الإسلامية المشتركة ولكننا بالتاكيد لم نخرج من عباءة الإخوان تحديداً.

الإخوان بدورهم هم تنظيم كبير له فضل رائد خرج من الإسلام ومن اصبوله. ومن غير شك وأبدى في هذا السبيل جهادا وبذل دماً وتضحيات وابتلي فصمد.. كل هذا مفهوم ولكن بالتاكيد الإسلام أوسع من هذا، والقول بأن الاتجاهات المختلفة خرجت كلها من عباءة الإسلام مؤكد ولكن أن نقول إنها خرجت من

عباءة الإخوان المسلمين تحديدأ فهذا تاريضيا وواقعيا غير صحيح ولايفسر

أهمية هذا ليست قضية نظرية، في فترة من الفترات وحين انهارت الخلافة العثمانية وانهارت امال كثيرة وتطلعات الستعادة وحدة السلمين فكان طبيعياً أن الدعوة الستعادة الراية الإسلامية ولإقامة الشلافة كانت دعوة اقلية، كان المناخ السمائد بسبب الإحباط وبسبب طول الفترة التي عشناها مع ماكان يس «الرجل الريض» أي الامبراطورية العثمانية التي تهاوت بعد فترة تداع طويلة وفي مراحلها الاخيرة لم يكن منظرها يسر ولم تكن ذكرياتها مشنعة وتصتور كلير من الناس أن استعادة الإسلام للسلطة والهيمنة الحضارية والسياسية أصبح



المصدر: .....الله

التاريخ: .....

للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات

المناداة بذلك من علامات التخلف ومع الاحتكاك الذي جاء مع الهذيمة إمام جيوش الغزاة انتشر الانبهار بالغرب واصبحت محاكاة الغرب هي شعار كل من يريد التقدم وكان اغلبهم عن نبة خالصة لإنهاض الوطن وآكن نقدوا الأمل في أدواتهم القديمة وفقدوا تقتهم في قدرة الإسلام على التجدد بعد طول الجمود وخاصةً في ضوء مرحلة التداعي التي أشرت إليها في مراحل الدولة العثمانية الأخيرة. وكانت الدعوة لاستعادة الخلافة العثمانية والإصرار على أن الإسلام مازال يمثلُ الحل الامثل ويمثل المستقبل، صعباً قبولها من غَالْبية آخِرَى متطلعة لرفعة الأوطان. وبالتالي كأن يعد هذا الرأى فتنة، وفي حالة كهذه يُقْهم أن هذه القلة وهي تسعى لنشر دعرة جديدة في مواجهة رفض عام خاصة من بين النُّخَب الحاكمة والنَّخَب المُقفَة لم يكن هناك مجال كلير للتبحيص في حقيقة مايقصده دعاة استعادة الدولة الإسلامية ومحاولة النهضتة من يجديد تحت راية الإسسلام وبالتالي كان كلومن يدعون هذه الدعوة ينظرون إلى انفسهم وينظر الناس لهم باعتبارهم شيئا وأحدا وكتلة واحدة ونحن الآن بنضل الله في حال يختلف فبعد مسيرة طويلة من الجهاد لإنهاض هذه الأمة وتوحيدها مررنا بكثير من التجارب والابتلاءات ولايتسع الجال في استطراد طويل حول ماجري في هذه المسيرة الطويلة على الآثل طرال مامضى من القرن العشرين ولكن خلاصة السيرة التي انيدها الآن هو انه بعد كل ماجرى وبعد كل ما أمتحنا به وبعد كل التجارب أصبيح هناك مانسميه اصطلاحاً «الصحوة الإسلامية» ومقصود بها أن جماهير الأمة ونخبها الشابة افاقت من غيبوبة طويلة وفي ضوء كل التجارب الني مرت عليها عادت إلى تبين الحقيقة وإلى أن النهضة لايمكن أن تكون ناجحة إلا بقدر ماتكون أصيلة ودات جدور في الأرض وإن الستنبل لايمكن أن يكون محققاً للمعجزات إلا بقدر مايكون متصلاً بشخصية الامة وتاريخها وإنجازاتها وكل هذه الصلة بالتاريخ وبالتجارب ويشخصيتنا التي ورثناها. كل هذا يعني أن النهضة القبلة لابد أن تكون مرتبطة بالإسلام. هذا ماسارع بين الناس وأصبحت تجمع عليه العقول والقلوب خاصة في الجماهير الشابة التي لاتحول بينها وبين الحقيقة تحيزات شخصية. أقصد أن كثيرين من جيلي والذين يحيطون بهذا الجيل في السن من حيث أرادوا أو لم يريدوا كل اسير ماتربي عليه وما سار فيه وهذا التاريخ الشخصي لكل منا يُؤثّر على سلوكة وعلى نظرته بدرجة او أخرى وفي كثير من الأحيان يصل هذا التأثر إلى حدّ الله يأبي أن يعترف

# سجل الندوة : أشرف شبهاب

بالحقائق لانها تتنافى مع ما الف طول عمره على اعتباره باطلاً. الأجيال الجديدة بحمد الله متصروة من هذه التحييزات الخذت التجربة من أخرها، استفادت مما فعلته الاجيال السابقة استفادت بهذه الخطوة إضافة إلى ماتعلمته بداتها. وصلنا إلى أن ألاحبيال الشابة في كل امتذا العربية والإسلامية الأن اصبحت ترى بأغلبية ساحقة ان الإسالام هو اساس النهضة واساس التقدم في هذه الأمة وفي العالم. بل يرى السلمون بطبيعة الحال أننا نعتبر أمتنا التي ورثناها مي أمة المنطلق ولكن الوجهة العامة مَّى أن ننطُّلُق للإنسانيَّة كُلُهُمَّا وَلَمْنَا عَدْرِنَا في ذلك وحقنا ليس فقط إيمانا بالإسلام كدين ولكن لا نراه كذلك باعيننا من أن الحضارة الغربية السائدة تعانى حقيقة من ازمات طاحنة تسبب ماسى خطيرة لكافة مجتمعات البشر ونرى ويرى كل مثقف باداب الإسلام وقيمه أننا بالفعل لواستطعنا أن ننهض وان نقيم هذه ألامية على اسباس اقتصادي وعسكرى وسياسي متين فإننا نملك من إلقيم ونملك من الرسالة مايمكن أن يحل كثيراً من مشاكل البشر تحت ظل الحضارة الغربية المادية العلمانية القائمة.



المدر:

للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات التاريخ: ......

إذن، استفادة من التجربة وبتعلم مايقوم عليه ديننا من التجربة وبتعلم مايقوم عليه ديننا وماتقوم عليه حضارتنا أصبح هناك وعى متزايد وإقبال متزايد على قبول الإسلام اساساً للنهضة وحلا مقبولاً. حين برُخذ الموضوع بهذا الانساع، فإذن هنا تاتى قضية أن التنوع في الاجتهادات لابد أن يكون قانوناً، وبالضرورة لايمكن أن نتصور أن يكون هناك إجماع أو مايشبه الإجماع بين مئات الملايين من البشر ويظلون جميعاً متفقين في كافة التصورات، في كافة الاجتهادات، في كافة التعلقات إلى المستقبل، هذا أمر غير إنساني وغير مطلوب والإسلام ينهانا عن ذلك وقد أباح لامته حق الاجتهاد وحق الاختلاف. ومن هنا لم يعد مقبولاً أن ناخد كل دعاة الحل الإسلامي باعتبارهم شيئاً واحداً بل نختار أكثرهم جموداً وتخلفاً ونقول كلهم بهذا الشكل إذن هم مرفوضون وتخلفاً ونقول كلهم بهذا الشكل إذن هم مرفوضون الواقعي وقد أشرت في بداية حديثي أن في كل بلد كامر واقع هناك اختلافات في الاجتهادات تؤدي إلى اختلاف في الحركات السياسية وبالتالي فالبنسبة لاي محكم أو لاي مراقب حين يقول إنني أتفق وأختلف فلاينبغي أن ينظر للظاهرة باكملها فيقبلها جملة أو يرفضها جملة وإنما ينبغي أن تكون نظرته أكثر تدقيقاً حتى يحدد مع من يختلف ومع من يتفق، ويتفق مع هذا عند أي قدر ويختلف مع من يناشي وتكون إدارة الامور السياسية داكي قدر ويختلف مع داكل الذي نقهمه.

#### الظاهرة المعاصرة

لقد تانت الحركة الشيوعية في بدايتها، يُنظر إليها من أعدائها وطفائها معاً أنها شي واحد مصمت. مجموعة من التعاليم المحددة الراضحة التي لاترضي بالخلاف والكل يتفق فيها ويلتقي عندها ولاتفرق بين شيوعي وأخر، حين اتسعت الظاهرة واصبحت دولية واصبحت شعوباً وقبائل ودول واسيا وافريقيا وأوروبا إلخ.. كان طبيعياً أن يُعترف بأنها كأي عقيدة بشرية وكأي تجربة بشرية متى اتسمعت للملايين فإنها تصبح لها شروحها ولها تفسيهاتها وبالتالي ينبغي أن تحدد الموقف من هذه الظاهرة لاجملة واحدة، فتقبلها جملة أو ترفضها جملة وإنما لابد من أن تنظر إليها فاصبح هناك مايسمي الصينيون واصبح هناك من يقال لهم الروس وإلى آخره ممن يذكرون هذا التاريخ.

يعان بهم بروين ورفع الحرب عمل عليها المرابية والصناعدة وهي تجربة لتحن الأن الظاهرة المعاصدة ذات الإبعاد الدولية والصناعدة وهي تجربة النهوض الإسلامي المعاصر في قارات العالم المختلف خاصة في أسيا وأفريقيا مع بعض الامتدادات في أوروبا. هذه الظاهرة باتساعها، لابد أن للحظ التنوع والاختلاف الفكري. في ضعوء هذا اختلف من الواقع المصري لانني لا أريد من المقدمة السابقة مجرد أن اسرح في الخيال وأن أناقش قضية نظرية عامة، واكنني أردت من هذا التقديم أن نكون أكثر قدرة على الاقتراب من واقعنا والتعامل معه بشكل صحيح يردي إلى خير بإذن الله.

فى مصر من الذي ينكر إلآن أن فى مصر مانسميه «بالصحوة الإسلامية المعاصرة»، أصبح مدا عارماً وأنه هو المحرك للحيوية الاجتماعية والسياسية فى هذه الأمة يكون مغالطاً لمايشهده أي إنسان بعينه، ومرة أخرى اشير بشكل خاص إلى الاجيال الموجودة. حين يقال، البعض يتكلم حول أن البلد نايمة. «يا عم الناس دول ناس ولاد كلب مافيش فايدة فيهم، وحقيقة هذه لاتمثل ازمة الشباب الإسلامي وإذا نظرنا إلى الأمة في منظور الحركة الإسلامية فإنها في أزهى عصورها من حيث الحيوية الاجتماعية والسياسية.

التّضية إذن أن هؤلاء الذين يعزلون انسهم عن ثور الله، عن هذه الحركة الصماعدة، هم الذين يشعرون بانهم معزولون وانهم لايستطيعون أن يحركوا الجماهير، فيتهموا الجماهير بانها سلبية، والصحيح أن الجماهير ليست سلبية ولكن انتم الذين لاتعبرون عن طموحات الجماهير، وعليكم أن تستوعبوا هذا الدرس حتى تكونوا جزءا من الحركة التاريخية الصاعدة ولاتنعزلوا عنها، أما إذا أخذنا من هم مرتبطون بشكل أو بأخر بالحركة الإسلامية فإنهم لايمكن أن يشكوا سلبية الناس أو انعزالهم عن الجهاد والتضحية وعن تحقيق التقدم، يشكوا سلبية الناس أو انعزالهم عن الجهاد والتضحية وعن تحقيق التقدم، عن نابطارك في كافة الأصعدة وفي كافة الأشكال تجري في هذا البلد على نجو لم يكن بالقوة والحيوية التي نشهدما في عصرنا هذا وفي أيامنا هذه، وفي هذه الحركة الواسعة أوضحت أنها تتم تحت رايات مكتلفة وباجتهادات وتصورات

ويجب على المثقف الجاد من غير الإسلاميين الايتعالى على هذه الحركة التاريخية الجبارة فلم يعد مقبولاً أن يقف المثقفون موقفاً متعالياً في حين أن



التاريخ: التاريخ:

# للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات

الجماهير لها خيار واضع. وليتنا نستطيع أن نمارس المنهج الذي يحرص على المتابعة النقدية لفكر الإنسان. وفي ضوء ذلك فإن عدم الاهتمام بظاهرة الإسلام المعاصر يؤدي إلى عدم التقهم لأهمية مانسميه الاستقلال الحضاري بكل مايولده في ابناء الأمة بالقدرة على العزة.

وسوف تترتب نتائج خطيرة إذا ظللنا يعيدين عن فهم مغزى الاكتشاف التاريخي لشباب هذه الامة لظاهرة الإسلام المعاصر، وهكذا.. إذا استمر هذا الانتسام بن جمهور واسع امسك بحقيقة الإسلام وبين من يصرون على أن هذا كله كلام فارغ وبالتالي ننتهي إلى ظاهرة التغرب.. إذا استمر هذا الانتسام في شخصية الامة فسوف يردي إلى نتائج خطيرة في المواجهة مع اشرس هجمة نواجهها مع القرى الصهيونية.

ولعلنا نعلم أن المتدينين بين الصهايئة قليلون ولكن كلهم متعصبون للتراث اليهودى. لن تجد فيهم من «يفاوض» يوم السبت لأن هذا هو تاريخ الشعب اليهودى ومن إبداعه.. وهذا الدرس هام لنا.. نحن قد نختلف عنهم فإن غالبيتنا تزمن بالإسلام كدين (وكلامي أيضاً يعني الأخوة المسيحيين)، فالإسلام إن كان دين الغالبية فهو التاريخ المشترك للكل والسلوك السائد للمسيحي لايختلف عن سلوك المسلم. نحن أمام إرث حضياري مشترك حتى ولو اختلف الدين.. ولو السبح الأمر فسروف يقيم اساساً علياً في مواجهة المشروع الصهيوني والمركبان.

إن حزب العمل قام على الافكار التي اوردت بعضها في حدود الوقت.. وعلى هذا فإن الإسلام هو دين للفائبية لكنه حضارة لكل المبريين والعرب.

ويمثل حزب العمل تجاوزاً لخلافات الماضي بين عديد من القرى السياسية.. ستجد في لجنتنا التنفيذية قيادين كانوا في السابق ناصريين أو شيوعيين أو إخواناً مسلمين وتطوروا وتجاوزوا ماكانوا فيه وتبنوا أفضل ما في الفكر الإنساني والحضارة الإسلامية لكي يشكلوا نسيجاً جديداً.. وهذه الصيغة تستجيب للتحديات التي تواجهها الامة ونحن نمثل تجرية جديرة بالتامل.

وانعُّنَّ إلى قيام جبهة لمَّاجُهُ الهجمة الصهيونيد.. وَالْإِسُلَامُ اسْاسهُ مهم جداً لقيام هذه الجبهة وإذا كانت هناك خلافات مع بعض الاتجاهات الإسلامية فينبغى ألا يمتد ذلك للاتجاهات الإسلامية الأخرى، وإظن أن كثيراً من الخلافات التي يعبر عنها حزب التجمع مع بعض التيارات الإسلامية لأنطول حزب العمل الذي يمثل نموذجاً ولايختلف مايطرحه التجمع في مواجهة الهجمة الصهيونية عما ينادي به حزب العمل. وينبغي على حزب التجمع أن يعيد التفكير في مواقفه من الاتجاهات الإسلامية.

عقب انتهاء كلمة عادل حسين تحدث د.رفعت السعيد فقال:

كان الشافعي على المنبر عندما ساله رجل سؤالاً فقال الشافعي: «لا اعلم». قال الرجل: «وهل هذا مقام من لايعلم» فأجاب الشافعي: «نعم هذا مقام من لايعلم فمن عنده علم بكل شيئ لامكان له سبحانه وتعالى». هذه إشارة أولى.

لايكلم ممن عنده علم بكل شنئ لأمكان له سبحانه وتعالى». هذه إشارة أولى. الإشارة الثانية جاء في الصحيحين عن على بن أبي طالب قال: سمعت رسول الإشارة الثانية جاء في الصحيحين عن على بن أبي طالب قال: سمعت رسول الله يقول سيخرج قوم في آخر الزمان حداد الاسنان، سفهاء الأحلام، يقولون من خير قول خير البرية، لايجاوز إيمانهم حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. «فإن لقيتموهم فاقتلوهم، فإن في قتلهم أجراً لمن قتلهم يوم القيامة». هذا حديث أتمنى أن يكون شعاراً لماجهتنا للإرهابيين القتلة.

في اللغة العربية، فلتأذَّنوا لي أن اتحدث. أرفض أنْ يسمَّى التيار الذي تحن بمنده بالاصوليين، فالاصوليون هم الراغبون في العودة إلى الأصل وآلاسل جليل ومفترض فيه كلية الصبحة ونون نعتقد انهم ليسبوا كذلك. وأرفض أن نسميهم بالمتطرفين، فالتطرف لغة هو الرصول إلى أقصى الشيئ، وليس الخروج عن حدوده كما جاء في مختار الصنصاح من باب طرف والطَّرفُ النَّاحيةُ أنَّ الطَّائفة من الشيئ ويقالَ فلان كريم الطرفين أي يراد به نسب ابيه وامه. ونحن نعتقد أنهم في مواقف عدة يبتعدون عن حدود الأصل، وترفض أن تسمي بالسلفيين فالسلفيون هم الراغبون في الاقتداء بالسلف. وسلف الرجل هم إباؤه المتقدمون. ونحن لانعتقد فيهم ذلك. كما نرفض أن نسميهم بالصحوة الإسلامية ال بالتيار الإسلامي إلى الجماعة الإسلامية فالإسلاميون ألى الإسلامي صفة والصفة عند النحويين هي تمييز الشيئ عما عداه. وإن اضيفت إليها «ال». إذا قلنا الإسلامي فإنها تعنى استغراق الشيئ كله لتمييزه جملة عما عداه. كأن نقول الشبعب المصرى كي نميزه عما عداه، فإن اتفقناً على انهم التيار الإسلامي فغيرهم يكون غير ذلك، ولهذا انذنوا لي أن اسميهم «بالمناسلمين»، والتاء هنا تعنى فعل شيئ «كَانُ تفعل» فإن تأخرت عن الاسم كانت ضميراً وإن تقدمت كانت علامة، وهي علامة عندنا على التشبه بشئ لكنها ليست الشيئ ذاته. فانت تقول تأسلم كما تقول تاقلم وتمسكن وتارجع ألى مشيته أي تشبه بالأرجوحة لكنه ليس كذلك،



المصدر: .....الله المستال

التاريخ: التاريخ:

# للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات

الهامش الثالث هو أنه يتعين علينا أن نميز بين العنصر الإيماني أنى الدين وبين العناصر السياسية والإجتماعية الأخرى، هذا التمييز هو الذي يمكنه أن يفسر لنا عدم تلازم عنصر الإيمان مع تصاعد أو هبوط النشاط السياسي والاجتماعي، فهما عنصران غير متلازمين، قد يصعد احدهما ويهبط الآخر فإن تلازما معا كنا أمام ظاهرة غريبة. وإلا اعتبرنا أن تلك المذابح البشعة التي جرت في لبنان بين شيعي وسني، ثم بين شيعي وشيعي، أو تلك المذابح المجرمة التي تقع في أن فن المجاهدين، إنها دليل صحوة إسلامية، فذلك شئ وصحيح الدين شئ آخر.

# الخيمة واحدة

الملاحظة الأخرى هى اننى اعتقد ان الجماعات المتأسلمة ثلاثة أقساء، جماعة الإخوان، والإرهابيين المتمثلين فى الجماعة التى تسمى نفسيها بالجماعة الإضوان، والإرهابيين المتمثلين فى الجماعة الجهاد، وأحزاب اخرى مثل حزب العمل وحزب الأحرار، واستداء اسبحل اننى لست انفق مع صديقى الأستاذ عادل حسين فى أن الجماهير لها اختيار واضيح هو الصحوة التى ينادى بها هو فذلك رأيه، ومن حق كل طرف أن يعتقد أن رأيه صحيح، لكن من حقنا قبل أن نقرر التفريق إلى المثالث أنه المنافريق واحدة وأن الوعاء الفكرى واحد. وهذا ما ساكرس كامل وقتي لتأكيده.

لكن مابهمنى هذا هو أن أقرر أننى أجهدت نفسى كثيراً لكى أتمكن من التفرقة بين مقولات حزب العمل وجماء قم الإخوان المسلمين وفشلت. فإن أتيت بجريدة الشعب ورفعت اسم الاستاذ مصطفى مشبهور من على مقاله ووضعت مكانها الاستاذ إبراهيم شكرى أو الاستاذ عالى حسين أو الاستاذ مجدى أحمد حسين

لسار الأمر مساراً طبيعياً ولما لحظ أحد الاختلاف، نحن إذن لاندعى أن احداً يرتبط بأحد أو شيئاً من هذا القبيل، لكننا نقول إن الخيمة الفكرية واحدة ومن هنا فإن من حقنا أن نتعامل على أساس الخيمة الفكرية وهذا التعامل ليس فقط في مجرد الحديث وإنما أيضاً في السياسة.

من أين يأتى التطرف؟ من سنة أبواب أولها: القول بأن لجماعة ما الحق في أن تدعى أنها «جماعة الإخوان المسلمين». وليس «جماعة من المسلمين» وجماعة المسلمين هم أهل الحل والعقد في الإسلام من والاهم فقد والى صحيح الدين ومن فارقهم فقد فارقه، ثم ومن خرج على الجماعة فاضربوه بحد السيف. فلعل الاستاذ حسن البنا كيان أول من نفذ ذلك في العصير الحديث إذ قال في «مذكرات الدعوة والداعية» إنه عندما اختلف معه بعض زمالائه أمر بضربهم فضربوا بتعبيره علقة ساخنة. وهو كان رجلاً دائماً ينتقى الفاظه ولست أدرى كيف استخدم هذه الالفاظ، لكنه أضافٍ: «ومن خرج على الجماعة فأضربوه بحد السيف». ففي اعتقادنا أن صفة جماعة المسلمين لايمكنها أن تسرى ولايجوز لها أن تسرى على أية جماعة أو أي حزب أو أية فئة مهما السعت وحتى مهما اقتربت من صحيح الدين وإنما هي تعنى الراي العام المسلم والمصلحة العامة للمسلمين بمجموعهم وشموليتهم ذلك أن اختصاص أية جماعة بهذه الصفة يفتح اللباب واسعة في التكفير لان من خرج عن الجماعة فاضربوه بحد السيف.

يقول الاستان المرشد حسن البنا:

«اتحسب أن المسلم الذي يرضى بحياتنا اليوم ويتفرغ للعبادة ويترك الدنيا

«اتحسب أن المسلم الذي يرضى بحياتنا اليوم ويتفرغ للعبادة ويترك الدنيا

والسياسة للعبثة الأثمين، يسمى مسلماً؟ كلا إنه ليس بمسلم، وطبعاً أنتم تعلمون

معنى أنه ليس بمسلم، وهكذا فإن افتقاد «منّ» يؤدى بنا إلى اعتقاد كل جماعة

انها هى اهل الحل والعقد في الإسلام، بل إن حسن البنا يقول في مذكرات

«الدعرة والداعية» وهو يتحدث عن مقررات المؤتمر الثالث للجماعة «على كل،

مسلم حوهذا رد على كلام عادل جسين- أن يعتقد أن هذا المنهج اي منهج

جماعة الإخوان المسلمين كله من الإسلام وأن كل نقص منه نقص من الفكرة

الإسلامية الصحيحة.

اما شكرى مصطفى، وليس صحيحاً أن الجماعات الإرهابية خرجت من وعاء مختلف وعاد مكرى مصطفى، وليس صحيحاً أن الجماعات الإرهابية خرجت من وعاء مختلف وعادل حسين يعرف ذلك أكثر منى، أن الأخ شكرى مصطفى كان أخا مسلماً وكان مسجوناً في سنجن طره مع الإخوان المسلمين وأنه ليس سرى قطبى أي من أتباع سيد قطب لكنه مد الخط على استقامته: يقول شكرى مصطفى في كتابه «التوسمات» «إن الإسلام ليس بالتلفظ بالشهادتين ولكنه إقرار وعمل ومن هنا كان المسلم الذي يفارق الجماعة المسلمة وهذا اسم التنظيم الذي يتراسه على ال

....148



المدد : .....ا

للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات

التاريخ: .....ا

# الفهم النصي

الباب الثانى للتطرف هو الفهم النصى للقرآن والشنة والمسلمون تاريخياً يتعاملون مع النص القرانى والأثر النبوى بطريقتين إما الفحص النصى أن الفحص الاستدلالي أي استعادة التجربة والسبب والواقعة التي نزل بسببها

بقتل الرجال والاطفال حتى لايشبوا كافرين ويلدوا كفاراً. أما الآية الكريمة «فقاتلوهم يعذبهم الله بايديكم وينصركم عليهم ويشفى صدور قوم مؤمدين» فقد جعلتهم يقتلون ويعذبون ويتشفون معتقدين أن هذا هو صحيح الإسلام، يقول أبن حزم في كتاب «الصفة»، كأنّ الصحابي الجليل عبد الله بن خباب يمضيي ومعه زوجته في طريق به جماعة من الخوارج فحاول البعض منعه لوجود الخوارج فرفض وقال لهم دعوني وعلق المصحف في عنقه ومضى، فامسك به الخوارج فرفض وقال كيف، فأمسك به الخوارج وقالوا: إن هذا المصحف الذي في عنقك يأمر قال خيراً، فما قولك في عمر قال خيراً، فما قولك في مصر قال خيراً، فما قولك في عثمان شقال خيراً، وماقولك في على وقبوله التحكيم، قال على أعلم منى ومنك بالقرآن، فأخذوه على حافة النهر وذبحوه أمام روجته، ويمضى ابن حزم قائلاً: - كان ال «وكان إلى جوارهم ضبيعة صغيرة لأحد النصاري- وهذا هو الكلام الذي يوجهه عادل حسين للنصاري- فذهبوا إلى صاحبها فقالوا له بع لنا بعضاً من تمر قال خذوه بلا تمن قالوا لكن ديننا ينهانا عن ذلك فقال لهم اتقتلون ابن خباب وتحافظون على تمرى؟؟؟ لكن صحابيا اخر ادرك قواعد اللعبة فكان يمضى في ذات الطريق قالوا له قتلوا ابن خباب قال لهم دعوني وتعالوا معى وسوف آمرق بكم منهم، فمضى فساله الخوارج من انت قال نحن مشركون قالوا ابتعدوا، قال مشركون نستجير منكم قالوا ابتعدواً، قال الم تسمعوا بالآية الكريمة «فإن احداً من المسركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، فجلسوا واسمعوهم كلام الله فقالوا لهم امضوا في حال سبيلكم فقال لهم الم تسمعوا لبقية آلاية التي تقول «حتى يسمع كالأم الله ثم أبلغه مأمنه». فأرسلوا معهم حراساً حتى أبلغوه مأمنه هكذا يكون التلاعب بالنص ومن هنا يأتى التطرف من التلاعب بالنص، أما الفهم الاستردادي للنص فإنه هو الذي يضع ألنص في إطأره الصحيح ويجعلنا قادرين على فهمه. فالإسلام الصحيح مصدره القرآن والسنة على اساس الفهم الاستردادى لهما اما كتب الفقه جميعاً فهي اجتهادات بشرية متعلقة برمانه ويمكانها وتحتمل الاختلاف معها سواء في زمانها أو في مكانها أو في رؤيتها. وبطبيعة الحال تختلف الروايات ولو أخذنا برواية الفقهاء لالتبس علينا الأمر. فالطبرى في كتابه تاريخ الأمم والملوك يورد في صفحة واحدة هي صفحة ٨١ أربع رُواياتٌ عن إبليس منها ثلاث متناقضة وكل منها منسوية إلى ابن عباس. وابن عباس واحد من اشهر رواة الحديث. لكن الطبري كُنان عامّاً في فياورد العبارات بجوار بعضها البعض ليقول للناس حكموا عقلكم في الروايات، واختاروا مايستريح إليه عقلكم وضمائركم

كمسلمين. أما آن يأتي أحد ويفرض علينا رؤية فذلك اجتهاد إنساني. هو بشر ونحن بشر. هو يعرف اكثر.

الباب الثالث من تسبيس الدين أو تديين السياسة ومن خطاً في اعتقادنا في حق الدين وفي حق السياسة وفي حق البشر. فالدين إلهي شمولي كلي الصحة والسياسة فعل إنساني، ومن ثم فإن الخلط بينهما هو محاولة للخلط بين ماهو الهي وبين ماهو إنساني ويضفى حصانة دينية على افكار ومواقف واقوال سيياسية تصتمل الصحة والخطا، والسيساسة تصتمل

المناقضة والرد والنقد والمعارضة، لكن الحصانة الدينية تحول دون ذلك فماذا ستقول لفرد يقول القران دستورنا وهل نرد عليه بأنك غلطان أم تخضع له، أو إذا قال الإسلام مُو الحل مل تقول له انت مخطئ آم تخضيع له. كما ان تديين السياسة يحتاج صاحب الراي السياسي ذو المسحة ال الغطاء الديني إلى الاعتقاد بصحة مايقول صحة مطلقة. وإن مخالفته مخالفة لصحيح الدين ومن هنا ياتني التكفير أو يأتى الاعتقاد بإن الجماهير تتبعهم،

كان الإخران هم أول من دعوا إلى تسييس الدين وتديين السياسة ودعوا إليها مؤذنين بالدماء. والشيخ حسن البنا لم يقل شعراً كثيراً لكنه قال هذه الأبيات



المصدر: .....المعدد المسيم

> الدين شئ والسياسة غيره دعوى نحاربها بكل سلاح قد جاء طه عابداً ومجاهداً دك الحصون وقص كل نجاح

أما الاستاذ عبد الحكيم عابدين فقال شعراً لنجريفها دماءً جد بشائره. وثورة الحق لائدرى لها امد او يصبح الشرع دستوراً لامتنا

فليحذر القوم إني منذر ضعد،

ولكن أى تسيس للدين يريدون؟،

وبهن على مسيس مدين يريسون.

لقد قرر الشيخ حسن البنا أن يسيس الدين لكنه في ذات الوقت يطالب بحل
كل الأحزاب: «لقد أن الأوان أن ترتفع الاصوات للقضاء على نظام الحزبية في
مصر وأن يستبدل به نظام تجتمع فيه الكلمة وتتوفر جهود الأمة حول منهاج
قومي إسلامي صالح، وفي «الرسائل الثلاث» قال حسن البنا «وهل الأحزاب
السياسية سيتلوه قيام حزب وأحد على أساس برنامج إسلامي صحيح. ولابد
السياسية لهذه الأمة وهذا الجديد هو تعديل الدستور تعديلا جرهريا توحد فيه

"ستعلقه". ثم قال في كتابه «مشكلاتنا في ضوء النظام الإسلامي» ولن شاء التدقيق ص١٠: «إن أهل الشوري يكونون إما من رجال الدين أو من الرجال المتمرسين على القيادة مثل رؤساء العائلات والقبائل. ولاتكون الانتخابات بمقبولة إلا إذا استَفرت عن اتاس من هذين الصنفين»، ويردد ابو الأعلى المودودي المفكن الأعلى لهذه الجماعات هذه العبارة: والإسلام لايجعل من كثرة الاصوات ميزانا للحقّ فإنه من المكن في نظر الإسسلام أن يكون الفرد أصوب رُوهيا واحد بصنواً في مسالة من المسائل من سائل اعضاء المجلس فالامير له الحق أن يوافق الأغلبية أو الاقلية في رايها وكذلك له الحق أن يضالف اعضاء المجلس جميعاً فيقضى برأيه هو. وأذكر أن صالح عشماوي قال: «في بداية عهدي بالدعوة سنات الاستاذ الإمام فقال من حقكِ أن تخالف إجماع الهيئة فقال من حقى كاميْر»، إذن نحن إزاء حالة غريبة جداً. تسييس الدين، والجزب الواحد ويقوم هذا الحزب بترحيد السلطات ويلغى التفرقة بين السلطات الثلاث وبعد ترحيدها يحكمنا أمير والأمير لايخضع لإجماع أهل المجلس وإنما من حقه أن يفتى برايه هو». هذه هي التي يُدَّعَونَ أَنْهَا الديمقراطية الإسلامية ولكنَّ الإسلام من ذلك برئ، ويقول أبن الأعلى المردودي «إن المبدأ الرئيسي للديمقراطية الجديدة أن الناس بيد انفسهم حكمهم وتشريعهم وإلى انفسهم كل التصرف في القوانين، يصنعونها كما يشاءين ومن البديهي أنه إذا كانت قوانين الحياة الاجتماعية تابعة للرأي العام، وكانت الحكومة كالعبد لآلة هذه الديمقراطية الجديدة فلابد لسلطات القانون والسياسة أن تصون المجتمع عن الانحلال الخلقي. أي إذا أعطينا الحق للإغلبية في التشريع فسلا يمكن لسلطات القبائون والسبياسة أن تصبون المجتمع من الأنحلال الخلقى ولايكون للحق والخير والصلاح مقياس غير كثرة الاصوات في حق هذا الجانب أو ذاك لأن اقتراحاً مهما بلغ خبثه وضرره إن كان قد نال من رضا العامة مايكسب أصوات ٥١٪ فلا شيئ يمنعه أن يسمر إلى مرتبة الشرع. إن تسييس الدين يؤدى إلى الخلط بين جماعة سياسية وبين الدين ذاته وهم حريصون على هذا الخَلْطُ أي مايسمي الخلط بين الدينُ والْهَكُر الدّيني. الدينُ شئ جليل كلى الصحة، أما الفكر الديني فمتاع بشري والفارق وأضّع. لكن الإَضْوَانَ -وهذا رد على اتهام عادل حسين لنا بالخلط بين الاسلام والإخوان السلمين واقول له لسنا نحن الذين نخلط بين الإسلام والإغوان السلمين. واكنهم هم الذين يفعلون ذلك، وصمالح عشماوى كتب في مجلة الدعوة عدد ١٩٥١/٤/٢٤ ما أن أي أضبطهاد للإخوان هو اصبهاد للإستلام، والأخ عبد القادر عودة وهو يقود المظاهرات في مارس١٩٥٤ احتجاجاً على سبجن بعض الإخوان وقف يهتف قائلاً «الإسلام ستجين».

الغالب يحكم



المصدر: .....الله المستمال المستسلط المستسبع المستساء المستساء المستساء المستساء المستساء المستساء الم

> وسئال احد اعضاء التنظيم سيد قطب -وهذا وارد في اعتراف أتهم -في مدى جواز أكل ذبيحة السلمين من غير اعضناء التنظيم قال دعهم يأكلوها فليعتبروها ذبيحة أهل كتاب». أي أنَّ من لاينضم إلى جماعتهم يكون في احسن الأحوال من أمل الكتاب، وسيد قطب في كتابه «في ظلال القرآن، في الجزء السادس ص١٩٨٤ يقول «والسلم الذي لاينتمى إلى حركة إسلامية حقة كان قلبه مفتقراً إلى حقيقة الإسلام». وفي كتابه «هذا الدين» يقول: «حتى إذا كان المسلم مؤمنا حق الإيمان فإنه سيظل شقياً، حتى ينضم إلى الجماعة. الاستناد سيد في كتابه «خيوط خطة» "وهذا أسم كتأب سرى كتبه ووزعه على الإخوان- يقول «جماعة الإخوان ليست قطاعاً من هذا الشعب، ولا قطاعاً من المجتمع العربي ال العالمي وليست من رعاياً الحكومة المحلَّية، إنها كينونة جديدة تنشبا منفصلة عن هذه التشكيلات الوطنية والقومية والعالمية، فمن ثم فمعنى بيعة الإخوان للمرشد هو إننا نقيم لَّنَا قَبِياْدَةَ غَيِرٌ قَبِادَةَ الشُّعَبِ، وإَمارَةَ غَيِر إَمارِتِه وأَننَا نَطَعُ طاعتنا وولاءنا لمحكومية هذا الشعب- ولأحظوا أنهم لم يقولواً لمكرمية المكرمة- لتسلمها إلى أميرنا،

> أما ألباب الرابع للتطرف فهو القول بوجوب وجود حكومة دينية أي ما إساماه عادل حسينا أحيانا بالخلافة. وفي العصر الحديث أول من نادى من السياسيين بالخلافة هو العصر الحديث أول من نادى من السياسيين بالخلافة هو أيضا الاستاذ حسن البنا وهذا يوضع أنهم جميعاً متشابهون وهو مايتنصلان منه، قال حسن البنا إن الخلافة شنعيرة إسلامية، وقال إن الخليفة هو الإمام الذى هو واسطة العقد ومجمع الشمل ومهوى الافئدة وظل الله في الارض:

وقال الشيخ عمر عبد الرحمن نفس الكلام:

«الإمامة في الإسلام موضوعة لخلافة النبوة في حراسة
الدين وسياسة الدنيا والخليفة في الإسلام مهمته وراثة
النبوة». يعنى أحدهم يقول ظل الله في الارض والآخر يقول
النبوة، يعنى أحدهم يقول ظل الله في الارض والآخر يقول
«ميثاق العمل الإسلامي» وهو أيضا كتاب سرى يقولون إننا
نسمعي إلى إعادة الضلافة على النمط الوارد في الكتب
نسمعي إلى إعادة الضلافة على النمط الوارد في الكتب
الشرعية بما في ذلك السماح بإمارة المتغلب وهي عبارة تعني
يتخلب يحكم وبأي وسيلة ليس مهماً. ويقولون «وتعدد
أن «الغالب يحكم وبأي وسيلة ليس مهماً. ويقولون «وتعدد
الأحزاب في المجتمع المسلم مرفوض فالايرجد في المجتمع
المسلم إلا حزبان حزب الله المامور بإقامته وحزب الشيطان
المسلمين. ويقول إن «الحكم الديني هو محض استنباطأ لحكم
الله». وهذه كنارية أخرى فسيصبح كل كلامهم استنباطأ
لحكم الله ولن يجرؤ أحد على المعارضة.

يقول الآمدى ولمو أحد كبار الفقها، في «غاية المراد في علم الكلام» وهذا الكتاب ليس من إصداري ولكنه من إصدار الكلام» وهذا الكتاب ليس من إصداري ولكنه من إصدار المجلس الأعلى للشئون الإسلامية سنة ١٩٧١، «إن الكلام في الإسامة ليس من اصول الديانات ولا من الأمور «اللابديات» من باب لابد - اي من الضروريات الدينية بحيث لايسم

المكلف الإعراض عنها والجهل بها بل لعمرى لأن المعرض عنها ارضى حالاً من الواغل فيها وأرضى حالاً من الواغل فيها فإنها لاتنفك عن التعشر والأهواء وإثارة الفتن والشحناء والرجم بالفيب في حق الأئمة والسلف بالإغراء وهذا كون الخائض فيها سالكاً سبل التحقيق فكيف إن كان خارجاً عن صواب الطريق».

لكن لديناً مشكلة هي أن الرسول (ص) لم يترك وصبيته ولم يحدد للمسلمين شكل الحكومة الدينية، ولم يحدد للمسلمين شكل الحكومة الدينية، ولم يحدد لهم شكل الحاكم ولا اسلوب اختياره. ولما اجتمع الأنصار في سقيفة بني ساعدة ذهب أبو بكر وبمدر اليهم وقالا: يامعشر الانصار فإنكم لاتذكرون منكم فضبلا إلا وأنتم له أهل فإن العرب لاتعرف هذا الامرادي من قريش، ويرجه حديثة إلى سعد بن عبادة سبد الخزوج:



المصدر: .....الله

للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات

التاريخ: التاريخ:

علمنا ياسعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وأنت قاعد «قريش ولاة هذا الأمر، فقال سعد: صدقتم وصدقت فنحن النظراء وأنتم الأمراء. وهنا يجدد الفقهاء شروط الإمام فهو عند جمهور أهل السنة أن يكون مسلماً ذكراً بالغا عاقلاً وقرشياً وإكن الشيخ عمر عبد الرحمن اضاف «على الارجح» لانه ليس قرشياً!!. إذن كيف يكون إماماً فقالوا على الارجح، وإثمة المذاهب الأربعة متفقون على ذلك، سندهم ألحديث الشريف «الأنمة من قريش» ولكن الإمام نجم الدين النسفى المسمى في كتابه «العقائد النسفية» يشترط في الإمام أن يكون من قريش ولايجوز من غيرهم فهل يمكن؟.

يقول القاضى عضد الدين في كتابه «المواقف»، الذي يعتبر من أهم كتب أهل السَّنة وإن وجوب نصب الإمام على المسلمين يتحقق إذا وجد شخص مستجمع لشروط الإمامة وإلا فلا يجب، إذا لماذا تثار تلك الامور مرة كخرى، لأن هناك من يتهيا له أن تجتمع فيه شروط الإمامة، وسمى نفسه ابتداء خادم الحرمين الشُّريفين. وبدأنا نسمم الدعَّاوي إلى الإسلام السعودي في محاولة لنصر خليفة هناك. لكن الرسول يسد الطريق على الجميع، ومحدثيهم فيتول في حديثه الشريف «الخلافة بعدي ثلاثون عاماً ثم تصير ملكاً عضوداً». الخلافة بعدى ثلاثون عاماً ليس اكثر. الذي فهم هذه الحكاية جيداً معاوية فقال:

«أنا أول الملوك» وكان الرسول قد قال ثلاثين سنة وانتهت الثلاثون سنة فجاء معاوية وقال أنا أول الملوك. وعندما زار المدينة استقبله سكانها مرحبين لكنه وقف قَائلًا: أما بعد .. فإنى والله ماوليتها بمحبة علمتها منكم والمسرة بولايتي واكنى جالدتكم بسيفي هذا مجالدة، أيها الناس إعقلوا قولي فلن تجدوا اعلم

منى بأمور الدنيا والآخرة».

أما زياد بن أبي سفيان والى معاوية على البصرة فقال: أيها الناس إنا اصبحنا لكم ساسة وعنكم رادة نسوسكم بسلطان الله الذي اعطانًا. ثم ارادها معاوية وراثية فجلس في مجلس البيعة ووقف يزيد بن المقفع لميلخص نظرية الحكم فقال:

«أمير المؤمنين هذا» واشار إلى معاوية. «فإن هلك فهذا» وأشار إلى يزيد. و«من أبى فهذا» ورفع السيف فقال معاوية «انت سيد الخطباء».

بل إن قائد معاوية مسلم بن عقبة الذي ذهب إلى المدينة ليفرض عليها مبايعة يزيد أشاع القتل والدمار والسبى في بنات المدينة. ويقال أن رجاله قد فضوا بكَّارة الف بكر من بنات الدينة، ورمى الكعبة المشرفة بالنجنيق، وصمم على اخذ بيعة الناس هناك كالعبيد، همن قال بايعته على كتاب الله وسنة رسوله قتله لانها بيعة مشروطة، قال: اريد بيعتكم كعبيد بغير شرط.

أما يزيد نفسه فكان سكيراً اليفيق. أما ألوليد بن يريد فيصفه السيوطي بقوله وكان فأسقا شريباً " للخمر منتهكا حرمات الله، اراد أن يحج ليشرب الخمر فوق ظهر الكعبة فمقتَّه الناس لفسقه. أما الوليد بن عقبة الذي ولاه عثمان على الكوفة

فكان يشرب الخمر مع ندمائه طوال الليل حتى الصباح، فلما أذن المؤذَّن تقدم إلى المصراب سكراناً وصلى بالناس أربحاً، والتفت إليهم قائلاً: هل أريدكم؟ ويرفع السيوطي تحت شعار «تأسلم حتى تتمكن». وينظاهر البعض بالتقوى الأن ولانعرف ماذا سيفعلون عندما يحكموننا، لكننا نشير إلى قول جاء في السيوطي، كان يتحدث عن الخليفة عبد الملك بن مروان الذي حكم من ٧٣هـ-٨هـ، يقول «كان عابداً زاهداً ناسكاً في المدينة قبل الضلافة». وقبال نافع عنه «مارايت في المدينة شاباً أشد تشميراً، ولاّ أفقه ولا أنسب ولا أقرآ لكتاب اللّه من عبد المُلك بنّ مروان حتى سماه الناس «حمامة السجد». فلما أتاه خبر مبايعته بالخلافة كان حف فَي حجره فـاطبـقه قـائـلاً: هذا آخـر عهدنا بك، ووقف في النـاس خطيد وقال «أيها الناس لست بالخليفة المُستَضعف (مشيراً إلى عثمان) ولا بالخليفة المداهن (مشيراً إلى معاوية) ولا بالخليفة الماثوم (مشيراً إلى يزيد) إلا إني لا أداوي أدواء هذه الآمة إلا بالسيف حتى تستقيم لي قناتكم، والله لأيفعل أحد فعلة إلا جعلتها في عنقه، والله لايامرني أحد بتقوى الله بعد مقامي هذا إلا ضريت عنقه». هكذا تأسلم عبد الملك بن مروان حتى تمكن من الخلافة. فمأذا يضمَّن لنا إذ يفعلها فينا المُتأسلمون فيما بعد؟.

لو كانت مسالة الخلافة كما يفلن البعض من المسائل الدينية الرئيسية، لبين الرسول الاكرم الذي لم يضن ببيان وصاياه في أبسط الأمور والفروع على امته لقد تحدث الرسول عن العادات والتقائيد وعن تقليم الأظافر وعن إعفاء اللحم وعن النظافة وعن الطعام وعن الآراب وعن الآخلاق. فلو كانت الخلافة والمكومة الدينية اصلاً من اصول الدين فلماذا سكت عنه الرسول؟.



المصدر: .....

التاريخ: .....الله التاريخ: ....

للنشر والخدمات الصحفية والهملومات

# ديكتاتورية أفدح

فى القران الكريم «اليوم اتممت لكم دينكم». فالدين جاء كاملاً بغير نقص. إذن فكل مائرك مسكوت عنه والمسكوت عنه يدخل فى باب الاستحسان. وهكذا فإن فكل مائرك مسكوت عنه والمسكوت عنه يدخل فى باب الاستحسان. وهكذا فإن فكرة الحكومة الدينية ليست من الاصول، والقول بها يضبعنا ونحن فى يول العالم الثالث فى مازق الخضوع لديكتاتورية دائمة إلى ديكتاتورية أفدح. لا انتخابات، لا أحزاب، لاليمقراطية، لا معارضة، ثم حاكم يقول تارة بأنه ظل الله فى الأرض أو أنه وريث النبوة، حاكم يخلط بين الدين وبين شخصه. ولاتداول للسلطة لأن البشير مثلاً فى الخرطوم لايعتبر إنه حكم ولكن يعتبر أن الإسلام تفيا ومن ثم فالمتظاهرون ضده يطلق عليهم الرصاص، ويشنق من يقبض عليه، لا لا يتظاهر ضد حكم البشير وإنما يتظاهر ضد حكم الإسلام. وإذا حكم هؤلاء فلاتداول للسلطة لانهم يعتقدون أن الإسلام، وما من أهراداً أن حرياً أن جماعة قد حكموا ولكنهم يعتبرون أنها حكومة الإسلام، وما من أحد يستطيع أن يزيح حكومة الإسلام.

أيها الأخوة: البعض يقول بأن سيد قطب رجل متطرف وأن لا علاقة للإخوان المسلمين به. حسناً، أرسل الاستاذ الهضيبي إلى الإخوان بالواحات مؤكداً أن تفسير سيد قطب للقرآن هو الحق الذي لايسع اي مسلم أن يقول بغيره. والاستاذ صفوت منصور وهو من الإخوان المسلمين المكرمين في كتابه والمنهج الفكرى للعمل الإسلامي» يقول:

وسيد قطب صاحب كتاب «معالم في الطريق»، يعد في ميزان الرجال عماداً هائلاً في تجديد شباب حركة الإخوان المسلمين، وهو الامتداد الفكرى والمركى المراحل في كتابه «الشهيدان» لجماعة الإخوان، اما الاستاذ صلاح شادى وكلكم يعرفه في كتابه «الشهيدان» يقول: لقد كان حسن البنا البذرة الصالحة للفكر الإسلامي، وكان سيد قطب الشمرة الناضيجة»، ومن يعرف الفارق بين البذرة والشرة ويعرف قيمة حسن البناء عند الإخوان يستطيع أن يعرف قيمة سيد قطب عند الإخوان.

عدد المحوال يستعين أن يسرب بيت ورقة تقول «إن القتل الذي يعتبر جريمة في الأحوال العادية يفقد صفته هذه ويصبح فرضناً والجبا على الإنسان إذا استعمل كوسيلة لتامين الدعوة، وكل من يناوئ الجماعة ويحاول إخفاق صوتها مُهُدر دمه وقاتله مثاب على فعله.

وعلى فكّرة، لو طبقرا ذلك لما كان عادل حسين امينا لحزب العمل لان كان. أيامها يناوئ الدعوة فلو كانوا قد طالوه لقتلوه ولما تركوا له الحق في التوبة على . طريقته.

يبقى بعد ذلك أن هذه الجماعات جميعاً تتفق في العبث بالوحدة الوطئية وإهانة الإخوة الإقباط. ذكرت جريدة مصر في ١٩٤٧/٢ من جماعة الإخوان قد أقامت حفلاً أمام كنيسة مارى جرجس وكان الخطيب الإخواني يردد: «غياً تؤل شركة المياه إلينا فلانترك فيها قبطياً واحداً وغداً يسيطر المسلمون على جميع الشركات فلايبقي فيها قبطي واحده. أما الشيخ الغزالي قطب الإعتدال في جماعة الإخوان المسلمين ففي كتابه «التعصب والتسامع بين المسيحية في جماعة الإخوان المسلمين ففي كتابه والتعصب والتسامع بين المسيحية والإسلام، يقول «إن اتفاق زعماء المسلمين والنصاري إبان ثورة ١٩، كان على أن ينسى الجميع اديانهم في سبيل طرد العدو. وهو اتفاق غريب وتنفيذه أغرب، يقال إن كثرة الموظفين النصاري في الإدارات المصرية إقصاء للإسلام وتغليب لفيره عليه». أما جريدة «الدعوة» ففي يناير ٨١ نشرت فتوى حول حكم بناء محرم في البلاد التي فترخت عنوة أما في البلاد التي فترحت صلحاً فلا يجوز إصلاحها أو بناء غيرها».

هنا يحق لى ان اسال: إن ذهب فتى طائش ليحرق كنيسة فمن الذى حرقها ومن الذى ارتكب هذه الجريمة؟ الذى افتى بهذه الفترى الشنعاء ام الذى حمل الرشاش؟.

أخيراً.. ناتى إلى حزب العمل الذى وبخجل شديد يعلن أحياناً أنه ضد العنف الإرهابي وإن كان الأخ عادل حسين لم يتفضيل بذلك الآن، لكنه يعود ليمجده، فعندما نفيذ حكم الإعدام في إرهابي «حادث زينهم» اسمتهم جريدة الشعب «الشهداء الأبطال الأبرار» رانتم تعرفون مكانة الشهيد في الإسلام، واست إبرى لماذا يترك لهم كاتب هذا المقال مجد الشهادة وحدهم ولايشاركهم فيها، وحزب العمل يد، وإلى حكومة دينية غامضة لم يفسرها لناء ولم يحدد موقفاً صريحاً من قضية الديمقراطية والتعدية الحزبية والقانون الوضعي الآن وفي المستقبل، وتداول السلطة وهل يمكن أن ينزل حكام متاسلمون من تفيؤهم أم يعتبر ذلك وتداول السلطة وهل يمكن أن ينزل حكام متاسلمون من تفيؤهم أم يعتبر ذلك إنزاله» لرايات الإسمالية هل نحن الآن ديار إسمالية الإسمالية والترايات



التاريخ: التاريخ:

للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات

حرب؟ هذه استُلة لم يجب عنها حزب العمل. هناك ممالأة الحكومات المتأسلمة على حسساب الوطن، الهيثمني مانشرته جريدة «الشعب» في زهو وسعادة غامرة أن الحكومة المسرية لم تضف حلايب إلى الدوائر الانتخابية المسرية. ولكن عندما فعلتها حكومة السنودان وإضافت حلايب إلى الدوائر الانتخابية السودانية صمت جريدة الشعب ولم تشر إلى ذلك.

ويطالب حرب العمل بالديمقراطية ويطالب بصرية ويطالب بصرب العمل بالديم فراطية ويطالب بصرية النقابات، يطالب بحرية العمل المحزي النقابات، يطالب بحرية العمل المحزي لكن يُمُجِدُ حكم البشير، وهنا يفقد مصداقيته لأن حكم البشير ليس ديمقراطيا، إلا إذا كان يتصور أن هذا هن حكم الإسلام فإن كنان هذا هن حكم الإسلام فإن كنان هذا هن حكم الإسلام فالويل لنا جميعاً لأن مايقعله البشير هُنَّ مجرد جريمة فالويل لنا جميعاً لأن مايقعله البشير هُنَّ مجرد جريمة صغيرة في حق شعبه.

رقد عقب عادل حسين قائلا:

ويد مناجاء بكلمة درفعت السعيد فإننى ازكد اننى جنت إلى هذا المكان لكى اتحاور معه، والماسف الشديد الدكتور رضعت ومن الذي بدأ الإقتراح الا يكن الحوار مناظرة ولكن حديث كان بالدقة مايعني بالمناظرة فقد



المصدر: .....الأهــــالــــــــالـــــــــــا

التاريخ: ...... المسترس 1997...

للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات

# أمين التجمع ::

شعارات حزب العمل عن الديمقراطية لاتتسق مع تمجيده لنظام البشير



الوعاء الفكرى للتيارالإسلامية واحد وجميعهم ينادي بالخالفة و الحكومة الدينية



المحدر: .....



التاريخ: التاريخ:

للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات

هل نسمى المذابح بين المسلمين في أفغانستان صحوة إسلامية ؟



جريدة "الشعب وصفت الإرهابيين في حادث زينهم بالشهداء الأبطال الأبرار





المصدر: المسام الأهسال

للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات

التاريخ:

تحدث باعتباره موّرخاً أكثر منه أميناً عاماً لحزب معاصر يشتبك في معارك ، ويدهشني أن يتكلم عن إدانة الإرهاب والعنف بهذه الضراوة ومستشبهداً بكلام في العشرينيات والثلاثينيات والإربعينيات. والذي يسمع منه هذا الكلام يتصور أنه كان في تك الفترة حملاً وديماً.

ينبغى أن تغمق الحوار، لاننى وأحد ممن يؤمنون باننا جميعاً نرجر خيراً لهذه الامة ومهما كانت اجتهاداتنا فعلينا أن نستمع لبعضيا البعض. ايها الأخوة والابناء إذا حاكمنا الحركة الإسلامية على كتاباتها في الثلاثينيات الالابعنات.

فعلنا بفس الشئ بالنسبة للحركة الشيوعية ومن عاصروها في تلك الفترة فإن كتاباتهم كانت لاتقل عن كتابات الإخوان إن لم تكن اشد وعداً بالعنف وسفك الدماء يعني النشيد الذي كنا نحفظه باشعب قم خض بحار الدماء. وكان الفارق بين عنف الإخوان والعنف الذي قالت به الحركة الشيوعية وإنا كنت في الحركة الشَّميوعية اننا كنا نعيب على عنف الإخوان أنه عنف يقصد افرادا وهذا عنف لايصل المشكلة وإنما ينبغي ان يكون العنف جميعاً أي أن تذهب فيه ضحايا اكثر ومصاريف منظمة حتى يكون فعالًا. وبغض النظر عن صحة أو خطأ تلك النظرة فنحن الآن نعيش نفس التجربة وغارقون في بعض ماسيها . والدكتور رفعت يستخدم منصطلخ المتاسلمون أي أنه يصف كل دعاة الحل الإسلامي بأنهم متاسلمون أي أنهم يدعون الإسكام. ولكن هل يعنى هذا الكلام أنه هو صاحب الحل الإسلامي الصحيح؟، وهذا يهمني من ناحيتين الأولى أنه وقع فيما يتهم به خصومه بانهم مفرطون أي مخالفون للشريعة. أي أنه يتهم خصومه أو يصف خصومة بينهم أصحاب الجنهادات خاطئة باعتباره هر ساحب التصور السليم إنن الأمر هو خلاف والحقيقة أن كل الخلافات في التاريخ الإسلامي منذ ألشافعي عندما قال: «قراي حق يحتمل الخطا وقول غيري خطا يحتمل الصواب» فهذا هو امد الاختلاف فكلنا يمكن أن يختلف واكل طرف مظاهر اختلافه بحيث رغم اقتناعه سأن رايه صواب إلا أنه مستعد في أي لحظة أن يتخلى عنه لو كأن

قلو كان الصنديق درفعت يقول إنه يختلف مع الافكان الاخرى لانها على غير فهم لصحيح الإسلام كما يقول وإنه بالتالى يمثل الفهم الصحيح فإذا كان الامر كذلك فإننى اقر معه إن التاريخ الإسلامى شهد كثيراً من الماسى ولاندعى غير ذلك ومطلوب أن نستمد منها العبر. وينبغى أن نطمئن إلى أن هذه العبر او المسارئ التي سبقت ينبغى الا تتكرر وإن نقلل من إمكانية أن تتكرر. حتى تصبح بالصورة التي رضيناها جميعاً. وعدم التشبث بمفاهيم خاطئة، ونريد ان نستعينها هنا بشكل أنقى وبشكل ارقى مناسبة لعالمنا المعاصر.

# في إطار التوافق الإسلامي

وإذا كان الحوار في إطار التوافق الإسلامي الذي يحدد الأهداف العامة ويحدد نرع الضلاف وحدود الدخلاف وحدود الخلاف وحدود الخلاف وحدود الخلاف وحدود الخلاف وحدود الخلاف وحدود الخلاف وحدود المستقبل إسلامي يحدد الظواهر المتعلقة بالمسكلة، واتمنى أن يشمل الحوار في المستقبل كيف نحكم الحكم الحمويح ولكن ماذا لو قام نفر بعمل سيئ وبذلك اصبح المغالب عليهم والمختلف معهم في السياسة في عداد الكفار، لذلك لابد من وضع قواعد تمنع من احتمال قيام هذا العمل وبذلك يمكن أن نغيره، اقصد أن مايثير خلافاً معنا في اننا متاسلمون.

نحن في إطار هذا الذي يحدث، نحن امام طغيان أمريكي يهدد هذه الأمة في تاريخها وحاضرها ومستقبلها، في إطار اننا جميعا نتحاور لكي نؤكد الوجه "المحديج للإسلام يمكن أن نضع أهدافا واضحة لننسق جهودنا. وإذا كان المحديج للإسلام يمكن أن نضع أهدافا واضحة لننسق جهودنا. وإذا كان المقصود أن نخطط نبوا اقتصادياً، نخطط لهذا البلد معاً صناعياً وعسكيا وعسكيا ألامن المفروض بالقوة هز ذلك فمن منظور الأصول الإسلامية يمكن أن نصل إلى اتفاط اتفاق موجودة بحكم التقارب. ولا أعتقد أنه من المفروض أن نسقط هذه ألامكانات المقيقية والملحة لاننا منسلك «سلوك يزيد». لكننا نتكام الآن حول مواجهة الصمهيونية، حول محاربة المسلمين حول النضال ضد التبعية وتحقيق مراجهة المسهيونية، حول محاربة المسلمين حول النضال ضد التبعية وتحقيق ألعدل في النهاية لنرى أن أي قضيية من تلك في المنظور الإسلامي يمكن أن أله شخص بنا إلى حلول نستطيع أن ندافع من خلفها اليوم وليس من ألف سنة "تفضي بنا إلى حلول نستطيع أن ندافع من خلفها اليوم وليس من ألف سنة "للسؤال سيكون، لقد قلت له نحن في حزب العمل الذي أنا الآن أتكام باسمه، "الشضايا التي نشيرها ولا نعرف مثلا إذا كان في الصحف من يفسرون ويبدلون الموادية.



المعدر: .....الأهسم

#### للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات

التاريخ: يتاريخ:

إن الحوار إذا كان في محبة الإسلام فنستطيع فعلا أن نصل إلى كثير من النتائج. وأقولها بصدق إن كل الهواجس التي قالها درفعت هي هواجس مشروعة. خَرِفاً مِن أن يستبد البعض بالإسلام. كمّا حدث في التاريخ الماضي من الحتكار للدين وهذه أمور نواجهها ويجب أن نصل فيها إلى نوع من الضوابط (المشتركة، فمثلاً نتفق على مفهوم الدولة المدنية وهل مدنية أم دينية هذه اجتهادات لكن المفروض أن هذه الاجتهادات تخرج بشكل نتائج يبدأ الخلاف بعدها وليس

قبلها. وعلى هذا الأساس فأنا أرجو في تعقيب درفعت التالي الايفرق في السرد التاريخي والعودة له، فمن ناحية بعض ما قال اتفق معه فيه ويمثل مشاكل ينبغى للفكر الإسلامي المعاصر أن يضعها حتى نجنب المرحلة القادمة العثرات التي عشناها في الماضي. وكذلك فإن بعض التعليقات لا أتفق معه وفي هذا سيتسم المقال فيما بعد. وسواء اختلفنا أو اتفقنا المهم هو الانضيع القرصة لكي نركز على فهم التاريخ فنحن أمة تلتزم إلى آراء الإسلام والدولة وهذا هو التاريخ، ونحن يسعدنا أن نوحد الصفوف لمواجهة المشاكل التي تواجهنا والتحديات التي تعترضنا، إذا كان الإسلاميون أصحاب برنامج واضح في هذا المجال وإنا ملهم وقرأت واتفقت في كثير من الأحيان مع من يقنون له. ارجو أن تكون هذه روح المناقشة أرجو أن نعود به إلى طبيعته التي أردناها . من البداية أى بحيث يكون حواراً مخلصاً وليس مناظرة بمعنى أننى أقول كلاماً وأمضى وأنت تقول كلاماً ما وتمضى لإ فنحن أتينا مختلفين بنحو ١٠٠٪ أو ٩٠٪ ويعد الحوار قلت الخلافات كثيراً. وأرجو أن تكون هذه هي الروح التي تسود تعقيب الأخ الزميل د رفعت.

#### تعقب درفعت السعيد

-فيما يتعلق بدعوة الحوار فاعتقد أننى لن أعتبر مثل هذا الحوار نهاية إلمطاف بل أتجاسر فأدعو الأخ الأستاذ عادل إلى حوار وحوارات في المستقبل أتمنى أن تتواصيل حتى نجيب على الأقل عن هذه الكومة من الأسئلة.

يابي عادل حسين إلا أن يحاول أن يستدرجني، ببسُّهُ الى ساحة التأسلم

ويبدو انه يتصور أنه يتناسب معنا. فيقول إن المتأسلمين كانوا إرهابيين ثم الشيوعيين أيضاً دعاة عنف. نعم

صحيح لكن الفارق اخلاقي وسياسي ومبدئي لأن الشيوعيين يدينون العنف ويدينون الإرهاب ويدينون الستالينية، بدينون كل ما ارتكب من جرائم. لكن أرنى إخوانياً واحداً أدان جريمة قتل من تلك التي ارتكبها الإخران وحتى الامس. واستجل على الإخوان الاعزاء أنهم لايحتملون الرأى المخالف. قلو وقف مائة منهم الآن وادانوا الإرهاب القديم فلن اسمع لهم لأن الشيخ مصطفى مشهور منذ أسبوع قال: «كنا نفعل ذلك حرباً للصهيونية والاستعمار» وبرركل مافعل ولم يتجاسر احد ولايتجاسر احد أن يفعلها. أن يقف ويطالب من أحد قيادات جماعة الإخوان المسلمين أن يدين ما كان. لكنه لم يحدث وأؤكد أنه لن يحدث لانه جزء من الأساسيات الفكرية. وأحمد عادل كمال في كتابه «النقط فوق الحروف» وهو إخواني صحيح الإخوانية وكان نائب رئيس الجهاز السرى قال «حركة دون جهاد مسلح يحميها ويحمى دعوتها مجرد تهريج». ومن يأتي هنا ليقول لايوجد إرهاب في وسط جمّاعة الإخوان المسلمين فعليه أن يقول هذا الكلام لهم وليس لي، يذهب إلى محمود الصباغ الذي اصدر مؤخراً كتاباً اسمه «حقيقة الجهاز الخاص لجماعة الإخوان المسلمين، يقول فيه «إن القتل غيلة من شرائع الإسلام» وعلى من يريد أن يتكلم أن يذهب إلى أولئك القتلة الذين يروجون للقتل. إذن الأخ عادل قال إذا كنت تُسمينا متأسلمين فهل انت مع الحلُّ الإسلامي الصحيح وخيل إليه بذلك أنه يصاصرني، لكن نص نؤمن بالله ومالانكته وكتبه ورسله لانفرق بين احدرمن رسله. نحن نلتزم بفهم إسالامي

صحيح في حياتنا، في علاقتنا برينا. اماً الحكومة الدينية فلا، لانها لم ترد في الإسلام، هذا اختراع تريدون أن

تحكموا قبضتكم على أعناقنا به،

«الخلافة من بعدى ثلاثون عاماً» وانتهت الثلاثون عاما وانتهى الأمر والآن نريدها ديمقراطية وأنتم تريدونها مجتمع التطرف. لكن يا اغ عادل أنت تدعوني إلى أن اتفاهم وأن اتفهم وأنا أريد أن أتفاهم وأن أتفهم، وأرجو من الاخ عادل أن يقول كلمة واحدة إدانة للإرهابيين القتلة، حتى أستطيع أن أتفاهم معك.

اغسل يدك من دمانهم حتى استطيع ان اتفاهم معك، كلمة واحدة انتقد بها إرهاب البشير ومحاربته للتعددية الحربية والديمقراطية وللجرائم التي يرتكبها



|                  | المصدر: |
|------------------|---------|
| Marine Land Land |         |

التاريخ: .....

للنشر والذدمات الصحفية والمعلومات

البشير ولو بكلمة واحدة حتى نحس انكم لن تفعلوها مثله. كلمة واحدة فقط، هذا هو المطلوب فهل تحدد موقفك من الجرائم والحكم الديكتاتورى الذي يرتكب باسم الإسلام سواء في طهران أو الخرطوم وساعتها يمكنني أن أصدقك. أما هذه السوضاء التي يحدثها بعض الإخوانيين فتعبير عن مدى حلمكم وديمقر اطيتكم وشغفكم بالحوار. وشكراً

[اصوات متدلظة من القاعة غير مفهومة بعضها يهاجم وبعضها يطالب بالرد وبعضها يصرخ بلا معنى وخرج درفعت السعيد ومعه مجموعة من شباب التجمع بينما بقى عادل حسين لفترة وحوله شباب التجمع الذين حرصوا على أن تنتهى الندوة بالهدوء الذى بدأت به، متعهدين بأن تقون هذه المناظرة بداية لحوارات ولقاءات اخرى بين كل القوى التى تجد من مصلحتها ومن مصلحة الوطن ان تعمل معا ضد كل اعداء الوطن من الإرهابيين والمفسدين.]



المصدر: .....الاحسوسار الحربي

التاريخ: .....ه ملاس 1990

للنشر والذدمات الصحفية والمعلومات

في أول ندوة بعد الافراج عنه

# عادل حسين يقع في فخ الدكتور رفعت السعيد

●● رغم أن بداية اللقاء لم تكن تشي بالنهاية المشحونة التي سيصل إليها ، إلا أن ذلك كان امرا متوقعا نتيجة لطبيعته في ذاته ، ورغم تأكيدات الدكتور رفعت السعيد بآن اللقاء ليس مناظرة بل مجرد ندوة عادية مما سيخيب ظن من اتوا لمشاهدة مشاجرة ، إلا أن الأمر انقلب في النهاية إلى العديد من المشاحنات ، بدأت بين بعض الحاضرين والمنصة أثناء إلقاء الدكتور رفعت لكلمته ، ثم دارت بين الحاضرين وبعضهم ، بل وامتدت بعد ذلك إلى مطالبة الاخوان بأن يردوا نيابة عن انفسهم والا يتولى عادل حسين الرد عنهم ، وتصاعد الموقف وعلت الأصوات مما ادى إلى انسحاب الدكتور رفعت السعيد فجأة تاركا رفيقه القديم غارقا في ذهوله بعد أن ابتلع ( الطّعم ) الذّي أعد له بدهاء، واعتبر بعض الحاضرين أن هذا الانسحاب استمرار لتكتبك المفاجأة الذى اعتمد عليه منذ بداية اللقاء وقصيد من ورائه أن يسيطر بفكره على الساحة ونجح في ذلك إلى حد كبير، والطريف أن كلا المتحاورين حاولًا الوصول إلى جمهور الطرف الآخر بالاعتمأد على الأطر المرجعية له ، فاستعان عادل حسين بجوانب تجربته الماركسية في محاولة لاقناع الحاضرين ببعض النقاط، بينما بدأ الدكتور رفعت السعيد كلمته بحديث شريف وواقعة منقولة عن الأمام الشافعي كما استعان بالعديد من النصوص القرائية والآحاديث النبوية لاثبات ارائه ، ورغم محاولة كلا الطرفين اثبات وجهتى مظريهما ، إلا أنه بدا وأضبحا أن اللقاء الذي عقد يوم السبت الماصيي في مقر حزب التجمع لم يسبقه إعداد يضمن توحيد الرؤى بالنسبة للموضوع محل النقاش ، ففي حين يطالب عادل حسين بتوحيد الجهود في مواجهة تحديات كثيرة تواجه المسلمين ، نجد الدكتور رفعت السعيد يركز جهوده كلها على فضبح الممارسات التي ثمت ، ويدم ـ من قبل يعض الأنظمة والجماعات باسم الدين ، مما اثر في النهاية على فعالية اللقاء ولم يعد الحاضرون يعلمون هل هي ندوة ام مناظرة ام استعراض للمعلومات ؟ ...

بدا عادل حسين حديثه بالاشارة إلى المتغيرات العديدة التي امتدت إلى الحركة الاسلامية ، ومن اهمها الإيمان بالتعددية مما يؤثر بالضرورة في مواقف القوى السياسية المختلفة ، وضرب أمثلة بالحركة الاسلامية في مصدر والسودان والجزائر ، ثم عرض للخلط بين الاسلام والاخوان المسلمين ، وأوضح أنه خلط حيح فحكام السودان يعلنون السعى لتطبيق الشريعة ويجاهرون بالاختلاف مع الاخوان ، ونفس الامر ينطبق على الجزائر، كما أن القول بأن الارهاب والجماعات الاسلامية المختلفة وحزب العمل خرجوا من عباءة الأخران غير صحيح ، وأرجع هذه النظرة الموحدة إلى عدم التمحيص مقارنا بين هذه النظرة ومثياتها بالنسبة للشبيوعية في بدايتها . وطالب المثقفين من غير الأسلاميين بعدم التعالى على الحركة الاسلامية أو تبسيط تجاربها فعدم الاهتمام بظاهرة الاسلام المعاصد والحركة الاسلامية المعاصدة يؤدى إلى عدم التفهم لأهمية الاستقلال وألتميز الحضارى بكل ما يولده في أبناء الأمة من احساس بالعزة والقدرة على الابداع،

ويستهل الدكتور رفعت السعيد كلمته بإعلان رفضه للتسميات المختلفة للتيار ( الذي نحن بصدده ) - حسب تعبيره - فلا هو تيار اصولي او متطرف او سلقی او اسلامی ، ویعتمد فی رفضه على حجج لغوية يصل من خلالها إلى ان أفضل ما يطلق عليهم هو « المتأسلمون » والتاء هنا تدل على التشبه بالشيء كُما في تأقلم ، تمسكن وتأرجح في مشيته ، ثم طالب بضرورة التمييز بين العنصر الإيماني في الدين وبين العناصر السياسية والاجتماعية الأخسري موضيحا أن هذا التمييز هو الذي يفسر عدم تلازم عنصر الإيمان مع تصاعد النشاط السياسى والاجتماعي المدعى انتمائه إليه ، وإذا كان الدكتور السعيد قد قسم الجماعات المتأسلمة \_ حسب تعبيره \_ إلى ثلاثة اقسام هي . الاختوان المسلمون ، الارهابيون ، الأحزاب الأخرى ، إلا أنه يعود ويقرر أن الضيمة واحدة والوعاء الفكرى واحد ، ثم تحدث

عن أبواب التطرف مرغم رفضه لهذا المصملاح في بداية حديثه - فذكر أنها تتمثل في القولّ بأنه لجماعة ما الحق في أن تدعى بأنها جماعة المسلمين وليست جماعة من المسلمين، والفهم النصبي للقرآن والسئة الذي أدى في فترة من الفترات إلى قتل الخوارج لأحد المنحابة وحمايتهم للمشركين ، وتسييس الدين او تديين السياسة مما يؤدى إلى الخلط بين ماهو إلهى وما هو بشرى ويضفى حصنانة دينية على ما يحتمل الخطأ والصواب، والقول بوجوب وجود حكومة دينية أو ما أسماه عادل حسين بالخلافة احيانا ، في حين انها لو كانت أميلا من أصول الدين لورد ذكرها في أحاديث الرسول - صلى الله عليه وسلم - الذي لم يهمل جانبا من جوانب الحياة حتى الطعام والشراب وخلال اثارته للنقاط السابقة رد على أراء عادل حسين التي ذكرها في كلمته كالتعددية والخلط بين الاتجاهات في الحركة الاسلامية ، كما استعرض نماذج من التاريخ الاسلامي ت فيها التمسح بالدين للوصول إلى السلطة وما ترتب علَّى ذلك من قهر، مطالبة الاخوان بالرد على ما جاء في كلمته على اعتبار أن معظمها خصيص للهجوم عليهم ، إلا ان المنصة اعطت الكلمة لعادل حسين لأنه الضيف الرئيسى ، فأكد أنه جاء للتحاور وأم بأت للمناظرة ، وانتقد اسلوب الدكتور السعيد الذي بدأ الاقتراح بألا تكون هناك مناظرة ولم بلتزم بذلك ، وتحدث باعتباره مؤرخا أكثر منه اميناً لحزب معاصر في ضوء مشكلات تواجه

الجميع ، وإذا كانت الاستفادة من التاريخ

واجبة فإنه لا ينبغى أيضما الفرق فيه ، وبعد أنَّ

رد على بعض ما ورد من مقولات أبدى عدم

ممانعته في أن يتضمن الحوار جانبا يدور حول

كيفية عدم تحول الدولة الاسلامية إلى نظام

مستبد ، والمهم هو توحيد الجهود لمواجهة

الصهبونية والنظم الاستعمارية ونشر العدل

الاجتماعي .

ابهاب الحضري



المصدر: المناة اللندنية

التاريخ: .... ......

۲۱ بینایر ۱۹۹۰

للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات

# التفسير الاعلامي للنطرف الديني السياسي في مصر

فهم الظاهرة، إلا انتأ نرى ان هناك تفسيرا أشر يستطيع أن يقدم فهما أعمق، وهو التفسير الإعلام...

التفسير الإعلامي.
ويق وم التفسيس الإعلامي لظاهرة
ويق وم التفسيس الإعلامي لظاهرة
التطرف على حقيقة أن الفرد في أي مجتمع
لا يستطيع أن يعتنق عقيدة أو يتخذ قرارا
في أي شأن من شيؤون حياته إلا على ضوء
المعلومات التي تتوفر لديه عن هذه العقيدة
أو ذلك القسرار، ولا يوجيد أمسام الفسرد
للحصيول على المعلومات سيوى وسائل
الاتصال والإعلام، ولا شيء أخر يستطيع
القيام بهذه المهمة.

فالفرد كعضو في جماعة، يستقبل الافكار والاراء والمعلومات وينقلها إلى غيره عجر نوعين من وسائل الاتصال والإعلام، الاول الاتصال المباشر والذي ياخذ احيانا شكل الاتصال الشخصي، كما في اللقاءات الاتصال الجمعي كما في المساجد والمدارس الاتصال الجمعي كما في المساجد والمدارس والمؤتمرات وغيرها. أما النوع التاني فيتم عن طريق وسسائل الاتصبال والإعلام والمدايري كالنشرات والكتب والصحف الجماهيري كالنشرات والكتب والصحف والراديو والتلفزيون والسينما والفيديو

ومن المهم ان نفسرق، وبوضسوح بين مفهومي التطرف والإرهاب، حتى يمكن ان نتعرف على علاقة كل منهما بالإعلام، فالتطرف غالبا ما يكون في دائرة الفكر، وقد ينعكس هذا الفكر على السلوك في اشكال متنوعة، قد يتجسد بعضها في ارتداء زي معين، أو الإمتناع عن فعل معين وغير ذلك من الوان السلوك السلمية، أما عندما يتسرحم الفكر المتطرف إلى انماط عنيفة من السلوك كالإعتداء على حريات عنيفة من السلوك كالإعتداء على حريات الأخرين أو ممتلكاتهم أو أرواحهم، عندئذ يتحول التطرف إلى إرهاب.

الإرهاب إذن نوع من السلوك المتطرف، ولان التطرف عملية فكرية في الاساس، لذا لابد أن يعتمد الإرهاب على فكر يبسره ويعطيه المسروعية لدى من يمارسه، لذلك غالبا ما يقوم الإرهاب على عقيدة أو الإديولوجية متطرفة، ولعل هذا ما يفرق الإديولوجية

🗷 بعرض الكثيرون لتفسيس ظاهرة التطرف في مصر، وقد فسرها البعض من منظور اقتصادي فارجعوها إلى الأرسة الاقتصادية ومنا تولد عنها من تفشي البطالة بين الشبباب وسسوء توزيع الدخل القومى وغياب التكافل والعدالة الأجتماعية بين طبقات المجتمع، وهناك من فسسروا الظاهرة من منظور اجتماعي، حسيث ارجعوها إلى الخلَّفلة التي اصابَّت البنَّاء الأجتماعي نتيجة تبدل النظام الأجتماعى تلاتُ مراتُ في أقل من ثلاثين عاماً، ما بينُ سينأت والسب عينات، من نظأم راسىمالى إلى نظام اشتراكي، سيرعان ميأ اُنقلب مـرَّةُ اَحْرَى إِلَى نَطَامُ رأَسمسالي. وفي الحسألات الشلاث لم يكن المجسمع مسهي للانقلاب من النقيض إلى النقيض، مما أخَّل بمنظومة القيم في المجتمع. ويوجد فريق أُجُر يفسر الظاهرة من منظور سيكولوجي، حيثُ ادى الانفتاح اللفاجيُّ في منتَّصفُ السبعيبات إلى ظهور فئات مترأيدة وجدت بُفسها تقف في صفوف المتفرجين بينما غيرهم (قدِ يُكونون من الفثات الاقلُ تَقافَهُ أو مكانة) ينطلقون بسرعة خاطالة إلى قمة السلم الأجتماعي، مما اوجد لديهم شعورا عميقا بالإحباط والإحباط يدأع مناحبه إلى أحد طريقين؛ الأنسماب مر المجتمع أو العدوان عليه، وبقدر عمق الإصباط يكون عنف العدوان الذي غالبا ما يتحول إلى

و هناك التفسير السياسي للظاهرة، والذي يرجدهمها إلى ضبيق الهامش الديموقراطي الذي لا يتسع لتيار الإسلام السياسي ويحرمه حق التعبير عن نفسه من خلال احزاب شرعية، مما دفع ببعض عناصر هذا التيار إلى العمل السري تحت الا في ...

وهناك اخيرا التفسير الأمني للظاهرة والذي غانبا ما يرجعها إلى وجود قوى خارجية ذات مصلحة في هز الاستقرار الداخلي للبلاد، فتدفع ببعض العمالاء من الخارج أو تجند بعضهم في الداخل للقيام ببعض العمليات المصدودة التي يتم تضخيمها إعلاميا فتاخذ الظاهرة حجما أكبر من حجمها الحقيقي!



المصدر: الدياة اللندنية

# للنشر والخدمات الصدفية والمعلومات

التاريخ: .....

بينه وبين الجبريمة المادية. فسالإرهاب بمفهوم من يمارسه، وسيلة أو أداة لتحقيق أهداف أينانيولوجية سماميية تعلق على المصالح الشخصية، في حين أن الجريمة العادية، مجرد وسيلة أو أداة لتحقيق مصحة شخصنة.

ونعبل إلى السؤال الهم: كيف استطاع الفكر التطرف ومسا ارتبطية من سلوك

إرهابي أن يجدا طريقههما إلى المجتمع المصري؟ وكيف تمكن هذا الفكر من النمو والانتشار بين قطاعات مستنوعة من المواطنين، وفي أماكن مضتلفة من الوطن (بصرف النظر عن الاختلاف في تقدير مدى هذا الانتشار)، على الرغم من أن الدولة في مصر تسيطر بشكل يكاد يكون كاملا على كل وسائل الاتصال والإعلام، في حين أن الجماعات المتطرفة محرومة تماما من معظم هذه الوسائل الإعلامية؟

فالدولة تسيطر بشكل كامل عن طريق الملكية والإدارة الحكومية المباشرة على كل الخدمات الإداعية الـتفزيونية، وهو ما يعني أنها تتحكم في توجيه المواد الإعلامية التي تبث يوميا ١٧٨ ساعة و٣٨ دقيقة من خلال سبع قنوات تلفزيونية، وتوجه الدولة ايضا، وإن كان بشكل غير مباشر، كل الصحف القومية التي تضم بلاث جرائد يومية صباحية وجريدتين ممائيتين وما يزيد على عشرين جريدة ومجلة اسبوعية وشهرية.

فالحكومية هي صاحبة الإغلبية في مبحلس الشغورى وهو المجلس الذي يملك هذه الصحف ويقسوم بتسعيين رؤسياء تحريرها وفق قانون سلطة الصحافة لعام المدرية المعلقة المحمولة الصحفة المحرية، الشرعية حق إصدار الصحف، والصحف الحزبية، سواء الحكومي منها او المعارض، والني تعتبر جزءا من النظام المحرية الكبير المنوح للصحف المعارضة، لا المحرية الكبير المنوح للصحف المعارضة، لا يمكن اعتباره مؤيدا او يوجد بينها ما يمكن اعتباره مؤيدا او تعلن إدانتها لها (مع ملاحظة تميز جريدة تعلن إدانتها لها (مع ملاحظة تميز جريدة دالسيار الإصابي على رغم إدانتها دالدهار،

ولاً يتبقى من الصحف سعوى تلك التي تصدر عن بعض المؤسسات الحكومية أو الجمعيات الاهلية، والاخيرة بنص القانون معنوعة من التعرض للأمور السياسية:

فسإذا انتسقاناً إلى وسسائل الاتصبال والإعسلام المساشس بنوعسيه الشسخسي والجمعي، فإن الحكومة تتحكم في اخطر واهم وسائله تاثيرا على المواطن، فالمساجد، الحكومي منها والاهلي، تخضع لإشرافها ممثلة بوزارة الأوقسسساف، والمدارس والجامعات معظمها حكومي، اما القليل منها التابع للقطاع الاهلي فإنه بخسضع لاشراف وزارة التعليم.

لإشراف وزارة التعليم. وتملك الدولة ايضيا (هم ميؤسسيات الاتصيال والإعيلام المياشير وهي هيشة الاستعلامات ومراكزها المنتشيرة في كل المحافظات، كذلك فإن غالبية الهيشات

والمؤسسسات العاملة في مجنال الاتصنال والإعلام المباشير، تابعية للحكومية بشكل مَعِاشِينَ أَو تَحْضِعُ لِلإِشْيرَافِ الحَكُومِيُ غَيْنَ المُبَاشِينَ مَثَلُ المؤسَّسِاتُ ٱلعامِلَةَ فِي مَجَالاَت تنظيم الأسبرة والإرشباد النزراعي والصب والريُّ ومسا شَسَابُهُ مِنْ تَشْسَاطَأْتُ تَتَسَصَلُّ بالمواطنين. اما العمل المحربي، وهو لون من ألوان الاقصال والإعلام السيياسي المباشس فسقصور على ألصرب الصاكم وأصراب المعسارضية المسروعية، واصا التنظيمات الحربية غير المعترف بها كالتنظيمات الدينية المتطرفة، فإن تشاطها غالبا ما يكه إ سرياً، يجسرُمنه النعنديد من الثمر ودن القَانُوْ نِيتُهُ، كَذَلك يتعرضُ المنتمونُ لهذه التنظيمات لللحقات نشطة ومستمرة من أجهزة الأمن المدعمة بالسلطات الواسعية لقانون الطوارئ.

وعلى ضوء الحقائق السابقة يصدر من حقنا أن نطرح بعض التساؤلات المشروعة، ولعل في مقدمها: كيف ظهر الفكر المتطرف في ظل في مسحسر؟ وكسيف نما وتطور في ظل السيطرة لسبب الكاملة من النظام على وكيف نجح المتطرفون في تحقيق هذا القدر وكيف نجح المتطرفون في تحقيق هذا القد تحسيد حجم هذا النفوذ والانتشار مهما اختلفنا في الانتشار في مواجهة الترسانة الإعلامية الحكومية وشبه الحكومية، وهم محرومون تماما من أية وسيلة إعلامية جماهيرية، فضملا عن ميد حدودية ما بين أبديهم من وسائل الإعلام المباشر؛

يمكننا أن نلخص كل التساؤلات المتعلقة بالموضوع في تساؤلين رئيسيين، بدور والهما حول ما إذا كانت وسائل الاتصال والإعلام الحكومية وشببه الحكومية هي والإعلام الحكومية وشببه الحكومية هي التي وضبعت بذرة الإفكار المتطرفة في حتى نمت ثم استوت بالشكل الذي نراها عليه اليوم؛ اما التساؤل الثاني فيدور حول ما إذا كانت بذرة التطرف في محصر قد وضبعت عن غير طريق اجهزة الإعلام وضبعت عن غير طريق اجهزة الإعلام اللافكار واصحابها عن قصد وتعمد لتحقيق الرسمية، ولكن هذه الإجهزة استخدمت هذه الأفكار واصحابها عن قصد وتعمد لتحقيق الفكر المتطرف تقاعست وسائل الإعلام بعض معارضيه، فعندما تكشفت مخاطر المتعرف عن التحسدي له، تارة بالتجاهل الحامل بوجوده ولاصحبابه، وتارة الحرى التهال الحامل بوجوده ولاصحبابه، وتارة الحرى بالتهوين من شائه والتقليل من خطورته؛

ب بهوين عن التساؤلين، لابد أن نقدم ما لدينا من وقائع وادلة وبراهين منطقية،

· · · · · 1. 1. 1. 1.



المصدر: الدياة اللندنية

# للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات

ولنستعرض معا الشواهد التالية: ١- بأت من المؤكد أن الأفكار الدينيسة المتطرفة قد نبتت في مصبر بين عدد محدود من المعسسقلين من جسمساعسة الإخسوان في السجون والمُعتقلات في فترة الستينات، وأن هذه الأفكار د نت مسكر لحسطسورة داخل جدران السجور والمعتقلات صتى افرج الرئيس السادات عن الإخوان المسلمين في بداية السبعيناد، وكان من بينهم الفئة المتطرفة. وهناك العديد من الآدلة التي تؤكد ان من اهم العسوامل التي مكنت القسفسة المتطرفية من نشير أفكارها بين قطاعيات موثرة في المجست مع، تشبح يع الرئيس السادات لما سمي وقتها بالتبار الإسلامي السياسي في الجّامعات واوساط الشباب، وذلك لمواجهة التيارات الناصرية واليسارية الْمُعارِضُةُ لْتُوجِهِاتُهُ فَي ذلك الوَّقْتُ. ثُمَّ قَدُّمْتُ ثورة الخميئي في إيران وما رافقها من رُخم إعلامية على أخم إعلامي دفيعة قبوية للفشات المتطرفة، فاستغلت الهامش الديموقراطي المحدود الذي سمح به السادات المُتراق ألعديد من المواقع المؤثرة في وسائل الإعلام، بالإضافة إلى الاتحادات الطلابية في الجامعات، وفي أوساط الشباب في بعض التقابات المهنية والعمالية، متسترة وراء شعار براق هو «الإسلام هو الحل».

دور السادات

ويلاحظ أن الرئيس السيادات لم يكتف بالإفراج عن المعشقلين من الإخسوان، وإنما مسمح لهم بقدر كبيش من صرية الصركة، وبالذات في مجال الإعلام، فوافق على إعادة إصدار جريدة دالدعوة، لسَّان حال الجَّمَاعة، واعاد بغض الإخوان إلى اعمالهم السابقة في الصحف وأجهزة الإعلام واحتل بعضهم مواقع موثرة في هذه الأجسهرة. ولعل من مظاهرٌ ذلك وصولٌ اثنين من القادة السابقين للجماعة إلى منصب الوزارة وهما الدكتور عبد العزيز كامل الذي تولى وزارة الاوقاف ثم اصبيح نائبسا لرئيس الوزراء، وهي الوزارة التي تشعرف بشكل مباشس أو غير مباشر على جميع الساجد في مصر، وهي اهم وسبيلة للاتصنال والإعلام المباشس علي الاطلاق في كل الدول الإسكامية وفي مصبر بصفة خاصة، والدكتور احمد كمال ابو ــد الذي تولى وزارة الإعـــــلام، وهي الوزارة المستؤولة بشكل مباشس عن كلّ الشبكات الإذاعية والضدمات التلفزيونية بالإضافة إلى مصلحة الاستعلامات قضيلا عُنُ تَاثِيسُرُهَا الْمُعَنُويُ عَلَى الصحف والصحافيين.

ومن المهم الانتباه إلى أن السادات لم يشجع التيار الديني المتشدد، وإنما شجع التيار الديني بشكل عام، وكان يعتقد أن في إمكانه دائما السيطرة على حركته، خاصة أن الكثيرين من رموزه قبلوا بالتعامل مع السلطة والتعاون معها، بل وصار بعضهم على السطح التصاير الواضح بين تيار مستطرف وأخر معاتدل داخل الحركة الإسلامية إذ ظل هذا التمايز محصورا في مائلة صدين وكان هناك حسرص شديد من نطاق ضدين وكان هناك حسرص شديد من جانب الإخوان وبقية التيار المعتدل على خوفا من القسام الحركة الإسلامية وتشتت خوفا من القسام الحركة الإسلامية وتشتت جمهودها مع بدايه نشاطها في السبعينات، حوان لم يكن له أن المتشددين هذا الحسرص نفسه؛

ولقد اشاع السادات مناخا عاما دينيا تمثل في تبنيه شعار دولة العلم والإيمان، وسيطرة الخطاب الديني على اجهزة الإعلام الرسمية، وتبنى لغة عدائية لافكار التقدم والتنوير بالإضافة إلى زيادة مساحة البسرامج الدينية في الراديو والتلفزيون وتخصيص صفحات للشؤون الدينية في الصحف والمبلات القومية وتحويلها إلى مناسبات قومية، وقد شكل ذلك كله ما يمكن ان نطلق عليه «البنية الإساسية» التي استظلما يا المناح المنشدد في بناء هيكاء التنظيمي واختيار عناصره وكوادره، كما التنظيمي واختيار عناصره وكوادره، كما أنها مهدت الطريق لانتشار الافكار المتطرفة بسهولة ويسر.

٢- إن رصيد تطور مساحية البرامج الدينيـةُ فَي المحطاتُ الإذاعيـة المحليـة في مصر في حَقَيْتي السبغيناتُ والثمانيناتُ، يمكن أنْ توضيح خطورة ما أشرنا إليه من قَّيام الحكوَّمة بَّإقامة البنية الاساسية، التي تُعْلَهُ المَتْشَددونَ فِي نَشَر أَفْكَارِهُمْ المتطرفة وفي بناء هيكلهم التنظيمي، فقد كانت نسبة البرامج الدينية في الإذاعات المصسرية ٢٥٠٥٠ في المئشة إلى أجب مسالي الارسىل الإداعي في عسام ١٩٩٩/ ٩٧٠/، وأخذت هذه النسبية في التزايد عاما بعد عَام في قلل حكم الرئيس السادات لتصل إلى ٢٠١٢ في الْمُشَةَ فَي ١٩٨١/١٩٨٠ اي انَّ البرنامج الدينية في الإذاعة المصرية بلُّغتُ أكثر من شُمس ساعات الارسال قبل مصرع السَّادات بقلَعِل ويجب الْا ننسى انه إلى جانب هذه البرامج الدينية كانت الإذاعة تَقْدَمُ ايضنا مُوَّاد دّينية آخْرَى في أَشْبِكَال إذاعية متنوعة كالتمقيليات والمسلات والاغساني والندوات والبسراميج الحسوارية والبرامج الثقافية والبرامج الإخبارية والسبياسية، وهذه من الصنعب حصر عددها أُو نسبة اللادة الدينية فيها، وهو ما يعني

PAI ...



المحدر : العباة اللندنية

# للنشر والخدمات الصحفيية والمعلو مات

# فاروق أبو زيد .

ان نسبة الخُمس ليست سوى الحد الادنى وأن النسبة الحقيقية في الإذاعة كانت أكبر من ذلك بكثيرا وهذه النسبة ايضا لا تدخل فيها ما تقدمه الإذاعات المصرية من برامج معاذر دينية خارجية، ويقصد بها شعائر احد مساجد العاصمة أو من المدن والقرى المصرية، وقد تنقل في بعض المناسبات من المصرية، وقد تنقل في بعض المناسبات من مدن عربية أخرى. فهذه الشعائر لم تكن مدن عربية أخرى. فهذه الشعائر لم تكن عام ١٩٧١/ ١٩٧١ بها في عام ١٩٧١/١٩٧٩ على ٢٣٣ ساعة و٦ دقائق فإذا ساعة و١٦ دقائق فإذا ساعة و١٦ دقائق أ

ومن المهم الاعتراف بصعوبة تخليل مضمون المادة الدينيية المقدمة في هذه البرامج، لتحديد موقفها من قضايا التطرف، ليس لضخامة حجم هذه المادة فقط، وإنما لان اغلبها غير مسجل، وما سجل منها تم مسحه، ولكن الدلالة التي تعنينا هنا، ان زيادة مساحة هذه البرامج على ساعات الإرسال الإذاعي ساعدت على إشاعة مناخ ديني متطرف في البلاد.

وتقدم لنا إذارة القرآن الكريم التي تقدم من راديو القاهرة نهؤذجا أخر. فقد بدا إرسسال هذه المحطة في ٢٩ اذار (مسارس) ١٩٦٤ دون مذيع، ولكن سرّعان ما بدات ساعات دون مذيع، ولكن سرّعان ما بدات ساعات إرسالها قريد بعلد، ١٩٧٠ لتـصل إلى ١٧ ساعت و ١٩٠١ نقديد بعلد، ١٩٧٠ لتـصل إلى ١٧ ساعت و ١٩٠١ نقديد غله يومسيا في عام

وحتى الإذاعات المصرية الموجهة إلى الخارج زادت ساعات إرسال البرامج الدينية عبيرها من ٧٠٠٥ في المئية في ١٩٧٠ إلى ١٣،٤٤ في المئة في ١٣٨١/١٩٨٠

"- إذا انتقلنا إلى التلفزيون، يلاحظ ان نسبة البرامج الدينية فيه لم تزد في ١٩٦٣ على ٩٠,٢ في المئة من مجموع ساعات البث البغة إلى ١٩٦٥ لتصل الى ١٩٦٧ التقفية إلى ١٩٦٥ في المئة في ١٩٠٥ وقي المئة في ١٩٠٥ وقي المئة في ١٩٠٥ وقي المئة في ١٩٠٥ وقي النبية بالتلفزيون، مدى الزيادة في البرامج الدينية بالتلفزيون، ذلك ان هذه النسب محكومة بزيادة ساعات البث التلفزيوني للبرامج الدينية بلغ في عام ١٩٧٧ حوالي ٧٧٥ ساعة و١٩٤ دقيقة، ارتفع في ١٩٧٠ حوالي ٧٧٥ ساعة و١٩٤ دقيقة، ارتفع في ١٩٧٠ حوالي ١٩٥٧ اليود

وقد استمر هذا المعدل في الزيادة خبلال السنوات التالية بعد مصرع السادات، بدليل أن احصاءات اتحاد الإناعة والتلفزيون لعام الذي شسهد بذاية تحول التطرف الى إرهاب، بلغ إجمالي ما تذيعه قنوات التلفزيون المصري من البرامج الدينية ١٩٤٨ ساعات و١١ دقيقة، اي بما يعادل ثلاث ساعات وواحدا وخمسين دقيقة يعادل عالم الدور المعالية ما الدور المعالية الما المعالية الما المعالية الما المعالية الما المعالية الما المعالية المعالي

وبالنسبة لمحتوى ومضامين هذه البرامج التلفزيونية، لا يوجد بين ايدينا ما نستدل به على هويتها، خاصة أن الدالبية العظمى من هذه البسرامج لا يحست فظ بالشرائط المسجلة عليها باستثناء بعض احاديث الشيخ محمد متولى الشعراوي، والاخيرة فقد الكثير منها ايضا...

ومن المهم ان نشيير آلى وجود ادارة كاملة للبحوث في اتحاد الاداعة والتلفزيون، وان هذه الادارة أجرت عشرات من البحوث عن برامج الراديو والتلفزيون، بعضها على مستوى جيد، ولكنها تهتم بالتعرف على اراء المستمعين والمتساهدين وهو ما يطلق عليه «بارومتر الاستماع والمشاهدة»، ولا يوجد من هذه البحوث ما اهتم بتحليل محتوى والجاهات المادة التي تقدمها البرامج الاداعية والتلفزيونية.

٤- إن سبعي الرئيس السبادات لتصنفية التيار الناصري واليساري لم يقتصر ميدانه على الجامعات والنقابات العمالية والمهنية، وانمًا امتد ايضاً الى الصحافة، فعمل على إِلَّغَاءَ مَجَلَتِي «الطلبِعَة» اليسنارية و«الكاتبَّ» الناصيرية ونجح في مستعام، وحال بين العديد من الكتاب الناصريين واليساريين وببين الكتسابة في المسحف القسوم وبالتــوازي مع هذه المحــاولات اخْسَلَا في تشجيع صحف التيار الديني لكي تناصره في مسهمته لتصفية الفكر الناصري سساري، فسسمح في ١٩٧٦ للاخسوآنّ السلمين بإعادة إصدار مجلة «الدعوة» كلسان حال للجماعة، وهي مجلة صدرت في البداية في ٣٠ كانون آلثاَّني (ينابر) ٦٠٠٪، ايْ قَبْلُ دُورَة ٢٣ تَمُورُ (يوليو) ١٩٥٧، وكان احب امتيازها صالح عشماوي احد قيادات جماعة الأخوان، وقد استمرت المجلة في الصدور بعد ثورة تموز (يوليو) ١٩٥٢ بب انشقاق صاحب المجلة عن جماعة الاخسوان المسلمين، وقسد تم فسصله من الجسماعة في نهاية ٣٥٠١. ومع عام ١٩٥٢ اخذت احوالُ المجلة في التدهور، وبعد ان كانت اسبوعية تصولت الى شبهرية، وكثيراً ما كانت تُتوقف لعدة اشهر, وظُلت المجلة على هذه الحسال حستى خسرج الإخسوان من السجون والمعتقلات في اواثل السبعينيات،

· · · · 19 ·



# المياة اللندنية

# للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات

وفي ١٩٧٦ عسادت الى المسدور في ثوب جديد، واصبحت تصدر شهريا بشكل مؤقت على أمل أن تسمح الفاروف بتحويلها إلى السبوعية.

كسلاك شبع الرئيس السادات على الصدار فجلة «التصوف الإسلامي» في ١٩٧٩ فخص المجلة بمقال المنتاحي في عددها الاول، كما السل خطابا للشبيخ محمد محمود سطوحي رئيس مجلس إدارة المجلة الشرية في العدد التالي، عبر فيه عن تقديره صدور مجلة التصوف الاسلامي في هذه المرحلة الحاسمة من تاريخ نضالنا القومي، المرحلة الحاسمة من تاريخ نضالنا القومي، يسد فراغا ثقافيا ويمدنا بغذاء روحي ونحن نبني مجتمعنا الجديد على دعائم وقية الاركان من العلم والإيمان.

كذلك شجع السادات على إعادة إصدار ضحف البيار الاسلامي غير الرسمي ومنها مجلة والإعتصام، التي صدرت في ١٩٣٩ عن الجمعية الشرعية، وقد ظلت تصدر حتى قيام فورة ٢٣ تموز (يوليلي)، وبعدها اخذت تتعشر في الصدور، فتظهر تازة وتختفي تأرة اخرى، ولكن في عهد السادات حدث تطور جذري في شخصية المجلة شكلا ومضمونا فراد عدد صفحاتها وبدات تنتظم في الصدور، ثم ادخلت طباعة الاوفست والإوان.

سىوق الكتب

٥- من الملاحظات الجديرة بالانتباه، اهمية الدور الذي لعبه الكتاب كوسيلة اعبر، ويتصل بذلك ما اشارت اليه الاقوال مهمر، ويتصل بذلك ما اشارت اليه الاقوال السجلة لاعداد غير قليلة من المتشددين الدين الدين اشتركوا في بعض الاعمال الارهابية، حسيت نكروا أنهم لم يجدوا صعوبة في الحصول على الكتب الدينية التي تتماشى مع افكارهم أو تخدمها على الدين الطويل، رغم أن بعضها قد لا يكون المندرورة مماثلا لافكارهم، كما لوحظ أن بالضرورة مماثلا لافكارهم، كما لوحظ أن الجلى المودودي وسيد قطب.

وقد شهدت سوق الكتب في مصر خلال السبعينات والثمانينات طوفانا من المؤلفات الدينية التي شكلت مبا يشبه البنية الاساسية للأفكار المتطرفة التي صاغها بعض قادة الجماعات المتشددة في مؤلفاتهم الخاصة، وكان الكثير من هذه الكتب يطبع في مصر وبعضها ياتي من الخارج. اما المؤلفات التي لم يكن مسموحا بطبعها في الداخل او استيرادها من الخارج فقد تولت الجماعات المستددة طبعها وتوزيعها سرا الجماعات المستددة طبعها وتوزيعها سرا في بعض الاحيان وعلنا في اكثر الاحيان.

طبعه على سبيل المثال طلاب كلية الهندسة بجامعة المنيا في اوراق متفرقة، ثم جمعوها بعد ذلك في كتاب واحد عن غير الطريق الرسمي، ثم اعيد طبع الكتاب في دمشق، ثم بيروت، وعن طريقهما وصل الى القاهرة، ثم طبع بعد ذلك في القاهرة دون اعتراض من الحكومة.

ومنذ منتصف السبعينات قام عدد من دور النشر المصرية بترجمة ونشير معظم مؤلفات ابو الإعلى المودودي، فنشيرت له دار المختل الإسلامية، والابسلام والمدنية الحديثة، والذبائح، ونشيت له دار الانصار كتب: مبادئ الإسلام، ودور الطلبة في بناء مستقبل العالم الإسلامي، ونشيت له دار الاحتصام كتب: الجهاد في سبيل الله، وتفسير سورة النور، ونشيت له دار التراث كني: الاسلام اليوم، والصجاب.

وقسامت دار الشسروق بالقساهرة بنشس المخطم مؤلفات سيد قطب ومن اهمها كتب: معسالم على الطريق، والاسسلام ومستكلة الحضارة، وفي ظلال القرآن، ونحو مجتمع اسلامي، والمستقبل لهذا الدين، وهذا الدين، ودراسات اسلامية، والعدالة الاجتماعية في الاسسلام، وقسامت دار الزهراء بنشس معظم مؤلفات الامام الخميني ومفكري اللورة الايرانية.

واذا كسان المتسسددون الدينيسون قسد اعتمدوا في البداية على كتابات المودودي وسيد قطب وبعض اقطاب الاخوان المسلمين الا انهم سرعان ما بداوا في صبياغة افكارهم الخاصة، وظهرت على التوالي مُجموعة من المؤلفات لاقطاب الجماعات المتشددة، وقد اتَّخَدْتُ معظم هُدُه الْمُؤْلِفَاتِ شَكَلِ «الرسيائلِ» و«الكتبيبات» التي طبع بعضها في حين نسخ البعض الأخر بخط اليد في العديد من النسخ، أو صور ميكانيكيا بالمشات من النسخ، وبدأ الاعتماد عليها بشكل اساسي في الدعوة. ولشكري مصطفى، قطب جماعة التَّكفيْرَ واله جَرَّة، عدد من المؤلفات او «الرسائل» التي تعرض فكر جماعته واهمها كتاب «الخلافة» ويتكون من ستة اجراء، كتب كل جرء منه في كراسة مستقلة، كذلك شارك بعض قادة الجماعة في وضع عدد من المؤلِّفَأْت مَسْئِل «كسَّاب الاستَّمناء» وكستباب «الشيرك» و«التبيين» و«منفقرة الصيغائر» والاصسرار على الذنوب والتساويلات والتوسيمات وغيرها من المؤلفات، وهذه الكتب او الرسائل لم يكن يسمح بتوزيع بعضها على عامة المسلمين، وانما تُقصر على الخاصة من اعضاء الجماعة. ويقوم دعاة الجماعة بتدريسها للاعضاء، ثم يجرى

....191



المصدر: .....النعنة البلندنية

التاريخ: .....التاريخ:

# للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات

بعد ذلك نشتر الإفكار التي تحسوي عليها هذه الكتب على غنامية المسلمين بالتلقين شفاهة وبالتدريج حتى يمكن لهم قبولها.

7- لقد اغتصدت الجماعات الدينية المتشددة بشكل اساسي - على الاتصال والإعلام المباشير بنمطيية الشخصي والجمعي في نشير افكاره اكثر مما اعتمدت على الاتصال الجماهييري، فلجات الى الاتصال الشخصي لبناء جهازها التنظيمي، واستخدمت الاتصال الجميعي للتسلل ثم الهيمنة بعد ذلك على العديد من الزوايا السعيدة في المدن، وفي بعض القرى النائية في الارياف وخاصة في صعيد مصر، وقد علي الساري على استخدام ها الاتصال الشخصي، في حين غلب الطابع السحري، في حين غلب الطابع السحري، في حين غلب الطابع السحري، في حين غلب الطابع العليم، في حين غلب الطابع العليم المتحدام ها الاتصال الجمعي.

ومن المهم ان تعشرف بان الجماعات المتشددة نجحت الى حد كبير في استخدام مهارات الاتصال والإعلام المباشر بكفاءة وفاعلية، مما مكنها من التغلغل بين قطاعات مؤثرة في المجتمع مثل المدارس والجامعات والنقسابات العسسالية والمهنية، وهو الامر الذي يثير قضية مهمة تتعلق باعادة تقييم دور وسنائل الاتصنال المباشير ومدى فاعليتها في عصر الاتصال الجماهيري، خاصة بعد التَّطور التكنولوجي المسلاحَّق في امكانات وسائل الاتصال والأعلام الجمَّاهيَّري، وهو التطور الذي جعل الكثيرين يقللون من شان الاعلام المبآشير أو لا يعطونه الاهتمام الذي يستحقه بسبب انبهارهم بما تحققه وسائل الاعلام الجماهيرية من تاثير، يضاف الى ذلك انُ الكَثْـيِـر مِّنَّ المسـؤولَينَ فَي صـصـر مازالوا مشاثرين بالشجربة الناصرية في استخدام الاتصال والأعلام الجماهيري حيث اعتمد نظام عبدالناصر على وسائل الأعلام الصماهيرية وخاصة الراتيو ثم التلفريون كبديل عن العمل السيباسي الحربي ألاي يعتمد على الاتصال المباشر

والحقّ قة أن الإعلام المباشر يلعب دورا رئيسيا في الاتصال الإنساني، وفي حالات كثيرة قد يتفوق في تأثيره وفاعليته على الاتصال الجماهيوي. فالإعلام المباشر يتميز بارتضاع درجسة المساركسة بين المرسل والمستقبل لان رجع الصدى يدرك على الفور مدى فالمرسل يستطيع أن يدرك، وعلى الفور مدى استيعاب المستقبل للرسالة الإعلامية التي يتقلها اليه، ومدى اقتفاعه بها، بحيث يستطيع أن يعدل ويبدل ويغير من طرق عرض الرسالة حتى تحقق اكبر قدر ممكن عرض الرسالة حتى تحقق اكبر قدر ممكن من التبائيس، يحيث غرض الرسالة حتى تحقق اكبر قدر ممكن

الشُخصية وفي الندوات والمؤتمرات وفي الخيامات الدرس والمصافيرات، وذلك كله لا يمكن ان يتحدق عندما تنقل «الرسالة الإعالاميية» من خسلال وسائل الإعالام الجماهيرية، ذلك أن الوسيلة سواء كانت صحيفة أو راديو أو تلفزيونا أو غير ذلك، تفصل ما بين المرسل والمستقبل بحيث لا يرى المرسل رد فعل رسالته على المستقبل الا بعد فترة طويلة وعن طريق الاستبيانات بعد فترة طويلة وعن طريق الاستبيانات واستطلاعات الراي العام أو الخطابات التي تصل من الجمهور.

وقد اجري العديد من التجارب لقياس قوة تاثير كل وسيلة من وسائل الإعادم، فتبين فوز المحادثة الشخصية بالمرتبة الاولى، وتليسها في الترتيب المناقشية الجمساعية، وبعدها ياتي التلفزيون ثم الردو ثم الصحف فالكتد.

حُدِّلُك أكد العديد من الأسحاث العلمية ان فاعلية الإعالام المباشر وتاثيره تزداد بين الجماعات الصغيرة، في حين تضعف كلما تضخمت الجماعات، لذلك فالإعلام المباشر اكثر فاعلية في القرية منه في المدينة، وفي الاحياء الشعيبية في المدن اكثر منه في الحياء الراقية.

ولكي تزداد الصورة وضوصا، من المهم التاكيد على أن اهمية الإعلام المباشر تزداد في فترة التغيير الاجتماعي او السياسي التي يمر بها مجتمع ما، مثل الشورات الاجتماعية أو الانقلابات السياسية أو الانتخابات أو المروب وغير ذلك من الامور المسابهة، فرى ذلك في كشير من صركات الشورة الثقافية في العالم الشائد وفي الوران. في العالم الشائد وفي المراب في المائد في المائد المتمعات لعب دورا كبيرا في الدعوة الى المجتمعات لعب دورا كبيرا في الدعوة الى بارز في ما جرى من متغيرا في الاعطاء التباشر ايضا دور بارز في ما جرى من متغيرات في الاتحاد السفونياتي ودول شرق أوروبا.

إِن تَبِنِي الفُسرد لَّاي فَكَرة جسديدة يمر بخمس مراحل، وهي الادراك والاهتمام، ثم المحاولة ثم الاقتناع واخبرا الاعتناق او التبني، وقد اكدت البحوث العلمية ان وسائل الاعلام الجماهيرية تكون ذات تأثير اكبر في مرحلة الادراك مما هي عليه في المراحل التالية، اذ ينتقل الفرد بعد تعرضه لوسائل الاعلام الجماهيرية وتحديد ما هو واصدقائه، يسالهم ويناقشهم بالجديد الذي تعسرف عليه. أن يناقشهم بالجديد الذي تعسرف عليه. أنذلك فإن وسائل الانادم الجماهيري اهم للمتبنين الإوائل، في حين الإوائل، في حين الاهاخ.

وهنّاك العديد من الشبواهد التي تؤكد ادراك الجماعات الدينية المتشددة للأمكانات



المصدر: .....البياة اللندنية

# للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات

الهائلة للاعلام المباشس، فمن الملاحظات اللافتة للنظر ان معظم من انضموا الى هذه الجماعات المتشددة، تم تجنيدهم عن طريق الاتصال الشخصي من قبل زمالائهم في الجامعة او المعهد او عن طريق الاقارب والاصدقاء، كما تبن ان الكثير من العناصر المساهرة او الجميرة او الزمالة. ولقد المساهرة او الجميرة او الزمالة. ولقد العقيدة بينهم، وفي تخفيف المخاص التقيدة بينهم، وفي تخفيف المخاص التي يمكن ان تنشا نتيجة ' ستقطاب اشخاص غرباء لم تكتمل المقة بهم، ولعل ذلك يفسر يمكن ان تنشا نتيجة ' ستقطاب اشخاص السبب في الصعوبة التي واجهها جهاز الامن في اختراق الجماعات المتشددة من الداخل.

الاسلوب المتبع إن اسلوب الدعوة والتجنيد في معظم الجماعات المتشددة يتم عن طريق الحوار الشخصي او المناظرت الجماعية الجدلية، وخاصة في المساجد بعد صدلاة الجمعة، حيث يتم شرح فكر الجماعة وتوجهاتها او المناظرة على ما يثار ضدها من انتقادات. وقد بلغ من اهتمام هذه الجماعات بالدعوة ان تفرغ بعضهم بالكامل لها، فتقوم الجماعة بني عضهم بالكامل لها، فتقوم الجماعة بنيء المر، ويختار لهذه المهمة اشخاص بشيء الحر، ويختار لهذه المهمة اشخاص يتمييزون بالقدرة على الاقفاع والجدل والمحاودة والمحاودة والمحاودة والمحاددة المسان والبراعة في استخدام اساليب التباثير

وهم في ذلك يقتدون بالخوارج الذين عرفوا في تاريخ الإسلام يفيصاحتهم وبراعتهم في الخطابة والتأثير في الناس، لدرجة انه قيل إن حديثهم اسرع الى القلوب من النار الى البراع، كما يحكى ان الخليفة الموري عبد الله بن مروان سمع برجل من الخوارج، فدعاه لمجلسه وطلب منه الرجوع عن مذهبه، ثم تكلم الخارجي فجعل يشرح مذهبه، ثم تكلم الخارجي فجعل يشرح الخليفة؛ لقد كاد يوقع في خاري ان الجنة خلقت لهم وانني اولى بالجهاد منهم ثم خلقت الى ما ثبت الله على من الحجة ووقر في قلبي الحقا.

ومناك الكدير من الشواهد التي تؤكد وعي الجماعات المتشددة بخطورة الدور الدي يلعبه الاتصال والإعلام المباشر في نشر الإفكار، ولعل ذلك يفسر شدة اهتمامها بالتحسلل الى كل المنافسذ التي يمكن ان يتحكموا من خلالها في وسائل الإعلام المباشر في المجتمع، وعلى سبيل المثال ركزوا جهودهم في التسلل الى كلية دار للعلوم بجامعة القاهرة المعرفة م بكونها المصدر الإساسي لتغذية المدارس الابتدائية

والإعسدادية بالمدرسين في مسعفام التخصصات، وهو الامر الذي يمكنهم من غسرس افكارهم في عسقول النشء في سن مبكرة، كذلك حاولوا التسلل الى كليات التربية وكليات التربية النوعية. وفي الوقت الذيبية وكليات الازهرية العصمليسة كسائطب بالكليسات الإزهرية العصمليسة كسائطب والهندسية، نراهم يكادون يصتكرون معظم الكليات الإزهرية العنمائية لكونها مصدراً ولليسبيا لمدرسي اللغة العربية والدين في مدارس وزارة التربية والتعليم، كما انها مدارس وزارة التربية والتعليم، كما انها المصدر الاول للوعاظ وخطباء المساحد.

لذلك لم يكن غريبا أن فرى الكثير من المدرسين والمدرسات في المدارس الحكومية والخاصة يفرضون على الطالبات ارتداء الحجاب، كما قام بعضمهم بالفصل بين المدارس المختلطة، والخطباء في المساجد الحكومية الاهلية والخطباء في المساجد الحكومية الاهلية بدعون صراحة لافكار الجماعات المتشددة بين المصلين، وقد اعترف وزير التعليم بين المصلين، وقد اعترف وزير التعليم الخيرا بانه قام باستبعاد الف صدرس من المسريس، وحسولهم الى وظائف ادارية المتدريس، وحسولهم الى وظائف ادارية المتاقهم الافكار المتطرفة، ورغم صخاصة الرقم إلا انه في نظر البسعض لا يمثل الحقيقة كلها.

٧- اعتقد اننا الأن مؤهلون للإجابة عن التساؤلات التي طرحت في البداية، حول: مدى مسؤولية الإعلام في نشر التطرف، إن بذرة التطرف التي البشقت داخل السجون والمعتقلات في الستينات ما كان لها ان تنمو وتنتشس في المجتمع المصري دون مساعدة فعالة من وسائل الإعلام، وللحق نقول إنه إذا كان السادات مسؤولا عن نشر الفكر المتطرف، بسبب تشجيعه التيارات الدينية المتشددة لمواجهة معارضيه من الدينية المتشددة لمواجهة معارضيه من الناصريين واليساريين، فإن اسائيب القمع عير المبروة في السجون والمعتقلات الناصرية قد الوجدت هذا القرر.

وفي الوقت ذاته فإن تقاعس الإعلام عن مواجهة المتسددين ولفترة طويلة من المصابينات، مكن هذا الفكر المتطرف من الموصول إلى مواقع ممؤثرة في المجتمع ، وخاصة في النقابات والجامعات، مما اصاب بعض فصائل المتشددين بالفرور الذي صور لهم قدرتهم على القفضز إلى السلطة في بداية التسمعينات. وعندئذ ادركت الدولة متاخرة حجم الخطر فلجات ادركت الدولة متاخرة حجم الخطر فلجات المراجهة الامنية العنيفة لجماعات التطرف، فكان ان تحول التطرف إلى إرهاب.

<sup>\*</sup> عميد كلية الإعلام في جامعة القاهرة.



المصدر: المندنية

للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات

التاريخ: .....بموم المتاريخ: المتاريخ المتارك ال

# تنظيمات «الاسلام السياسي» في تجلياتها المعاصرة

الكتاب: دراسات في الاسلام السياسي. المؤلف: فايز سارة، الناشر: دار مشرق – مغرب، دمشق ١٩٩٥.

راجعه: مازن بلال.

■ يشكك البعض في صحة استعمال مصطلح الاسلام السياسي لأن هذا التعبير يحمل مجال ظهور اشتقاقات فرعية من الدين الكلي. وبالطبع فأن الدراسات التي تستعمل هذا المصطلح تطلقه اسساً على تكوينات سياسية ظهرت خلال هذا "" القرن واستحضرت التراث بتفاصيله كاملة من الجن رسم افق حاضرها، فهي عملياً لا تستند الى التشريع الديني بقدر اعتمادها على النموذج التريخي، لكن مصطلح «الاسلام السياسي» بقي الاكريمياً للباحثين، الاكثر شيوعاً لانه يرسم حقلاً اكاديمياً للباحثين، ويميز بعض التنظيمات السياسية عن حركة الاسلام العامة في العالم العربي.

الإسلام العامة في العالم العربي.
ويبدو أن تكريس هذا المصطلح جاء كبديل عن
ويبدو أن تكريس هذا المصطلح جاء كبديل عن
حرفية عن اصبول أوروبية الخالفرة التشدد الديني
عموماً، فدارسبو الإسلام السياسي أرادوا فصل
الظاهرة عن التكوين الأوروبي، واعطاءها بعدها
الظاهرة عن المتكوين الأوروبي، واعطاءها بعدها
الصقيقي المستمد من تجربة سياسية للدولة
الاسلامية، مهتمين عملياً بتاريخية فهور هذه اللاسات وارتباطها بالتحولات السياسية
التنظيمات وارتباطها بالتحولات السياسية
العامة. ويبرز هذا الإتجاء في كتاب فايز سارة
«دراسات في الاسلام السياسي» الذي يستعرض
تطور «التنظيمات الاسلامية» خلال هذا القرن،
تطور «التشديد على ظروفها السياسية والعوامل
محاولا التشديد على ظروفها السياسية والعوامل

يطرح المؤلف في الفصل الاول محتوى مصطلح الاسلام السياسي، وذلك بغية ايضاح طبيعة التنظيمات التي شملها. فالصورة التي يحملها الكثيرون عن هذه التنظيمات يداخلها التشويه، خصوصاً أن ظهور حركة اسلامية في منطقة تدين غالبيتها بالاسلام يحمل تشكيكاً باسلامية الاكثرية، ومن جهة ثانية فان المفاهيم التي طرحتها التنظيمات بقيت عامة، وتداخلت مع العنف والقوة في مجتمعات شبعت من ممارسات القهر عليها. لكن هذا التشويش لم يمنع من ظهور تحولات مهمة داخل هذه التنظيمات دفعت بها الى واجهة الاهتمام العام لتجعلها تضوض غمار الحركات السياسية.

ويلخص الباحث جملة التحدولات بالكفاء التنظيمات السياسية اليسارية والعلمانية، وينشاط التنظيمات الدينية ضد اسرائيل، اضافة

لقبولها بدخول اللعبة الديموقراطية كما حصل في الأردن. ويقدم عرضاً لمصنوى مصطلح الاسلام السياسي في ميدانين اساسيين: الأول هو العنف السبياسي، والثاني السالة الوطندة. ففي الاول هناك نموذَّج تَعمال أفريقيا عبر جمَّاعة «الأَحُوانُ المسلمين" الَّتِي اسسَبها حسن البِّنا في مصر العامّ ١٩٢٨، آذ اقترَّن تاريخ هذه الحركة بَّالعنفُ الذي ادى لاغتيال حسن البنا في مرحلة مبكرة من تاريخها، ثم الى صدامات عنيَّفة مع النظام الملكي ومع العهد الناصري، كانت نَهايتها اعتقال اوّ تُصَفِية معظم كوادرها مما أدى الى التحسيارها بشكل واضح خلال الستينات. لكن هذه الوضعية تبدلت في مطلع السببعينات فيتكونت جساعة «التكفير والهجرة» في مصر، والشبيبة الإسلامية المغربيّة (١٩٦٩)، والجّماعةَ الْأسلامُيَّةُ التّونسيّة (١٩٧٠). وعبادت اصبول العنف للظهرور على رغم تطور متواقف التجنابية لعندد من التنظي الاسلامية الرافضية للعنف. وفي ميدان المسالة الوطنية يطرح الكاتب «النموذج الْفلسطيني»، فقد برزَّت فَي قُترَةَ التراجُع العامَّ للَّنضَال القُلسَّطيني التنظيمات الاستلامية لتعبيد الارتباط بين الاسلاميين والوطنية الفلسطينية وتلغى تهميش

الاهتمام الاسلامي بقضية فلسطين.

ينتقل المؤلف في القصل الثاني لاستعراض «الاسلام السياسي المعاصر» في المغرب العربي، في سناول تاريخ حركة النهضية في تونس التي ظهرت العبام ١٩٧٠ وتطورت عبير ثاث مراحل: الاولى منذ تاسيسها وحند العام ١٩٨٠ عندما الدعوة لقيام نظام اسدمي وغادرها انصار المنهضية وفشلت في الحصول على ترخيص لم النهضية وفشلت في الحصول على ترخيص لم حركة حصلت على عفو رئاسي العام ١٩٨٨ بعد تولي زين العابدين بن علي الرئاسة، والمرحلة الشالشة تبدا من تاريخ العفو اد تطورت علاقة الحركة مع السلطة سلباً فلوحق عدد من كوادرها وصدرت بحق بعض اعضائها احكام قضائية.

وأضافة لهذا التنظيم هناك تنظيمات اخرى في تونس منها: «الاسلاميون التقدميون» وهو تيار فكري ثقافي، و«حزب التحرير الاسلامي»، و«طلائع القداء» وعلاقتهم متوترة بشكل دائم مع السلطة.

بعد ذلك يعرض الكاتب لتساريخ الجبهة الاسلامية للانقاذ في الجزائر التي تشكلت العام الاسلامية كلال اعلان قدمه امام الصحافة الشيخ عثمان ابو قران اكد فيه ان برنامجها يدعو الى «احتلال الاسلام مكان الايديولوجيات المستوردة». وتتكون الجبهة من «انصاد» غير متناسق مع



المصدر: المدنية

> القوى والحركات والشخصيات الاسلامية الإتجاه، وينضُّوي فيها أربعة تيارات: الأول يربط نفسه بامستنداد تاريخي يصل الى الاستير عبدالقادر الجزائري، والثاني هو جماعة الاخوان المسلمين الذين تبلور وجودهم السياسي والتنظيمي على ايدي المعلمين والدعاة الذين وفدوا من الأقطار العربية، والتَّالَث يجسده «جَنْدُ الله» وهم انصار العنف السياسي، والرابع هم «مثقفو المدنّ» الذين ظهروا خلال العقد الإخبر، والى جانب «جبهة الانقاد» هناك «حركة المجتمع الاسلامي» (حماس) و«حركة النهضة الاسلامية» وهما ترفضان مبدأ العنف السياسي، وتوجد ايضاً حركتا «الجهاد الاسلامي» و«رابطة الدعوة الاسلامية»، ومن المغرب يقدم الكأتب صورة عن منظمة «الشبيبة الاسلامية» التي اسسها عبدالكريم مطيع، وحصلت على ترخيص العام ١٩٧٢ لكنها اتهمت لاحقا باغتبال عسمس بن جلون، وتحسولت المنظمسة في اواخس السبعينات باتجاه ايران، وشاركت في أنتفاضة الحُبْرُ ٱلعامُ ١٩٨٤، وقُيَّ المغربُ تنظيمًات اخرى مسئل "حسركسة الإصسلاح والتسجيديد"، و«حسركية المجاهدين، في الفيصل الشالث يتناول المؤلف تجربة الجماعة الإسلامية في الأردن انطلاقاً من انها دخلت في التكوين السياسي بانتخابات الها وفارت باكثر من ثلاثين نائياً مما يدل علي نفوذها في المجتمع، ويرجح الكاتب هذا اللفوذ الى السمة التقليدية للمجتمع الاردني، وتنقسيم اهتمامات الحركة الإسلامية في الاردن الى قسمين: الاول يحمل اهتماماً داخلياً فقط مثل جبهة العمل الاستلامي والحسركسة الغسربيسة الاستثلامسيسة الديموقراطية، والقسم الآخر ينصب اهتمامه في اطار المسالة الفلسطينية مثل حركتي المقاومة العار المسالة العسلطينية من حرفتي الموقة والجهاد الاسلاميين، والاتجاه الرئيسي في الحركة الاسلاميية بالاردن مجسد في تنظيمات الاسلام السياسي الرافعة لشعار «دولة تقوم على اساس الاستلام". وهناك اتجاهات اخرى متنوعة وغنية معظمها تاسس خلال النسوات الخمس الماضية ... ويبُحث الكاتبُ في الفيصل الرابع والأشير الجماعات الاسلامية في فلسطين، وهي نشات في ظل علمليات التطرف وألاستبيطان الأسرائيليين واستطاعت عبر تجربتها الشباء تنظيم احتوى الانتفاضية، وشكل في الأونة الإخبيرة ضغطا سياسيا مهما على مجمل عملية السلام. وخلص الكاتب الى ان تطور التنظيمات الدينية تكتَّف في العقدين الماضيين نتيجة احداث سياسية عامة، وفي مسوازاة تطور العنف نسان الطروح الفكرية بدات تتطور بشكل واضح وهي تحسداج لفسرة رمنية حتى تستقر،



المصدر: .....سسسسساله المسسسسسولوس

التاريخ: بين ١٩٩٥

للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات

# تعقيبات ملف «الإسلام السياسي وظاهرة العنف)

محمد سيد أحمد :

# التيارات الإسلامية تعسمل بشكل جمعامي بعيدا عن التامر



بداية فإنى اعتقد أن التعرض للظاهرةخلال الملف- لم يتسم بصفة التناظر ذلك أن
طرفا يمكن النظر إليه باعتباره من دعاة
الاصولية بينما الطرف الأخر من خارج
الظاهرة وقد يكون منسوبا الى عدد من
المدارس المختلفة.. بعضهم عاركسى
المدارس المختلفة.. بعضهم عاركسى
فنحن بصسدد طرف همه الاول «تبرير»
فنحن بصسدد طرف همه الاول «تبرير»
الظاهرة من داخلها ، بينما الطرف الثانى
أميل الى الرغية في «تفسير» الظاهرة لا
تبريرها وعملية التفسير تكون إزاء ظاهرة
تبريرها وعملية التفسير تكون إزاء ظاهرة
متعاظمة الشأن ولا سبيل للادعاء بانها غير

وقد أنعكس هذا في كتشييس مما ورد وساكتفي في هذا الجانب ببعض الام للة.. فالكل يسلم- بدرجات متفاوته- عند الحديث عن قضيية العنف والإرهاب بان اصوليين ينتمون الى مدرسة العنف ولكن كل المتحدثين يدينون الظاهرة رغم ويد تعبير غير واضح على لسان د. رفعت سيد احمد- قد يفسر على انه تبرير ما للعنف إذا قال: دما يمارس هو احتجاج للعقول هذا فهو لا ينسب هذا الاحتجاج الى يقول هذا فهو لا ينسب هذا الاحتجاج الى فالمشروعية في اطار العنف المجتمعي.. فيل على على إدانة العنف والإرهاب، وجميع على على إدانة العنف والإرهاب، وجميع على على إدانة العنف والإرهاب، وجميع على إدانة العنف والإرهاب، وجميع المشاركين يتجهون- بدرجات متفاوتة- الى «تفسيس» أو «تبرير» العنف بان مصدره «تفسيس» أو يس فقط مقترفا ضد الدولة.

والمحللين والمفسرين الدعاق



المصدر: .....الحسدر

# للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات

ربما يبدو بشكل واضح في القول بمبدا التنوع أن كل مؤيدي الاصولية أو الصحوة الدينيية يقولون بإنها تنطوي على التنوع بينما اغلب الأخرين لا يسلمون بهداً ويستندون إلى انها تبدا من مفترضات وأنها مدرسة سياسية في المقام الأول وريما كَانَ د. رفعت السُعيدُ مِنَ أُوضِيضُهِم لَّكُنَّ دُعَاةً الظاهرة- بحسجج مسخستلفة- يوكسون ان الإسلام يحمى العقائد الأخرى وانه المنطلق الفكرى الوحيد المتسامح إزآء ايديولوجيات تخالفه وعبر عن هذا مجدى أحمد حسين وعصمام العريان والحميزة دعيس- كل بتعبيراته- وبالتالي فهناك انفتاح على التنوع وليس آنغلاقا على مرجعية دينية محددةً، وفي نفس الاتجاة فاصَّحابَ الموَّقَفَ المضاد أميل للحديث على ما يفسرونه بانه «توزيع ادواًر» بينما الأطراف الأولَّي تنفى وإنا أكثر ميلا إلى استبعاد التفسير التامري في آلتاريخ.. وهذه القضية لهاً جانب تطبيقي فبالرغم من وجود خلافات واضحة في صفوف الإسلاميين فهناك عمل جماعى وهذا ممكن وبدون تأمر ، وإسرائيل نموذج لهذا فتجدهم يتصارعون فيما بينهم بشدة ولكن عند مواجهة طرف أخسر قهم فادرون على التحرك ألمنظم المنضبط وفي الظاهرة الإسلامية هناك موأقف ممأثفة دون سُ ودُون تَخُطيط وهُذه مِن الطّواهُرُ دُيرَةً بِلَفِتِ النَّظرِّ .. هناكُ مسوَّقَفُ تضامني يسمو في احوال كشيرة على الخلافات المطروحة.

نفس المشكلة فيما يتعلق بالمجتمع المدنى فكل المحللين تقريبا يرون أن التيار الدينى ضد المجتمع المدنى، بينما الإسلاميون يرون العكس ويستشهدون بنجاحهم فى النقابات المهنية كنموذج حى وربما مبتكر.

### • خطورة التسمية

ومن الملاحظ أن كل المدافعين قد شككوا التسمية ونسبوها الى الغرب ومنهم من استخدم- كبديل- الصحوة الدينية ومنهم من استخدم آلدين وكان د. محمد سلم العوا الاوضح فيّ هذّه النقطة عندما تكلّم عن الصحوة باعتبارها لا تنسحب على الإسسلام فسقط وانما كلّ الاديان، على حينَ لم الجلميع بأن كلمة «الاصتولية» كلمية ملتبسة فهناك كلمة «Fundmintalism» وهناك كلمة «Antigrism» والمقصود بهذا المصطلح في الغرب من استنتحدام كلُّمَّة والاصوليين، بدلا من والإسلاميين، أن الدين الأسكاميّ- من وجَّها نظر العَسرب له مشروعيته كدين في الماضي والحاضر والمستقبل، لكن الماخوذ على الاصوليين تَفْسَيِّر دَيِنَي يَعْود - فَقط- الى المَاضَيَّ والبعض - خاصة د. سعد الدين إبراهيم-يرى أن هذا الماضي ليس هنو الماضيي الحقيقي وإنما هو ماض «متخيل» أو «ممجدّ» ومّقصصودية الاستناد التي هذا المَاضْي في دحض منّا يُجرى في الحنّاضر بغض النظر عن صحته فهم برونه ماضياً

# التاريخ: .....التاريخ: المساورية الم

مَثَّالِيا، إِنْ فَالْمُفْهُومِ لَدَى ٱلْإِسْلَامُيِينَ انْنَا بصدد صحوة دينية ولسنا بصدد انتساب صورى الى ماض كوسيلة لادانة الحاضر،

وهما في الواقع نظريتان مختلفتان وربما ذهب دفهمي هويدي، الى النقطة الإبعد بطرحه فكرة التحرر الثقافي بمعنى انه كان هناك استعمار عسكرى وسياسي ثم اصبح هناك استعمار اقتصادى والآن نحن بصدد استعمار واعتقد ان كل هذه الافكار تنطلق من فكرة الثنائيات فالعالم الثنائي مستمر في صورة مستجدة فمن قبل كان الشرق والغرب وربما اليوم بين الإسلام من جانب وألمسيحية واليهودية من حانب اخر او والمسال وجذوب .. الخ.

وان هُنَّاكَ تُصورات عدائية متبادلة تستهدف الحط من الطرف الآخر ولا تنطلق من تصور للعالم انه تجاوز هذه الثنائية وأرى إن علينا تفسيس الظاهرة ايا كأن اسمها لانها لم تكن في الحسبان واعتقد ان مأمون الهضيبي واسامة الغزالي حرب قد عالجا الموضوع تاريضيا بشكل معقول فهناك - بالفعل- مشكلة حدثت عندما ستقطت الذولة العشمانية وقيامت الحبرب العالمية الاولى وجباء كمال أتاتورك واقام دولة علمانية كبديل للنظام المنحط الذي كأن دونه علمايية حبدين سستم مسكور الموقت خيافت قائما في الرحيا وفي نفس الوقت خيافت الاقليبات في الشيام من ان يكون البيديل للخلافة العلمانية نظاما إسلاميا جديدا فابتكروا فكرة القوصية العربسة كنستل للقومية الاسلامية لتأصيل آلانفصال عن تركيا وكثير من القوميين الشوام حتى الآن من السيحيين مثل جورج حيش ونايف الحواتمة وميشيل عفلق .. الخ ، فالشام منطقة جبلية وكأن ملاذا للاقليات عبر

إذن العلمانية في تركيا والقومية العربية كفكر- تخرج منه حزبا البعث والناصرية- وفي ضبوء اهدار وضع الدين كمكون رئيس من مكونات الادراك السياسي.. لم يتبق إلا الفراغ فكانت حركة البندول في الاتجاء العكسي منسوبة الى هذا التحول فنتات حركة الإخوان المسلمين عام ١٩٧٩ كتعبيا عن هذا الفراغ، وعلينا الا ننسي ان مصر ظلت مصرية وليست قومية حتى قضية فالساء

وقد نشأت القومية اساسا كفكر وليست كحركة في الشام على حين تبنت مصر نوعا من الليب الليب الشام على حين تبنت مصر نوعا والاستعمار كنوع من التهادن مع بريطانيا لذلك لم يصمد ذلك كله لأن الارضيية كانت عرضة لاستيعاب ما يملأ هذا الفراغ فجاءت حركة الاخوان كتيار ديني وبعد الحرب العالمية الثانية لعب تحدى إسرائيل دورا حاسما ثم - كما اكد كثيرون- الاهمية حاسما ثم - كما اكد كثيرون- الاهمية التاريخية لهزيمة 77 التي وجهت ضربة قاصية لفكرتي الاشتزاكية والقومية العربية



الممدر: .....الاحسسالا

### للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات

ولكن الهريمة المنكرة التي نعاني أثارها وحتى اليوم جعلت الناس تعييش الشئ ونقيضه، الارتباط الشديد والهزيمة المنكرة، لذلك قامت أحداث ٩،١٠ يونيو، ففي ظل هزيمة قاسية رفض الناس أن يختفي جمال عبيد الناصير الحلم والرمز وهذه ظروف استثنائية في التاريخ.. لذلك فالتحدى الرئيسي لثورة يوليو كان الاخوان المسلمين الرئيسي لثورة يوليو كان الاخوان المسلمين لأنه كان الإجماع الاحتيار بين المنطلق الديني أو المنطلق القومي فجاء الصدام الديني أو المنطلق القومي فجاء الصدام على مرحلتين، ١٩٥٤ مرحلة الصدام نروس الصدام وسيد قطب عام ١٩٥٠ الذي وضع الاساس الا يديولوجي ونقل الاخوان

الى تجهل المجتمع وما نتج عنه سم من التكفير والهجرة والفنية العسكرية ثم الجهاد والجماعة الإسلاميسية وغييرها من فإن اهمية سيد قطب كنقطة فإن اهمية سيد قطب كنقطة تحول وردت على السنة كثيرين، بعد ذلك اشبتعلت الاوضاع مع ردة السيادات واستسلامية للإخوان لمواجهة الهزيمة وكذلك في احسدات مسايو وضيرب

 أكن التقطة الاكثر حداثة هي ميراث مبارك لمقتل المسادات على يد التيار الديني الذي افرج هو عنه وبعد ذلك افرج مبارك عن معتقلي سبتمبر ثم حدات نقطة

الدين واعتقد أن الاسباب التي ذكرها حسين الدين واعتقد أن الاسباب التي ذكرها حسين عبد الرازق تؤيد هذا التحليل، وأود أن أصبيف أن هناك ظاهرة تاريخيا وجدت اسبابا موضوعية وهي البعد الحساري أو الشقافي وقضية الهوية، التي تجت عن الاستعمار عسكريا أو اقتصادياتان هناك استعانة بالفكر الغربي كادا المصاربة الاستعمار وقد تصادف هذا مع الرتداد الي المرجعية الدينية بسبب فشل باقي المشروعات واهمها هزيمة ٧٧.

وقد يضاف بعد أخر وهو أنا مازلنا نعيش نظاما لنائي القطبية شممالا وجنوبا. مناطق فقيرة واخرى غية واعتقد أن في الظرف الحالي ستكون لواجهة الحادة في منطقتنا، ففي الشي الاقصي نجد اليابان رمزا للشمال وحوله مجموعة النمور الاسيوية ممثلة الجنوب قد أحدثت النهضة الصناعية في هذه المجمعة تقاربا

ملحوظا مع النابآن. وفي امريكا هناك حرص علم توسيع السوق الامريكية لتشمل كندار المكسيك وهذا يعنى ان المواجهة في هم المناطق ليست حادة، بينما نجد لدنا أوروبا منشغلة بهمومها وباوروبا الشرقية دون الاهتمام بالمنطقة العربية أو الافيقية مما

التاريخ: .....

أحدث فارقاً واسعاً هنا بير الشمال والجنوب فحرب الخليج ميزت بن الاثرياء والعنوب ووقعنا نحن بير منطقتين – أوروبا شسمالا والخليج الشرقي، وفي منطقة الاستنزاف بسبب المواجهة مع إسرائيل ومنطقة الانظمة والمعاناة الشيدية، ومن ثم منطقة الياس من الانظما القائمة ومحاولة التعلق بملاذ وهذا بعد الليميي

نجد طرفا يتحكم فيما يجب أن نعلمه اعلاميا هناك غسيل مغ ولا نستظيع نحن ان نجارى الاحتكارات الاعلامية في عرض وجهة نظرنا. نحن محبوسون فيها نتلقاه وبالتالى نشعر باننا محكومون الريموت كنترول وهذا هو الاستعمار الثقافي الذي تغيرك يتلاعب بك دون أن تدرى، عمقت كل عيرك يتلاعب بك دون أن تدرى، عمقت كل عيرك يتلاعب بك دون أن تدرى، عمقت كل بالتوازن، إذن فهذه الصحوة الدينية تعبرالتوازن، إذن فهذه الصحوة الدينية تعبراعلى نحو ما - عن ظاهرة القلق والحباط والحيرة الناتجة عن فقدان اليقينيات أوالحيرة الناتية عن فقدان اليقينيات ألتقليدية التي سادت طوال القرن الملضى.

ويبدو اننا نعيش مرحلة دما بعد الحداثة واننا نعيش مرحلة دمي مرحلة القرون الوسطى كانت هناك الاصرابيات الدينية ثم عصر النهضة وعصر التنوير عصر التفاؤل العلمي بالمستقبل في القرن التسان على هذا بني يقينيات قدرة التسان على قهر الطبيعة والتاريخ وفجاة ظهرت الامور بشكل اكثر تعقيدا لكلما نزداد علما نزداد ادراكا مما لا نعلسه فعلمنا يزداد بشكل مطلق ويتقهقر شكل نسبى فما ندرك ان وارد ما نعمله وسع نطاقا باستمرار مما لا نعلمه وهي المور نشكل نطاقا باستمرار مما لا نعلمه وهي المور نشكل نطاقا باستمرار مما لا نعلمه وهي الورد أن ننكمش نطاقا في الكون.

. وإذا أنتقلنا للجانب السياسي فانا ضد منطلق الدولة في استبعاد الاضوان المسلمين، وارى أن الحسوار الوطنى الذي جرى مؤخرا في مصر قصد به إعادة لنظيم البناء الحربي في مواجهة الاخوان المسلمين، فسبعد إزالة المنظمات المتطرفية اعست قد النظام أن الاضوان هم المسرر الرئيسي له والفكرة هنا جاءت من الخوف من تكرار ما حدث في إيران او في المنزائر أو حتى في فلسطين المحتلة وهناك القرابي في السودان والخوف ليس من الاضوان كقوة ولكن في ظل هذه الملابسيات قد تشكل خطرا فالإسلام المعتدل اصبح هو الخطر بعد إزالة الإسلام المتشدد، وفي الواقع فاننى اختلف مع هذا النهج الذي يكسب تراثنا الثقافي بعدا سياسيا حادا بسبب هٰذا التسيين المسئ الذي يخلق نوعا من الانفضال في المجتمع ومن ناحية اخرى فإن الاصوليات بشكل عام لها مبررها فلم نتغلب على الاردواجية بعد في ظرف عالمي صارت فيه الازدواجية ضرورة.

|   | A S |       | de. |
|---|-----|-------|-----|
| Á | 7   |       | -   |
|   | Ţ   |       |     |
| - | C   | de la |     |
|   | A   |       |     |

للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات

المعدر: .....راو ......راو ......

التاريخ: .....

وحداما فإنى اتفق مع د. محمد ابو الاسعاد في قوله: «الحكم الإسلامي في مصدر الاسعاد في تعدير الان الشعب المصري ياخذ بالإسلام السمح» وكذلك مع ما قاله حسين احمد امين حول ضرورة تحديث الحدود لان المغالاة في الفكر يكون مردوده . دائما - عكسيا، ونحن لا بد أن ندرك أن الاحتفاظ بالاعتدال ضروري للغاية ندرك أن الاحتفاظ بالاعتدال ضروري للغاية لائه يؤكد أن الدين يمكن أن يكون سمحا ويمكن أن يكون عصريا.



المعدر: .....نسسال

فية والمعلومات التاريخ: ......

للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات



عبد المتعم سليم

# تهديد حريات غير موجودة أصلا



مروجو نگرة السوق الترن أوسطية أعداء الدودة الاسلامية

رغم ان الاتهسامسات عسديدة والدعاوى لا حصور لها ، والزيف لا حسور لها ، والزيف لا المفوضة ، ورغم عندامه الإجواء والموسين الغريبة التي يلجا إليها نفر من المعاولات نفر من المعارضين لتطبيق الشريعة والمهائمين للتيار الاسلامي .. فإنه المعالم من السهل ان نرصد وتحدد ثلاثة الماط من المعارضين للتيار الإسلامي وإن كانت الأنماط الثلاثة لا تشغل وزنا اوسيحجما ذا بال على الساحة الشعبية او في الميزان

اسعبى:
المعارضون من قبيل الضوف والقلق .. إزاء مستقبل يصل فيه إلى التيار الإسلامي إلى السلطة غير واضح المسالم والإسعاد في انهان وتصورات الخائفين والقلقين خاصة إزاء نمط وقضايا الحياة ومعايش الناس ، ومدى السعة والتيسيير اوا

الضيق والتضييق ...
الضيق والتضييق ...
ويما أن الحضاضية قد ضاق إطاره ويعيش
ويحيا في ضيق وتضييق متواصل إلا أن طبيعة
الآلفة والتالف مع الحاضير المعاش الضيق
الإطار والذي مساحة الجركة فيه محدودة
والخطوات عليها معدودة ومحسوية -ربما
تطغي على الإذهان والمشاعر فتجنح إلى الرتابة
والاستمرار على حال حاضر- خوفا وقلقا من
حال قادم تطلق حوله الإقاويل وتتناثر حوله
الاتهامات وتنهال عليه الدعاوي حتى توسك
الصورة أن تكون قطع الايدي والأرجل ، وإغلاق
الإبواب والنوافيذ ، وقطع الصلة والاتصال في

ربحري يحرس اسمم واستم والاستمرار والم كانت المحلف وإن كانت المحلف بين الجمهل والقلق غيس مفقودة وهي معارضة أفرزتها سنوات طوال من الابتعاد والابعاد عن العيش في ظلال الاسلام العقيدة والشعباد للعباد أو يبيئة كرست الماطا من السلوكيات والعادات والمفاهيم السيتوردة فصارت لطول العهد وكانها الاصل قاس عليه ورجع إليه أو يجري تصور خير من خلاله.

س-معارضون رافضون كارهون لا مط الحياة الاستلامي -وفي اصترار على رفضر كل منا هو السلامي بدءا من العقائد والايمنان .. وانتهاء



# 

# للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات

بالنهج والمفاهيم ثم الممارسات والنطبيق. وهم يمضون في معارضتهم ورفضهم للإسلام الشريحة والعقيدة ونظام الحياة باسلوب غير رسدريت والمعيدة ويصام الحياة بالملوب عير مباشر يركز على مهاجمة التيار الإسلامي ملصقا به كل الاتهامات ناسبا إليه كافة النقائص وهذا هو الغالب والإغلب ، أو باسلوب ملتوى وإن كان في احيان كثيرة يكون مكشوف بل وفيه سفور يصل إلى حد التبجح والاستغفال وَذَلكَ حَين يرُعمُ انه من المستحيلُ أن نعود اربعة عشر قرنا من الزمان لنحيا حياة الصحراء والجمال بعد أن مار العالم يعيش عصر الذرة والضاروغ ، او حين يزعم أن الدين للديان ، اصا الدنيا فهي عالم الأنسان يرسمه ويكيفه حسب مصالحه ولصالحه وحشب عصبره وتقدمه ونضوجه ، وإن الربط مَّا بين ألدين ومَّا لَّلإنسان هُو لِي لَاعِناقُ ٱلصَّفَائِقِ وَتُجَّاهِلِ لَطَّبَّائِعِ الْأَسْسِاءُ وتحميل الأسلام لأثأم وأخطاء الفكر الانسبائي وتَجارِبُ الأنسانُ ، وإنْ التيارِ الإسلامي يهدف من وراء الربط بين الدين والدنيا إلى القَّفَّرُ على السلطة لتحقيق المغانم والتمتع بالسلطان ثم التحكم في اعتاق ورقاب الأخرين .. إنه يبحث عن الملك العَضوضَ الذي بدا بخُلَّافَة معاوية .. والغريب ان اصحاب هذه الاقاويل المتهافتة لا يتحدَّثون عن الملك ألاكشر من العَّصْوض الذي يتحكم في مصائر ورقاب العباد وينخر في جسم الإسة -اليوم- ويمد انفسه حببال السلطة والتحكم سُنُواتٌ تلو سنوات -ولا نُحسب انهم يتحدثونَ عن ذلك أو فَي ذلك .. لأنهم يمضون في «زفته» مطبلین مزمرین..

#### 🛭 الأباطيل وعدم المنطق

وهم يشنون هجوما على التيار الاسلامي او الاسلامي او الاسلام نفسه -بقدر ما هو مملوء بالإباطيل والاتهامات الملققة- بقدر ما هو مملوء بالإباطيل في المنطق الله متاسلمون وكل الذين يرفعون شعارات وأعلام الإسلام إسلاميون إرهابيون ، والمنافع والمسلحان الذاتية وعلى راس المسالح والمنافع ياتي الحكم والسلطان ، ودعاة الاسلام نزيهة .. لا تصل إليها يد العبث أو التنافيت حرة من النوافذ ويتسللون من غير اللواب .. وهم الاقلية المنظمة وسط الاكثرية المعارية الماتية والمحارية المنافع المنافع ألها ألها المنافع المنافعة والمحارية المنافعة والمحارية المنافعة والمحارية المنافعة والكثرية المنطرة .

كتب احدهم منذ فترة في صحيفة قومية يهاجم الوحدة الاسلامية .. ووصلت إلى أنّ قال إِنَّ الْدُعُـوةَ إِلَى وحدة إسْلامَيْـة هي دُعُـوةَ إِلَى وُحَدة ليستُ لَهَا سَائِقَة ﴿ فِي التَّارِيُّخِ ، ثُمْ عُـادٌ ليَعْالط تَفْسه فَقَال : وإنه يتَعِجِبُ لَلْدَعُوةُ إلى إحساء ما مضى علية قرون طوال .. وحدت أوضَّاع واحوال تحول دون تحقيقه ".. والمصحك ان الوحدة الإسلامية التي يستحيل قيامها عن العلمانيين واليساريين يقابلها وحدة او سوق شيرق اوسطية من اليسير اليامها بل من المهم والنَّافِع قيامها .. خاصَّة وسيبلُ وأسبابِ النَّجاحُ والفلاح متوافرة حتى وإن جمعت هذه السوق أو الوحدة بين الأعسداء والأضسداد .. أي بين المفشصبة ديارهم واعراضهم وبين الفاصبين الذين اغتصبوا الديار والاعراض وسلكوا الدماء وتنكر القوم للوحدة الإسالامية أو اسكارها أو وسعد المعرم سوسده الإسلامية أو المدرة الو الطعن فيما يتصل بالمعتقد أو التهجم عليه أو التشكيك فيه .. في سفور أو في التواء .. انظر قول احدهم افكل ما اتصل بالأديان الإبراهيمية "قول احداد المنافقة المنافق النَّلَاثَة كان مثار خلاف وآخلتلافٌ وَتَنَّافُنَّ وتَّبايِّن وتشساحن ويرجع ذلك لأسسباب عسديدة يضسيق

### التاريخ: .....التاريخ:

المجال عن حصرها ولذا تقتصر على الثين منها اولهما أنها - أى الديانات -الإبراهيمية الثلاث تتمركز وتتمحور على الغيب الذى له من اسمه نصيب . ومن هنا ينبع تعدد تصوره وتخيله وتوهمه وتمثله اا والساني انما عبرت عن مضامينها وافكارها ومبادئها واطروحاتها بلغة متعالية مرموزة مؤسطرة مملوءة بالشخرات والإصاف وغموض دلالة المعنى والاستعارات والإمثال وغموض دلالة المعنى القران بالمتشابه وهذا من ناحية وهو ما يسميه القران بالمتشابه وهذا من ناحية ولكنه من جانب أخر أفرز تداين التفسيرات الزمن والعبور والانتشار من ناحية ولكنه من جانب أخر افرز تداين التفسيرات وتضاربها لانها كما ولكنه على بن ابي طالب دحملة أوجه أو تتسع والتاج ينقاش أو تنسع فالقرف والقيضه، والكلام لا يحتاج لنقاش أو تعليق فالقصد فيه واضلح والتهجم فيه على اصحاب المعاسمين أو الإسلامويين .

انظر إلى قوله ايضا: أما الأوقاف الأهلية فهذه كما يرى أكثر الفقهاء لا تعدو كونها حيلة لجأ السها الواقفون عندما احسوا أن النصوص المتعلقة بالمواريث لم تعد تتساوى مع موجبات

عصرهم، .

وللحقيقة فإن الأمر يبدو من خلال الهجوم الذي يشنه فلول اليساريين وفريق من العلمانيين على التيار الإسلامي - ويتجاوزه في احيان ليصل إلى مستوى التهجم والطعن في الإسلام في التواء أو سستوى التهجم والطعن في الإسلام في التواء أو الرافضين لتطييق الشريعة خوفا أو أأ أو أخضين جهلا . أنظر إلى ما جاء على لسان أحد هم حول الأصولية والأصوليين: «بمقدار ما تفاح القوى الرافعة الشعار الإسلام في صجال الخدمات الإنسانية والتجمع المدنى والتوفي والديني والخدمات الإنسانية المجتمع المدنى ولا تناقضه . إنما التناقض من والتوجيه الذقى ولا تناقضه . إنما التناقض من بالسياسة أو بالنشاط السياسي للقوى الدينية التعملية الديمقراطية . إن حيوية المجتمع المدنى عن خطورتها على المجتمع المدنى حجوة من التعملية الديمقراطية . إن حيوية المجتمع المدنى عن خطورته في السلطة في حرية المجتمع المدنى . هذا شرط المجتمع المدنى . مؤثرة في السلطة في حرية المجتمع المدنى بهذا هو السؤال وهذا هو الخطري. مؤثرة في السلطة في حرية المجتمع المدنى . وين رابي الخاص أن الفهم الشريعة مرنة المتعدية لروح التعدية السياسية فلن يكون الاستنير ومستجيبة لروح التعدية السياسية فلن يكون التعدية مع الأسريعة لن يصل بنا إلى مشكلة حقيقية مع التعدية.

إلا أن هذا لا يمنع من القسول ان هذاك ثمسة تناقض في أقو آل القلقين إزاء تطبيق الشريعة أو المتخوفين من تطبيق الشريعة . فألمجتمع المدنى بهذه الصورة التي يتحدثون بها عنه غير موجود .. ولا يتسمتع بحسرية القسول وإصدار الإحكام والفتاوي والقرارات إلا فئة السلطة أو الناطقين باسمها ولها أو السائرين في خطاها أو المنتفعين من المضي في ركابها .. علاوة على أن امناك قوى كييرة وكثيرة محرومة من أي قدر من حقها في التعبير والحركة أو ممارسة أدنى بصبيب من التعبير والحركة أو ممارسة ادنى بصبيب من النشياط الاقتصادي والإجتماعي وليس السياسي

ويبرز التناقض اكثر وضوحا حين يقول نقر منهم وإن المجتمع الذي أضحى



# المعدر: .....المعدر: المستسبس المستسلس المستس المستسلس المستلس المستسلس المستسلس المستسلس المستسلس المستسلس الم

#### للنشر والخدمات الصحفية والهملومات

منظما في تنظيمات ومؤسسّاتٌ وَهَيِّئات تعبر فيه بشكل حروقوى عن كآفة المصالح والاتج سنين حير وموى من صحب المتعالج والمجالت المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية المعالية والمعالية المعالية والمعالية والمع

تعبر عن نفسها من خلال أطر مشروعة للعمل والشياط كلما تحدثنا عن فاعلية المجتمع المدني وقدرة هذه الهيئات والمؤسسسات والتنظي تُخدّم أولا مصّالحها ومصالح افرادها وأيضا ان

تسهم بفاعلية في الحياة العامة في المجتمع سياسية أو اقتصادية.

سيسيد بو المتصديد. قادا سلمنا أن المجتمع المدنى يجب أن تتوافر فييه وله هذا القدر من الحيرية والانطلاق ، وإن تتاح فيه الفرصة لكافة المؤسسات والتنظيمات أن تتحرُّكُ وتعمل وتعبر عن نفسها ، فإنه مجتمع منَّ ناحية الواقع العربي لا وجود له . وإذا كان من سْروط المجتمع المدنى أن تعمل فيه كلُّ المؤسسات والتَّنْظيمات بحرية وانطّلاق ، ومن حق كل القوى ن تتحرك فيه في حرية وقوة .. وإذا كانت القوى الإسلامية وهي اكبر القوى واكثرها شعبية ووجودا ووزنا علي الساحة الشعبية محرومة من أي قدر من حرية العمل وحرية الدعوة إلى الله رغم أنها أعلنت التَّرْامها بِالدِّيمقِّراطية والتعددية ، واكدت ذلك في ادبياتها ومساهماتها في الحياة السياسية- كلما سنحت فرصة ولو ضنيلة اقلا يكون من الافتئات على التيار الاسلامي أن ينسب إليه تهديد لحريات غير موجودة أو لمؤسسات مسلوبة الحقوق هامشية الوجود هلامية التواجد

وإذا كان التيار الإسلامي المعتدل قد اعلن انه لا في إلى السلطة وليس الحكم هدفسه وإن تركيزه أنما ينصب على تذكير الناس بإسلامهم القسيم والأخسلاق والعمل والعسوسادات والعلم والتسقيدم والعطاء والإنجساز والحب والإخساء والعمدل والإنصساف والتسسامح .. الوحيدة والائتلاف .. الدور الحصاري والإنسعاع العلمي

والمعرفي .. القيادة والريادة والقدوة لنفع العالم والحيلولة بينه وبين الدماء والفراغ والخراب .. افلا يكون من قبيل التجاوز للحقائق وغض الطرف عن الواقع الفعلى أن يتواصل الصديث بالباطل عن القفر فوق السلطة والسعى إلى جام

وسلطان الحكم آأأ

ومن العجب أن يفسترض القوم في التسار الاسلامي بكافية فصيائله البعد عن الخيلاف الداخلي والمواجهة الداخلية بين فصيائله وعدم تهديده للأخرين في مجال العمل الخدمي اي في تقُّديَّم الخَدمَّاتُّ ، أُمَّا فَي مَجِالِ العَملِ السياسي ترضون فيه الخطورة على الصريات والتعددية والديمقراطية وأيضنا الخطورة من وراء الصراعات بين فشاته وقصائله ، رغم أن هُنَاكَ ثمية حسفائقٌ لا يستطيع أهل الجيدالُ أنَّ يواروها أو ينكروها ومنها على سبيل المثال -أن التعديد ليست موجودة على الساحة العربية إلا التعديد ليست موجودة على الساحة العربية إلا فِي ثلاثة اقطار أما في باقى البلاد العربينة فألاً الريها اللهم إلا في حدود إطار الديكور. وفي الاقطار الشلافة حيث توجد التعدية وحيث يشارك التيار الإسلامي في العمل السياسي بل وَّفِي السلطة تنعدم الحسب سيات والإفتراضات حدوث المساحنات والصراعات ، ولم يشكل تسيسار الإسسلامي المسسارك خطرا على الديمقراطيات .. ولم توجه له إنهامات تالإعدام للقسفير على السلطة أو الإنقيضياض علي الديمقرُاطية . أما حيث تنعدمُ التعددية أو حين لا تعدو أنَّ تكون الديكورات لشَّرْيين الواجِّهاتُّ السلطوية فتكش دعاوى الصيراعات المتوقعة بين

التاريخ: ......ب... التاريخ: .....

الجمآعَّاتُ الأسْلامْيَـةَ إِذَا سُمِح لَهَا بِالعَمَل السيياسي ودعاوى الإنقصاص والقفز على السلطة أو تقويض الديمقراطية الوهمية !!

ولمة ملحوظة أخرى يجب تسجيلها وهر أن معظم الرافضين لتطبيق شرع الله عز وجل، يلتقون حول مزاعم مضحكة تقول أن الصحوة يلتقون حول مزاعم مضحكة تقول أن الصحوة الإسكاسية قد نمت وامتدت لاسباب اقتصابية أو كرد فعل لكوارث سياسية .. وحين تعاليم الأسباب الإقتصادية، وتعالج اسباب ونتائج الكوارث السياسية تجف الجدور وتنتهى الصحوة ، ولا يكون ثمة مجال أو متسِّع للتيار الإسلامي . وينسى القوم او يتناسون ان الاسلام إيمان .. وقسهم .. وسلوك .. وتطبسيق .. وان الإيمان بالإسلام وعقائده راسخ في القلوب عَصْيِقَ فَيْ الْجِدُورِ قَدْ يَكْسُوهِ الْصَدِّرُ أَوْ يَعْطَيُّهُ ار من تراكسمات سنوات القسهر ورقع الشيعارات الرائفة والترويج لليضاعات الفاسدة، أو من تراكمات سنوآت الإبغاد أو الإبتاعاد بالناس عن نهج الله وشرعة .. ولكن لا تخبو الجنور ولا تخبو الجنوة خاصة إذا أحس أصحاب الإيمان بما يؤجه للعقائد من تطاول ى المقدسنَّات أو إفتَّنْات على الشسريعية أو انتقاص من النظام ونهج الحياة .

وإذا كُسان العسجَبُ يُزداد حَسين يزعم القسوم واهمين أن الصحوة هي نتائج الاسباب المادية أو الكوارث السياسية فإن العجب يتضاعف حين يتلمس القوم اسبابا اوهى من نسيج العنكبوت للحيلولة دون التيار الإسلامي وممارسته لدوره في الَّدْعُوي أوْ مشتَّارُكْتَهُ في الْجَمَلُ السَّياسي ..... وكلاهما من الحقوق الشروعة لكل الناس

وقع تحت يدى حوار مسحفى اجرته إحدى الصَّحَف مع اللهندس سيد مرعى في السبعينات قَالَ فيه حين سنل عن الأسباب التي تحوّل دون التيارُ الاستلامي (وقتتنه) والعمَل السَّبياسي : أنَّ الإخوان المسلمين ممنوعون من العلم السياسي

لأنهم لا يؤمنون بحتمية الحل الاشتراكي !! اما حين تنهار الاشتراكية وتفلس الماركسية وتتلاشي خرافة حتمية الحل الاشتراكي فيلزم للقوم أن يبحثوا عن اسباب آخرى .. كما يجرى حشد ترسانات القوانين السيئة لحبك المسرحية .، فِالقَانُونِ يمنع تَشْكَيلُ الأَحْزَابِ على اسْ ديني أو طَالْقَي . والسمَّاح التَّيْسَار الإسلاميُّ بالعمل السياسي علاوة على أنه تسييس بالعمل السياسي علاوة على أنه تسييس للإسلام فإنه يؤدى ولاشك إلى تهديد الوحدة الوطنية .. وانتشار الصراعات الطائفية أو هو تهديد لبناء ووجود المجتمع المدنى .. وكانه لم يخطر على بال القوم ان الإخوان المسلمين -على سبيل المثال عملوا على الساحة وشغلوا اكبر حيرٌ عليها في الأربعينات ثم أوائل الخمسينات-م يهددوا حُلَالها وهدة الوطا، أو يثيروا فتنة في ربوع الكنانة بل كانوا عنصر التهدلة وجمع . الكلمة ومواجهة الفتنة . كما عمل الإشوان أ المسلمون على المسرح السياسي والإجتماعي والإقـــّـــصـــادى «بعـد خــروجــهم من الســـــون والمعتقلات في أوائل السبعينات، دونما تهديد لَّكِيانَ الوحدة ٱلوَّطَنيَّة أو إثارةً للنعراتُ الطأئفيَّة .. وأيضلًا شساركَ الإخسوانُ المسلمسون في اقطار احْرَى في الحياة السنياسية على مستوى السلطة وعلى مستوى المجالس التشريعية قما هدوا

نظاماً حاكماً ولا قفروا على كراسي السلطة ال وأحسب أنه ليس أدعى للسخرية من الدعاوي واحسب ابه ميس ادعى مستوري من التسوى التى يرددها الرافضون لتطبيق شرع الله عز وجل المناوفون للشيار الإسالامي وذلك حين يزعمون أن الدولة الإسلامية قد انتهى يجودها



المعدن: .....بالأكت المعدد

التاريخ: .....

للنشر والذدمات الصحفية والمعلومات



المدر: .....المدر : .....

التاريخ: .....

### للنشر والخدمات الصحفية والوعلوهات

على مدى عشر حلقات فتحت الأحرار ملف الإسلام السياسي وظاهرة العنف شبارك فيه ٢٠ شخصيية من مختلف القوى الفاعلة في الشبارع السياسي ، وكان الحوار في مجمل حلقاته تعبيرا واضحا عن أوجه عديدة للخلاف أكثر منه محاولة للوصول الى معض مساحات للاتفاق.

عديدة للحدد اخدر منه محدث اختلاف واضح في التوصيف تبعا للعقيدة السياسية لكل طرف من اطراف الحوار ، عكس نفسه في اكثر من ستة عناوين للحالة الاسلامية ، تمحورت في الاصولية الاسلامية .. التاسلم السياسي .. توظيف الدين في السياسة .. الصحوة الاسلامية .. الما الاصولية الاسلامية .. المدالة الاسلامية .. المد

وهذا الخيلاف الواضح في عنوان الملف عكس نفسيه ايضيا على باقى دمفرداته، سيواء في علاقة الظاهرة الإسلامية بالعنف والارهاب او في خطورة الظاهرة على المجتمع المدنى والتعددية.

او في التحديد الدقيق لمستقبل هذه الظاهرة وحفر ذلك كله خطين فكريين متوازيين قلما التقيا :-

الخط الأول: يرى الأمر حالة من التاسلم وتوظيف الدين في السياسة ترتبط بشكل كامل مع ظاهرتي العنف والأرهاب وتتلازم معهما وتمثل سببا من اهم اسبابهما مما يمثل أكبر الخطر على بنية المجتمع المدنى

والعاته المتعددة.

والخط الثانى: يرى الأمر صنحوة اسلامية تصب فى «الاطار الطبيعي» للأمة التى تدين بالاسلام عقيدة وتتخذه مرجعية عليا ولاعلاقة لهذه الصحوة من قريب بالعنف الذي تفرزه اسباب أخرى للصحوة التى تمثل الصحوة من الالتزام، وبالتالى فادعاء خطرها على المجتمع المدنى والتعددية إهو أمر «مفتعل» وافتئات عظيم على الحقيقة.

ولان ظاهرة بحجم «الاسلام السياسي» لايحسم نقاط الخلاف فيها أو يعمق نقاط الاتفاق بها مجرد الحوار مع ٢٠ مفكرا أو باحثا أو سياسيا فإن الملف مازال مفتوحا.

ُ وَفَى الحلقَّةَ السابِّقَةَ عرضنا وجهتى نظر كل من احمد نبيل الهلالي المُعلَّلِي المُعلَّلِي المُعلَّلِي المُعلَّلِي المُعلَّلِي المُعلَّلِي المُعلَّلِي المُعلَّدِينَ المُعلِّدِينَ المُعلَّدِينَ المُعلَّدِينَ المُعلَّدِينَ المُعلَّدِينَّ المُعلَّدِينَ المُعلَّدُ المُعلَّدِينَ المُعلِّدُ المُعلَّدِينَ المُعلَّدِينَ المُعلَّدِينَ المُعلَّدِينَ المُعلَّدِينَ المُعلَّدِينَ المُعلَّدِينَ المُعلَّدِينَ المُعلَّدُ المُعلَّدُ المُعلَّدُ المُعلَّدِينَ المُعلَّدِينَ المُعلَّدِينَّ المُعلَّدِينَ المُعلَّدُ المُعلَّدُ المُعلَّدُ المُعلَّدُ المُعلَّدُ المُعلَّدُ المُعلَّدُ المُعلَّدُ المُعلَّدُ المُعلِّدُ ال

وقد اكد نبيل الهلالى ان ربط الاصبولية والإرهاب ربطا ميكانيكيا وحصر ممارسة الارهاب فى الحركة الاسلامية أساسا امر يصطدم مع الحقائق التاريخية ويحاول تطويع التاريخ لمساندة وجهة نظر مسبقة، فتاريخ مصر الحديث يرصد اغتيالات قام بها شباب بدوافع وللنية والاصلاة على ذلك كثيرة .. اغتيال بطرس غالى والسردار الانجليلي

والاغتيالات التي قام بها التنظيم السرى لحزب الوفد في العشرينيات ومجاولة اغتيال صدقي باشا ، واغتيال عناصر الموساد و السي . اي . ايه التي قامت بها جماعة ثورة مصر .. ثم الاغتيالات التي قام بها الجندى سليمان خاطر والجندى ايمن حسن ، كما اكد ان نفي اى صلة بين الحركات الاسلامية والارهاب واعتبار احداث الارهاب مجرد افراز لازمة المجتمع السياسية والاجتماعية والاقتصادية أمر لايمكن التسليم به لان اقساما من الحركة الاسلامية مارست وتمارس اشكالا من العنف لايمكن تبريره أو قبوله لانه منبت الصلة عن النضيال ضد الصهيونية والامبريالية .

ورَهْنَ الهَلالي مستقبل الاسلام السياسي في مصر بامور عديدة اهمها:

اعادة تقييم اطروحاته وتحديثها وتصويبها ، والتخلى عن عدائه للديمقراطية الذي يتجلى بوجه خاص في تكفير الآخر .. وبلورة برنامج سياسي اقتصادي اجتماعي يستجيب لمصالح وحاجات الجماهير. أما الشيخ عبد الله السماوي فقد اشار الى أن الذين يثيرون مشكلة الشريعة والتعدية يقاتلون في غير ميدان .. فالاسلام ماجاء لدعوة الناس الى تعدية سياسية وانما ليصل البشرية الضالة بربها .. وهذه المسالة

|     |   | <b>经</b> | Mar. |
|-----|---|----------|------|
|     |   |          | 7    |
| į   | 7 |          | 12.  |
| - 1 |   | Od       |      |
|     |   |          |      |
|     | 4 | MALIN    |      |

|  | ; | المصدر |
|--|---|--------|
|--|---|--------|

التاريخ: .....

للنشر والذدمات الصحفية والمعلومات

بهذا الشكل يثيرها ناس يقصدون احراج التيار الإسلامي ليؤكدوا عجزه عن الاتيان بمنهج يقابلون به منهجهم العلماني الغربي .. وهذا راجع لاعرهم من حقيقة أن الإسلام قادم وأن طالت الايام. ومع ذلك فالإسلام قد يجيز الاتجاهات السياسية المختلفة في حدود الخصوع للثوابت الإسلامية التي لاشك فيها وقيما لايعارض نصا الخصوع للثوابت الاسلامية التي لاشك فيها لايتعارض مع هذا أعطى الله فيه «الفسحة» للاجتهاد وترك فيه المجال لجهود البشرية كي تبذل الجهد وتقدم الصالح المناسب للزمان والمكان أو الظروف. ونفي السماوي بشكل كامل أن تكون الصحوة ضد آليات المجتمع المدني وففي السماوي بشكل كامل أن تكون الصحوة ضد آليات المجتمع المدني وضد هخالفاته الشرعية ، وضد اعتداءاته على سلطان الله عز وجل .. وأسار الي أن القضاء على العنف يكمن في كلمة واحدة ، وهي والمرية .. وغياب الحرية يجعل الناس في اختيار مر بين ثلاثة أمور : إما الطاعة العمياء .. وإما الثورة الهوجاء .. وإما الثقال في الخفاء. وفي هذه الحلقة نعرض وجهتي نظر كل من الكاتب الصحفي محمد وفي هذه الحلقة نعرض وجهتي نظر كل من الكاتب الصحفي محمد سيد أحمد وعبد المنعم سليم جبارة مدير تحرير مجلة الدعوة السابق.

ٍ عصبام عامر.





| onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version) |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------|--|--|
|                                                                          |  |  |
|                                                                          |  |  |
|                                                                          |  |  |
|                                                                          |  |  |
|                                                                          |  |  |
|                                                                          |  |  |
|                                                                          |  |  |
|                                                                          |  |  |
|                                                                          |  |  |
|                                                                          |  |  |
|                                                                          |  |  |
|                                                                          |  |  |
|                                                                          |  |  |
|                                                                          |  |  |
|                                                                          |  |  |
|                                                                          |  |  |
|                                                                          |  |  |
|                                                                          |  |  |
|                                                                          |  |  |
|                                                                          |  |  |
|                                                                          |  |  |
|                                                                          |  |  |
|                                                                          |  |  |